# الرداله وعم على المحاصم

### ؞ ۼٳڔۺؙڹۼڵؠ۠۫ڹٳۑڹ

أيها المسلمون: إن مؤلف الأغلال « القصيمى » الذى يسكن فى أرضكم ، ويشرب من مائكم ، ويأكل من أرزاقكم ، يمدح أعداءكم اليهود وبفضلهم عليكم ، ويخيف بعلمهم وذكائهم ونفوذهم وقوتهم ، ويحرف آيات القرآن ، النازلة فى ذمهم ، والمخبرة بهوانهم ويفضل توراتهم على لباب الاسلام .

ومع ذلك فانه يمدح المستعمرين ، ويدعو إلى إدخالهم فى البسلاد ، لحفظ المسلمين ويزعم أن شركاتهم وحبوشهم وقوانينهم ، إنما هى خير ورفعة ، ومن قرأ كتابنا هذا عرف صدق ذلك

وحينئذ فيجب عليكم جهاده غضاً لدبنكم ؛ ووطنكم وجنسكم ، وحاهدوا من يؤيده أو يناصره .

هذا عدا مافيه من مدح للماحد بن ، الأولين منهم والآخرير ، وذم للمتدين الأولين منهم والآخرير ، وذم للمتدين الأولين منهم والآخر بن ، وما فيه من طعن على الشريعة : أصولها وفروعها .

مطبقه الاسم ۱۰ مه الدمالشة عابدين ـ مصر

### إلى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حفظه الله وأصلح بطانته

ومُـن تحاشى عن الادناس في حسبه أن القصيمي يعدى الناس من جربة ماذا يؤمّل من ذي الذمة الخربة وان نصر خصوم الدين من أربه وجاعل ملة الاسلام من حرَبه المؤمنين فهل تسعون في أديه وطاعن الدين ما ينفك في خبيه وما رضاء دعى" الدين من غضبه تسمع لذي الغيّ ماقد حاك منريبه اطرح دین الهدی واترکه فی کریه وقط ثعبلنه في منتهى سربه وأشعل النفط فيماضم من حطبه على اجتثاث جذور الكفر او سببه وتتبع الجد فيما شاع من ادبه لاسكناه ضريحا هيل من تربه یسترشدا بغبی فی ذری حجبه شأن عظيم تبين الزيف من ذهبه ابديت من عمل أبليت في طلبه وذاك أفضل ما قدمت من أقربه أيدى الملوك ويبتى الذكر في كتبه هادى وصب على الاجداث من سيحبه عبد الله بن على بن يابس

يا أيهــا الملك الجـامى حقيقته أما علمت بأن الخلق قد عرفوا فلست أدرى وكل المخلصين معى من بعد ما ظهرت سود جراعمه مخوف ببنى صهيمون أمتنا يسعى إلى نصرة المستعمرين وذم أيترك الحد والاحكام مهملة وأين إيمان أهل الحق إذ سكتوا إذا الغواة أشاروا بالضلال فلا وانبذ سياسة من يدعوك مجتهداً واقطع هديتجذور الرجس وارم به ولا تبق له ذكراً ولا أثراً إن سعوداً وابناءاً له درجوا وأنت شبلهموا تقفو شريعتهم لو كان فيصل أو تركى شاهده ولم يصيخا إلى قول العداة ولم إن الحوادث في صقل الرجال لها وأنت ممتحن فلتُـذكرن بمـا يعليك ربك إن أعليت شرعته ليُـنبتن ذوو التاريخ ما اجترحت ويرحم الله من ساروا على سنن الـــ

#### الشهاب الثاقب على رأس الشيطان الخارب

من عُـذيرىمنالقصيمىالصعيدى ثالب الدين طاعن التوحيد ناصر للفسوق خدن الجحود مادح الكفر فى جميع قواه حقنة الشرج حقنة فى الوريد أمم الكفر قد سقوك زعافا من حميا ذاك الزعاف ترنحـــت وناديت مادحاً لليهـود بهزيج الالحاد أو بالنشيد ... وتمطيت كالمبرسم تهمذى وطريقًا إلى الهوان التليد تزعم الدين والتدين نقصا شبت الحرب في عراك عنيد .. وعليـا ليث الحروب إذا ما من تربى على الكتاب وأضحى ينهل العلم من رسول رشيــد فانثنى راكعاً لخصم مريد خانه دینـه ، وفل قـواه ثم فى ربه الحكيم الحيد طعنــة فی محمــد وذویه س وخلوا ملوكهم كالعبيــد أين من دوخوا القياصر والفر ناشرو العلم فى جميع الوجود أهمل بدر وبيعة وتبوك وبعدل وحكمة وحديد فتحوا الأرض والقلوب بنور نحو هـام العلى برغم الحسود إنه الدين حافز لبنيــه طرح نوب الحياء فعل القرود ناعب الفسق والفجور مربد وجّه القول نحو كل كفور وخسيس ونحو كل ٻهـود شرعة الله ربنا المعبــود فطرة الحق شرع كل نبي تقتل الخصم مثل قتل الأسود أورثت فى النفوس غيرة صدق باحتلال الصليب أرض النحود ننائن الدين والبسلاد ينادى

لا يقيلون زلة المنكود وغوى كلندد صنديد يوم حشر النفوس يوم الخلود غره الحلم فى مثراح الهجود ثم أهطعت فى فئام الورود تركت كل عابد فى سمود منهج الحق موغلا فى اللحود فضله الجم ذائع فى الوجود وعن النصر فى زوايا الهجود تزهق النفس طعنة المكبود إن تخليك دولة ابن سعود

إن للدين والبلاد رجالا كم أطاحوا برأس كل جهول عابد المال والحياة مضيع إنما الغر حالم فى ظللام سوف تدرى إذا تنفس صبح إن هذى الحياة شيء حقير أيها الجاهل المنكب عمدا المين أهله فى غباء علما للنون أهله فى غباء فانتظر من أكفنا ضربات ليس تنجيك أمة الكفر منا

# راسك الحمالحم

الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، وأشهد ألاإله الاالله وحده لاشريك له شرع جهاد الكافر والمنافق ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أمر بقتل كل مارق ، صلى الله عليــــه وعلى آله وأصحابهالذين جاهدوا الكفرةفى المغاربوالمشارق ،وسلم تسليما كثيراً وبعد فان شمس الهداية الاسلامية والشريعةالمحمدية بزغت على أهل الأرض وهم في ليل من الشرك دامس ، وغيهب من الشر طامس ، فأ بصر صاحب النبوة صلى الله عليه وسلم أن أهل الارض أمامه أربعة أقسام: عرب مشرکون جاهلیون ، یهود مادیون مفسدون ، مجوس متجبرون متکبرون ، نصاری متحیرون سادرون ، فجاهد فی سبیل الله ، وشمر فى إعلاء كلة الله ، فراحت شمس الهداية تشق أجواز الفضاء، وتنير الارض والسماء، وتمزق بضيائها ليل الشرك، وتذيب غياهب الشرور والشك. فاهى الا برهة من الزمن حتى ذلت العرب ودانت ، وغلبت الهود واستكانت ،وراحترايات الاسلام تعلوعلي كل شرف وحدب في مشارق الارض ومغاربها ؛ فكسركسرى : وقصر قيصر ، ولما رأى ذلك سادة الامم وزعماؤها ومكرة اليهود ،وبهرهمهذا النصر المبين ؛فكروا فيمقاومة هذا الدين بالقوة فلم ينجحوا ، ثم بالخيانة فلم يفلحوا ، ثم رأوا بعد الاوبة والرجوع بالخيبة والتفكيرالطويل أنيدخل فيهذا الدبن بعض زنادقتهم

بقصد إفساده ، فدخله منهم جماعات كابن سبأ وأمثاله لهذا الغرض ، فنالوا شيئًا من النجاح، وفرقوا طوائف الأمة ووقع ماأخبر به نبيها ﷺ وافترقت هذه الأمة وأخذت مآخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع إلا من تمسك بالكتاب وهدى ممد ﷺ وعض عليهما بالنواجذ ثم إن الأمة الاسلامية بعد الفتوحات العظيمة وحيازة كنوزالامم استلانت العيش واستطابت الكسل، وانغمست في الشهوات، وتركت الجهاد في سبيل الله ، ونامت أطول من نومة عبود ، بل أكثر من نوم أصحاب الرقيم فى الهجود حتى مزقهم العدو ايادى سبا . وقطعهم إربا إربا وفي هذا الزمن الذي قل فيه العلم ، ونزل فيه الجهل ، وضرب الاحتلال الأجنبي بجرانه في بلاد الاسلام جميعها وقضى على القوة الماديه المسلمين علم بعدالتجربة والاختبار والتفكير والتروى أنه لابد للاسلام من رجعة ولابد للحق من صولة ما دام هـــذا الــكتاب المنزل موجوداً بين أظهرهم ، ففكر وقدر ، فقتل كيف قدر ، ثم قتل كيف قدر ، فجهز لغزو الاسلام في قلوب أهله جيشين عظيمين ، الجيش الأول قواده المدام « المرأة » والمدام «الحمر» والدينار والدرهم وعرض الحياة الزائل من رئاسة وغيرها ، وكان القائد الأكبر في هذا الجيش هوالمرأة أشد فتكا وأقوى سلاحاً تعاونه الاغانى الماجنة ؛ ودور اللهو العاهرة ؛ فاحتلت هذه الجيوش بقواها كثيراً من قلوب ضعفة المسلمين، وركزت راياتها على حصون الايمان في قلوبهم . وبالرغم من هذا الجيش اللجب ؛ والقواد الماكرين فقد شعرالاجنبي الغاصب أنَّ الاسلام له قوة ومتانة ، وأن أكثر النفوس

تأني تركه وإفلاته ، وأن أصحاب الشهوات لا بدلهم من الفيئة والانقياد إذا سمعوا النذر ورأوا الآيات ، خصوصاً إذا فهموا آى الذكر الحكيم . فقرر إرسال الجيش الآخر ، ذلك الجيش . قواده وساسته هم المبشرون والماسونيون والبهائيون والقاديانيون والباطنيون . ولكن هذا الجيش أيضاً فد فل حده ، وكسرت شوكته ، وخارت قواه أمام حصون الحق ودروعه ، وأيضاً فان المسلمين يعرفون نشأة هذه الدعايات ، وأنها جاءت من طريق العدو الغاصب ، عدو الله والدين والوطن والجنس ، وأنه هو المؤيد لها ، والحامى لذمارها .

ثم فكر تفكيراً آخر ، فالتمس في المسامين عقولا ضعيفة يغرها الطمع ، وتقودها الشبه ، فظفر منهم بأناس طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ، أناس يتكلمون المتنا ، ويستوطنون أوطاننا ، ويتزيون بزينا يحسبهم الجاهلون منا . وهم أضر على عامتنا من الكفر والكافرين ، وجد في هذا العصر من هذا الصنف طائفة من الكتاب الذين سقطوا في حياتهم وأخلاقهم . فأوعز إليهم بمحاربة الاسلام باسم إصلاح الاسلام . والطعن على المسامين باسم إصلاح المسامين ، وكان من هؤلاء شخص والطعن على المسامين باسم إصلاح المسامين ، وكان من هؤلاء شخص والشعراه ثم أشراه ، فذهب يطعن في هذا الدين وحملته وأحكامه في كتابه واشتراه ثم أشراه ، فذهب يطعن في هذا الدين وحملته وأحكامه في كتابه هدى هي الأغلال .

فان قال قائل كيف قلتم إنهم أغرود واشتروه، ولم تسمعوا الاغراء ولم تعضروا الشراء. قلنا نعم وبالله التوفيق: إننا ممن يعرفون الله بآيانه

ويعرفون صفاته من أفعاله فى مخلوقاته ، ويؤمنون بأنه تعالى وهب هذا البشر مرآة صافية هى الغقل ، يعرفه نبها الحق من الباطل . والحالى من العاطل ، وقد أدركنا بهذا العقل كما أدرك غيرنا أن أحداً لن يجترى على أن يطعن فى دينه ووطنه وجنسه ، ويمدح أعداء الدين من غير عوض ولا مقابل ، فأدركنا أن هناك بيعاً وشراء . وإلا فاذا!!

فان قيل فأى طائفة من طوائف الكفر أغرته واشترته. قلنا وبالله التوفيق: إننا إذا نظرنافى كتابه «هذى هى الأغلال » وجدناه يمدح اليهود ويدافع عنهم، ويحرف آيات القرآن النازلة فى ذمهم والمخبرة بهوانهم ويفضل آيات التوراة المكذوبة على اباب الاسلام، فأدركنا أن اليهود رفعوا له رايتهم، وأعطوه أجراً على حملها. وإلا فماذا ?

ثم إذا قرأنا أغلاله ، وجدناهذا المخلوق يمدح الأوروبيين المستعمرين لبلادالاسلام ، ويدعو إلى تعظيمهم وإدخالهم فى البلاد الاسلامية ووجوب الابقاء عليهم ، فأدركنا أن القوم رفعوا له راياتهم وأعطوه أجراً على حملها وإلا فاذا ?

ثم إذا رجعنا إلى كتابه ألفيناه يمتدح البلشفية ويعظم من شأنها ، فأدركنا أن القوم رفعوا له رايتهم وأنابوه على حملها . وإلا فماذا ?

ثم إذا قرأنا كتابه ألفيناه يطعن فى الله وفى الاعتقاد به ، وعدح الملاحدة من الأولين والآخرين ، ويذم المتدينين من الأولين والآخرين ، ويذم المتدينين من الأولين والآخرين ، ويدعو إلى المادة وإلى عبادتها ، فأدركنا أن أهل الالحادوالاباحية رفعواله راياتهم وأعطوه أجراً على حملها . وإلا فماذا ?

أخذ القصيمي هذه الرايات ورفع كل واحدة منها على حدة ، فرأى أنها خفيفة المحمل عليه ، ثم تعهد للجميع برفع راياتهم ، فألف كتابه «هذى هي الأغلال » حاملا فيــه تلك الرايات ومدافعاً عنها ، ولــكن هــذه الرايات التفت عليــه وصارت أغلالاً في عنقه ؛ فذهب يلتمس الخلاص والفكاك من هذه الأغلال ، وراح يطرق كل باب ، فحمله أحمــد حسين «الفتاتي» في صحيفته منوهاً بعظم مصابه، أو جليل قدره، فأبصره الشاب الغيور « حسين يوسف » زعيم شباب سيدنا محمد عَيَّالِيَّةٍ فرماه بقنبلة من قنابل الغيرة طيرته بأغلاله فوقع في دار الأستاذ سيد افندي قطب ينادي ويصيح ، ياسيد قطب ؛ إن حرية الفكر في خطر . فزع الأستاذ سيد قطب من هذا الطارق وجاء مسرعاً يقول : إن الاستمار لا قاب له ولا ضمير ، فتملص القصيمي من ثيابه العربية وأبدى له وجهاً يهو دياً ، فيه عين دجاليه وخُدود إلحاديه قائلا: الاستعار الانجليزي أفضل من استعمار المسلمين الأئستاذ سيد قطب: الاستعار الاسلامي. أتريد التركي ا

الفصيمى: لا ، بل أصحاب محمد ، الفساق الفجار ، والقرآن الذى أيده على تخريبهم وإفسادهم « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها » الآية .

فاشمأز الأستاذ سيد قطب والتفت إلى أغلاله فقرأ فيها « نؤمل اليوم أن تحمينا بريطانيا وأمريكا من خطر هذا الشعب اليهودى ، فاليهود قوم مسلحون بأعظم الأسلحة ، ونحن مجردون ، فلو تخلت عنا هاتان الدولتان لم يكن في وسعنا أن نحمي أنفسنا بقوانا الخاصه » فضربه الأستاذ

سيد قطب بقنبلة درعمية ألقت به على شفا جرف هار ، إن محرك سقط وإن تحرك سقط ، يستغيث ولامغيث سوى بد برمكية ممتد إليه بالمساعدة وسيقطع الله هذه اليد ، ويسقط القصيمي في سحيق الهلاك .

نسرد لك نص ما حدث بينه وبين الاستاذ سيد قطب، ونسرد لك أيضاً جميع نصوصه في مديح طوائف الكفرودفاعه عنهم لتعلم أننا لم نتقول عليه ، وقبل ذلك نورد اعتراضاً على أنفسنا ونجيب عنه فنة ول: فان قيل كيف قلتم إنهم أغروه واشتروه ، وعزيز على المسلم الراسيخ في إسلامه أن يشترى بسهولة إلا إذا كان منحلا في دينه . فهل كان القصيمي متحلا في عقيدته إبان الاغراء والشراء ?

قلنا: نعم كان القصيمي منذ أكثر من خسة عشر عاماً تقريباً يجادل في البسميات الدينية ، حتى اشتهر بكثرة جدله في الأمور الضرورية ، وحتى كان يجادل بعض جلسائه في وجود نفسه ، وحدثني صديق حميم من العلماء الأفاضل قال : كان ذلك المخلوق القصيمي يأتي إلى منذ ١٥ سنة تقريباً ويصرح لى بأنه تعتريه الشكوك إذا جن الليل ، فيسخن جسمه ، ويطيرالنوم من أجفانه . قال : وكان يجاداني في الله ، وفي النبي محمد ، وكان قلبي عتلى ، بغضاً له واحتقاراً . قال : وكنت أجىء لزيار تكم فأجده يقرأ في صحيح مسلم مع بعض الاخوان . قال : فترجع نفسي قائلة لعلها وساوس وايست عقائد . هذا الاستاذ سمع منه هذا التصريح وجادله ، والرجل منذ وأحن الحين يجادل في الله ، وفي أسمائه وصفاته ، وفي الأحاديث جدال المتعنت ونحن نعرف ذلك منه إلى أن ألف كتابه البروق ، الذي ملاً نفسه زهواً

وكبراً ، وهوعبارة عن مجموعة من ألفاظ الشتائم والهزءوالسخرية وبعض المعاني المسلوخة من كتاب التوسل والوسيلة لابن ثيميه رحمه الله ، وقد صدره بقصيدة ركيكة يمدح بها نفسه ويطربها ، ولما اطاع على هذا الكتاب شيخنا « عبد العزيز بن بشر » رحمه الله أدرك بنور بصيرته وعلمه أن صاحبه منحرف عن الاسلام ، فأرسل خطابات في هذا الشيخ فوزان السابق القائم بأعمال المفوضية السعودية إذ ذاك ، ثم قرأ القصيمي ديوان المتنى وكتب على طرته بقلمه :

كنى أحمداً أني نظرت كتابه لأن يدّعى أن الآله مخاطبه ولو شامنى أنى قرأت كتابه القال إله الكون إني وخالقه

ومن هذا الشعر الساقط الركيك يتجلى لك طعنه فى الله واستهزاؤه بالدين مندذ ١٥ سنة تقريباً كما قال الاستاذ الفاضل، نم أاف كتابا آخر وضع فيه قصيدة ركيكة هجا فيها الملك بن السعود والشيخ فوزان السابق تعريضاً لا تصريحاً باسمها وفى هذه القصيدة يقول:

ولو أن ما عندى من العلم والفضل يقسم فى الآفاق أغنى عن الرسل فجادله الشيخ عبد العزيز بن راشد ووبخه وأخبره أن هذا كفر وضلال ، وأنه بهذا البيت ينشر لنفسه سمعة خبيثة ، فتراجع وحذف هذا البيت ، إذ كان لا دافع له بعد من مال ولا إغراء .

وكان يجادل فىأن العلم شر وأنالجهل خير . وكان « السيدعبدالرحم عاصم » يضحك ويتعجب لهذه العقلية .

تم استشرى في مجالسه بالطعن على الله وعلى دينه وفي مدح الالحار

والملاحدة ؛ فكان من أحاديثه الزنادقة مضرب المثل فى الظرف ، حتى قيل فلان أظرف من زنديق ، وكان يدلى بالاعتراضات بصيغة غريبة ، فيقول لجاسائه لواعترض معترض بكذا فا هو الجواب ، وينصب نفسه مدافعاً عن الاجتراض ، وتارة يقول : قال فلان كذا ويدافع عنه ، أو يقول بعد إيراده للاعتراض : هذا اعتراض أعجز الفلاسفة ، وقصرت العقول عن الاجابة عليه ، وفى مذهب دارون مرة يقول : إنه أعجز العقول ، ومرة يقول : إنه أعجز العقول ، ومرة يقول : إنه أعبر العلم ، فكان يقول : إنه كلا يعارض الاسلام ، وكان له صديق من أهل العلم ، فكان يطرح عليه هذا الاعتراض ، فاذا رأى منه غضباً على ذلك . قال له : كذا قيل ؛ وكان فى كل هذه المجالس فى غاية الجبن ، فاذا رأى فى المجلس متديناً علماً : كف عنهذيانه أولطف ؛ وإذا رأى الجو خالياً ، أرسل ما شاءت عالماً : كف عنهذيانه أولطف ؛ وإذا رأى الجو خالياً ، أرسل ما شاءت له نفسه ، وقد أفسد بعض الطلاب من نجديين وعنيين وغيره .

سارالقصيمي على هذا المنوال، واصطحب بأناس من فاسدى الأخلاق والعقائد، واتصل بموظف منهم في دينه في الحكومة السعودية، وكان يجلس معه زمناً طويلا، ويصحبهما جاعات من فاسدى الدين؛ وعلى إثر تلك الجلسات، سعى له ذلك الموظف في رفع مرتبه؛ واستغل كلاهما كرم الشيخ فوزان وطيبته، كما استغلا كرم الملك ابن سعود وبقي ذلك الموظف يسعى له في الزيادة، ثم شرع في تأليف هذا الكتاب الذي تصدينا للرد عليه، وقد رأى ذلك الموظف كتاب الأغلال في يدى فسألني :ماهذا الكتاب في فاخبرته. فقال هذا جميل، فقلت: أأنت قرأته، فلما رأى مني اعتراضاً وانتقاداً قال لى: لم أقرأه ولم أره، مع أنه حدثني أحد من

رأُوه يقرأُه قبل طبعه في الطائرة وهو مسافر إلى الحجاز .

وإذا صح هذا : فهل هؤلاء القوم من الموعزين له ، وهل هذا المبلغ الضخم الذي يتقاضاه ثمناً لذلك العمل ؟ هنا نقف ونتأمل ! !

أخرج القصيمي كتابه وهو قلق النفس ، مرتبك البال ، خائف وجل ومن ذلك الخوف الذي ألم به ، طرق كل باب ، يرجو نجدته ، فذهب إلى أحمد حسين « الفتاتي » ومدحه قائلا له : أنت الزعيم . من هو النحاس ، ومن هو النقراشي ، أنت زعيم مصر وباعث نهضتها ، ودخل عليه من أَضعف باب في نفسه ، وحينتُذ شمر ذلك الفتاتي لمديحه والدفاع عنه ، كما مدحه كاتب كان القصيمي وغييره محكون عنه أن عينه المقدسة عنده « والله الذي لا وجود له » . كما مدحه بعض خدمة النصاري ، ولكن كل هؤلاء لم يعتقد القصيمي أن مديحهم يرفعه أو يزيل عنه الانتقاد ، لأن الجميع من المهمين في ديمهم وعلمهم ، فذهب إلى الاستاذسيد افندي بطب طالباً منه النجدة ، زاعماً له أنه حر الفكر ، وأن كتابه عبارة عن فكار حرة ، وأن علماء نجد الجهلة في نظره ستقوم قائمتهم عليه ؛ استنجد منه الدفاع عن هذه الأفكار ؛ ولكن القصيمي في مجلسه هذا اد إليه طبعه ؛ فذهب يهذىبالكفريات أمام الاستاذ سيدقط ، معتقداً نه ممن لا دبن عنده - وهاك مقال الاستاذ:

وهذا المقال نقلناه من جريدة « السوادى الاسبوعية عدد ٧ السنه لاحلى الاثنين ١٧ ذى الحجة سنة ١٣٦٥هـ » قال الاستاذ.

لم أكن أنوى أن أكتب شبئاً عن هذا الكتاب، لاخيراً ولا شراً

فلعل صاحبه أن يصل إلى أهدافه الحقيةية من طريق الشر والخير سواء وللكتاب ولصاحبه معىقصة ماكنت لافشيها للناس لولاأنها تكررت مع غيرى فلم تعد سراً.

أهدى إلى الرجل كتابه ، ومضت فترة لم أكن فرغت فيها لقراءته ثم تفضل فزارني مع صديق كريم عزيز ، أحمل له فى نفسى وداً مكيناً وأسرلى الصديق ثم أعلن أنه وافد إلى فى مهمة ، إن حرية الفكر فى خطر فهذا الرجل صاحب الكتاب قد عنت له أفكار وآراء جريئة فأودعها كتابه ، وخصومه من الرجعيين والنفعيين فى الحجاز بدسون له هناك ، وإنه على وشك أن يستدعى لمحاكمته وربما لشنقه .

وإن على ككاتب يقدر رسالة الفكر أن أشارك فى الذود عن حرية الفكر الموشكة على الاختناق ، ولم يكن بد من أن أتحمس فى أول الأمر فعزيز على صاحب فكروقلم أن يسمع ويرى خنق حرية الفكر ولا يتحمس أو يثور ، ووعدت أن أفعل فى حدود ما أستطيع .

وجلس الرجل وأخذنا بأطراف الحديث في دارى وشيئاً فشيئاً بدأت أشم رائحة في الحديث ، رائحة ليست نظيفة ، هذا رجل بريدني على أن أفهم أن الانجليز في الشرق قوم مصلحون ، لا مستعمرون ، وأن وسائلهم في الشرق أرقى وأكرم من وسائل المسلمين عندما استعمروا الشعوب ، وليس المسلمون هم الابراك مثلا ، فأجد عذراً ولكنهم أصحاب محمد بن عبدالله وعمر بن الخطاب ، بل القرآن الذي أباح التخريب والتمثيل وكان ذلك كله رداً على ما قلته له من أن الاستعار لا قلب له ولا صمير ،

وأن الحضارة الأوروبية الحديثة تستخدم وسائل غير انسانية فى الحروب وغير الحروب؛ إن المسلمين صنعوا تلك الشناعات وبعد ما صنعوها جاء القرآن ليبررها « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله » ولم يرد أن يستمع إلى حديثي عن وصايا النبي للقواد ، ولا إلى وصايا خلفائه الانسانيــة الرحيمة، فليكن فقد تكون تلك عقيدة يجاهر بها صاحبها ويتحمل تبعثها ونتائجها ، ثم ماذا ﴿ثم يجب أن ننفي العنصر الأخلاق من حياتنا ، فالحياة لا تعرف العناصر الخلقية ، ولا قيمة لها في الرقى والاستعلاء. هذا والمسلمون لم يكونوا في أي عصر مز عصورهم حتى أيام محمد إلا فساقًا فجارًا ، وهم الآن في البلاد المحافظة أفسق وأفجر ؛ ولا عبرة بهذا كله ، فقد كانوا أقوياء وهم فساق فجار ، لأنهم آخذون بوسائل الحياة المادية وهم ضعفاء اليوم مع فسقهم وفجورهم، لأنهم لا يأخذون بوسائل الحياة المادية والمعول على هذه الوسائل ؛ لا على بر أو فجور . فليكن أيضاً قفد تكون تلك عقيدة الرجل، وأنا مستعد أن أستمع لكل عقيدة يجاهر بها صاحبها ويتحمل تبعاتها ونتائجها .

وطال الحديث . وأنا بعد هذا كله لاأزال معتزماً أن أقر أ الكتاب فان وجدت فيه حرية رأى حقيقيه ، وفكرة ناضجة قوية ، دافعت عن الرجل ، ولو خالفته في فكرته كل المخالفة .

ثم عدت إلى الكتاب ... وهنا تحول شعورى إلى اشمئزاز عميق ، هذا رجل ينافق ، يريد أن يطعن الطمنة فى صميم الدين خاصة ، ثم يتوارى ويتحصن فى الدين وينكر ما قد يفهمه القارىء من بعض النصوص ومن

روح الكتاب كله وراءالنصوص، ثمهذا رجل يسفسط ولا يأتى بشىء دون «كيشوت» جديد يطعن فى الهواء، ويحارب أفكاراً لم يعد لها وجود منذ خمسين عاماً على الأقل، ثم هذا رجل يسرق أفكار غيره بالنص وينكر أن يكون قد قرأ شيئاً عن هذه الأفكار، ثم وهو الأهم: هذا رجل مريب « فطبيعة المتدين غالباً طبيعة فاترة فاقدة للحرارة المولدة للحركة المولدة للابداع»

ونرجع لنكرر مرة أخرى « إن الدين نفسه لا ذنب له ، ولكن الذنب ذنب النفس البشرية التي لم تستطع أن توجد التعادل بين الكفتين والتوفيق بين الروحين ، روح الدين ، وروح العمل للحياة ، هكذا طبيعة المتدين غالباً ، طبيعة فارة فاقدة للحرارة » الخ ... ثم الدين نفسه لاذنب له وأمثالها في كل موضع كثير ، والحديث عن الخاق ، كالحديث عن الدين ، فهو دائماً ضد العنصر الاخلاق براه قيداً معجزاً وضعفاً زرياً

ثم يتوارى بعد هنيهة وينكر ما تنطق النصوص ، هذا رجل تنقصه الجرأة على أن يقول ما بريد أن يقول ، وإذًا فلا حرية فكر ، ولا خطر على حرية الفكر ، إنما هي دعوة خبيثة ملتوية ضد التدين ، وبخاصة الاسلام ، وضد الروح الخلقية في النفس والضمير .

من من الشعوب الاسلامية الآن يكتنى فى مجاهدة الغربيين بالدعاء بأن يحرق الله بيوتهم ؛ ويبتم أطفالهم،قدتكون هذه بعض دعوات المنابر التقليدية ، ولكن الشعوب هذه هى تجاهد وتقاوم وتكافح وتثوروتسيل دماؤها فى كل مكان ، ولكن المؤلف لا يرى فى المسلمين إلا هؤلاء

الداعين على بعض المنابر ويجىء بكتابه ليقول: إنكم جميعاً سواء أخطأتم الطريق بالاقتصار على هذا الدعاء؛ وهكذا معظم كفاحه لتصحيح أفكار المسلمين دون كيشوت، يطعن فى الهواء وينازل الاشباح ويحارب الافكار التى حاربها الزمن منذ خمسين عاماأو تزيد.

وفصل ضخم هو أحسن فصول الكتاب عن الايمان بالانسان وهو عنوان كتاب الاستاذ عبد المنعم خلاف، ولا يشك إنسان في أن مؤلف الأغلال انتفع بهذا الكتاب انتفاعاً كاملا ماما ، وليس في هذامن حرج؛ ولكن الرجل حينها سمع منى اسم الكتاب أبدى أنه لم يسمع به أصلا ، لمأحترم هذا التجاهل ، لأنه ليس سمة الباحثين المخلصين « نؤمل اليوم أن تحمينا بريطانيا وأمريكا من هذا الغزو المحيط الماحق ؛ الغزو الصهيوني ، مع أنهما هماالخصمان، إننا نخدع أنفسنا كثيراً ونضللها ، حينما نظن أن فى حولنا لو تخلت هاتان الدولتان عنا أن نحمى أنفسنا بقوانا الخاصة من غزو الصهيونية وأخطارها ، فالصهيونيون مسلحون اليوم بأعظم وأحدث القوى العلمية والصناعية والمالية والفكرية والدولية . . . . أما نحن : فنكاد نكون مجردين من كل ذلك ، وإذًا فعلينا أن نبـدأ في الاستعداد لحماية أنفسنا ، وإلى أن نستعد يجب أن نحافظ على بقاء قوة انجلترا بجانبنا لتحميناً من الغزو الصهيوتى .

هنا رائحة ما . هذا رجل لا يخاف عليه من اعتقال ولا شنق ولا سواها ، إنه رجل يعرف طريقه جيداً فلاداعي للخوف الشديد . وعامت أن الاسطوانه التي أديرت على أذبي أديرت على آذان الكثيرين، واستنهضت

بها أريحية الكثيرين، وقد تحمس اسماعيل مظهر فكتب كلة قوية فى الكتلة عن الكتاب؛ وأنا واثق أنه لم يقرأه إلى نهايته وإلا فلن تفوت فطنة الاستاذ اسماعيل أن تتبين في ثنايا الكتاب شيئًا غير نظيف

وكنت بعد هذا كله على نية أن أسكت لولا أن وجدت بدء ضجة مفتعلة تعطى الكتاب أكثر من قيمته ، وتصور المسألة في غير صورتها ولا بد أن الاستاذ السوادي تأثر بالاسطوانة ففتح جريد ته للدفاع عن حرية الرأى المهددة بالشنق ، القدكنت على استعداد أن أدافع عن الرأى المخالف لو وجدت شيئاً ذا قيمة ، ولو وجدت إيماناً حقيقياً بفكرة ، ثم لو لم أشم هنا وهناك رائحة شيء ما ، شيء غير نظيف . «سيد قطب » .

وللأستاذ سيد قطب الفضل الأكبر في هدم هذا الملحد وإلحاده ودعايته للاستعبار . وإن كان الاستاذ حسين افندى يوسف قد سبق الجميع في مهاجمة هذا الملحد وكشف عواره في مجلة النذير . فقد نشر فيها عن أحد الثقات أنه لتي القصيمي فقال له : من أين أقبلت ? فقال : من عند هدى شعراوى . فقال له الراوى مستغرباً : هدى شعراوى ? قال نعم وماذا تصنع عندها ? قال : تعلمت منها علماً لا يعرفه علماء الازهر . . . . ماذا تعلمت منها ؟ تعلمت منها كيف أحطم هذه الأغلال — الراوى : أى أغلال تعنى ? أعنى هذا الحجاب .

قلت : إذًا فالقصيمي يخبرنا أنه استهى معلوماته عن مجوز السفور في حجاب المرأة والدعوة إلى الاباحية .

ونقلت مجلة النذر أيضاً عن آخر من الثقات عندها قال: لقيت

القصيمى فوجدته متغيراً فى كل شىء ، وإذا هو بحدثنى عن الأمريكان حديث العارف بالجميل! فقلت له يا هذا . إن الأخلاق التى تذكرهاعن هؤلاء موجود أحسن منها فى الاسلام — فقال: أى خير فى هذا الدين قلت: وهذا يدلك على أنه لا يعتقد بالله ولا بدن به

وحدثنى أحد أصدقائه قال: لما كتبت الجرائد عن القنبلة الذرية قال القصيمى: هذا دليل على أن الله غير موجود. وهذا الصديق الذى عن العلماء. والحاصل أن هذا الرجل خاف من عمله فى كتابه نبل أن يخيفه أحد ولم يخف لأنه آسف على ماكتب الولكن خوفًا على لمادة التى يتقاضاها.

وكان له عدة مواقع مع كثير من الاخوان في مسائل كثيرة من السائل التي عرفت من الدين بالضرورة ، حتى ذهب جماعة يشتكونه في ذه الأمور إلى ممثل الحكومة والكنه لم يشكهم .

ومن ضحایا هذا الملحد عسكرى كان مجالسه جانى یوماً أنا والشیخ د العزیز بن راشد وقد أوقره القصیمی اعتراضات وتشكیكات منها ۱ ـ أهل الجنة لهم فیها ما یشاؤون: ألیس كذلك ? فقلنا نعم كذلك ال : ألیس كل رجل یودلایه الخیر ? فقلنا: بلی . فقال إذاً فیكیف یكون هل الجنة ما یشاؤون والصحابة یعرفون أن آباءهم فی النار!! فما هذا اقض ? فقلنا له : أأنت مؤمن ? قال نعم . قلنا : أتحب الله أكثر من عنه وقلنا له : فاذا كان الله یبغض أباك لجحوده و كفره أتحب حب ربك . أم تحب أباك ؟ وهنا أدرك أنه مخدوع . فقلنا له : ألم تقرأ

القرآن «قل إن كانآباؤكم» الآية . وماحكى الله عن ابراهيم . فبهت وسكت وأوردانا شبها كثيرة كشفنا له حجابها في ذلك المجلس . وقد ذكر لناأن الذي ألقاها عليه هو شيخه القصيمي

ذهب هذا العسكرى المسكين وتزوج ببنت رجل من الاخوان وأراد أن يخرج بها عارية إلى الشارع ، فثار والدها عليه ، فقال له العسكرى : إن الشيخ القصيمي يقول : إن الاسلام يأمر بذلك ولا يكرهه فلعنه والدها ولعن القصيمي وفر"ق ينها وبينه ،

#### رئيس جيش الانقاذ

وما أدراك ما جيش الانقاذ ? هي جمعيه يرأسها ظاهراً رجل مخدوع من مرضي العقول ومديرها في الواقع هو القصيمي .

مطالبها وأغراضها أن تجمع وتؤلف جماً لا فرق بين بهوديهم ونصرانيهم وبلشفيهم ومسلمهم وأن تضم اليها من هب ودب من ساقطات النساء وتسميهم المجندات. واتخذت لها داراً في شارع البغايا بالقاهرة. وأخرجت منشوراً طعنت فيه على الزكاة وقالت إنها شيء حقير وطلبه ذلة ومهانة وقالت فيه أيضاً إننا لا نسمى العاصى عاصيا ولكن نسميه الأخ المصاب. يعنى أن تسمية الله له عاص وفاسق ومجرم ليست بصحيحة فلا يرضاها جيش الانقاذ.

وقد ذهب رئيسها يمدح كتاب الأغلال في مجلة السوادى . والقصيمي حاذق في خديعة هـذا وأمثاله إذ أنه يقول له : أنت أعلم من

زملائك ، وأنت الرجل المفكر ، ومن هم الخطابية ، إنهم لايساوون غسالة قدمك ، ومن هاهنا جره في عربته .

لى صديق قديم حذر ته من الجلوس إلى هذا اللحد وقلت له : إن الرجل يطمن فى الله وفى دينه فأبى تصديقى وصم على امتحانه إلى أن ظهر له أنه كما قلت له ، وعرف المخدوعين من صرعاه

فان قيل: وهل كفرالقصيمي في كتابه أو أتى مكفراً مع أنه يؤمن في كلامه بعد كل طعن ، حتى في آخر الكتاب فقد ختمه بالا يمان الكلامي فلنا وبالله التوفيق: إنه قد كفر من عدة وجوه كثيرة: منها هذا العمل من فعله وهو الطعن وتعقيبه بالا يمان فهو أحد الأدلة على كفره، لقدقال الله فيه وفي أمثاله من المنافقين حيا طعنوا وادعوا أن طعنهم لعباً ولهوا لا عقيدة « ولئن سألتهم ليةولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » وقال فيهم إذ قالوا ( نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ، اتخذوا أيمانهم مجنة ) الآية

ألا تراه كذبهم فى دعواهم الايمان وما النفاق إلا الكفر وإظهار الايمان ، وهذه مسألة بديهية ضرورية ، والرجل دأ به فى جميع كتابه هو كمافال الأستاذ سيد قطب يطعن فى الدين ثم يتوارى فى الدين ، فعل المنافة بن فالذين قالوا نشهد إنك لرسول الله إنما قالوها توارياً فى الدين

الأمر الثانى: أنه يؤمن بالتطور الأبدى إلى أفضل ، ومعنى ذلك إن كار الساعة وخراب العالم وعذاب القبروعذاب النارالتي يصير الها معظم

البشر ، اللهم إلا أن يكابر فيدعى أن النار أفضل من الدنيا

ثالثاً: زعمه أن التدين (حقه وباطله) سبب مزالق الفكر، وأن العقيدة فى الله وعظمته تصيب صاحبها بالعجز، وهى المشكلة التى لم تحل، وذمه للأنبياء وأتباعهم، ومدحه الكفار

رابعاً: إنكاره للبديهيات الدينية وزعمه أن دين الصحابة الذى تلقوه عن رسول الله عليه الله وأخذوه من القرآن قعد بهم عن المجد، وهو السبب في هزائمهم ...

خامساً : إنكاره أن الحياة السعيدة فى الآخرة ووجوب طلبها وتأميلها هناك .

سادساً: ذمه للبشريه ولا بيهم آدم إلى زمن الاسلام وأنهم كالحيوانات في الادراك والعقلية وغير ذلك من مدح الالحاد والدعوة إلى ابقاء جيوش الاحتلال، وسوف نسرد لك الشيء الكثير من هذا إذا قرأت كتابنا والله الموفق.

وهناك حشرة من الحشرات غارقة فى الوحل والطين ترفعراً سها فى الظلام فتنق بمديح ذلك الملحد وإلحاده ، وإنها فى ذلك لكماقال الأول : تنق بلا شىء شيوخ محارب وما خلتها كانت تريش ولا تبرى ضفادع فى ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر ولا غرو أن تنق تلك الحشرة بمديح ذلك الملحد وإلحاده فان بينهما وجوه من الشبه كثيرة أهمها النفاق والحقد الذى أكل شراسيف قلبيهما

على كل ذى نعمة ، وعبادة المادة والمظاهر كما أنهما يشتبهان فى الخلقة ، وقد كان من أمر هذه الحشرة أن كتب مقالات ينكر فيها الشيطان بمعناه ويزعم موت المسيح تأييداً للقاديانية وقد أنشأت جملة أبيات رداً عليه وعلى إمامه الفصيمي

أفى الأجحار ترمى بالسهام على الأجحار يغرق كل راقم لتبقى أنت شيطان الأنام وأهل الفضل من الغرالكرام تخرق بالمسديح على الطفسام ويمتدح الديأنه بالكلام بقيح أو صديد أوسمام فخذ يرف المديح قناع ذام سوى لؤم النفاق على التمام صريع الكفر مكسور السهام وأنتالخطب ذوالشنعالجسام توخى أن يقال من العظام تطلع تقام له محام وباسم الدين تضليل الجهام

أما تخشى سحاب الحق بهمى أموتاً للمسيح زعمت بيما وللشيطان تنكره جهارا وتمدح صاحب الأغلال لما وسب الله والاسلام عمدا وأوغل في مديح الكفر حتى وراح إلى الاباحة يجتبيها لقد أعجبت بالورم الممى مدحت الكفرترجومنه فخرا فيا تحت العهامة لو رفعنيا دع القرآن والاسلام واندب تقوم على منــابرها خطيبــا وفى المذياع هذار بوعظ وللالحاد مداح مبين لغير الله سعيكموا دواما

فيا روغ الثعالب عند حق وضد الكفر أشباه النعام ويا عزماً وحزماً وانطلاقا إلى نيل الوظائف والحطام كذبان على سقط تداعت ترنم . أو تغرد بالهيام ولاتحسبن أننا تجنينا على هذه الحشرة فقد لقيت جماعات من شتى الطوائف كل منهم يحدثني بمديح تلك الحشرة لذلك الالحاد .

(لا يزال القصيمي مستمراً على الطعن في الدين في مجالسه)

حدثني بعض من أثق به قال : ذهب القصيمي هو وصديق له من المتعلمين ، وكان ذلك الصديق يحسن الظن به فجلسوا في بيت شخص آخر وكان المجلس يحتوى على جماعات من أعشار المتعامين ، فأخذالقصيمي يتحدث قائلًا : إنه لا يصبح أن يقال إن القرآن حق لأنه متواتر ، فالتوراة والانجيل متواتران ، ومع ذلك فاننا نةول إنهما باطلتان! قال: فراجت الشهة على الحاضرين ، فقام صديق القصيمي وقال له : يا هــذا إن كتابك قد أثبت إلحادك، وإن لسانك في مجالسك يؤيد خصومك. إن التوراة أحرقت وأعدمت مرتين ، والاناجيل ألفت بعد المسيح بزمن فليستا متواترتين ، واليهود والنصارى المنصفون يعترفون بذلك ، أما القرآن فيعرف تواتره الجن والانس، فصفق الحاضرون لهــذا الرد المسكت، ولكن ملحد القصيم أبي عليه خبنه الا أن يلحق الاعتراض تشكيكا آخرفقال: ـــ إن القرآن مطعون في تواتره ، فالشيعة يقولون ان أبا بكر وعمر حذفا ثلث القرآن. قال: فراجت الشمة على الجالسين فقال ذلك الصديق: يا هذا : علام هذا التلبيس ؟ فالشيعة الذين قالوا هذا القول لم يظهروا الا بعد عصر الصحابة ، وإذاً فهم حدث بعد الاجماع لايقدح قولهم فى الاجماع وأيضاً فالشيعة لم ينكروا هذا القرآن ولا تواتره ؛ وإنما ادعوا أن هناك قرآناً محذوفاً

#### تسميتم لكتابم

لاشك أن الاسم الحسن دليل على حسن المسمى فى الغالب، ولا شك أن الفطر السليمة تستحسن الأسماء الحسنة وهى محبوبة الى الله محبوبة الى الناس، وكان رسول الله على الاسم الحسن، والقول الجميل، ويكره الاسماء القبيحة، وقد غير بعض الاسماء لقبحها ونهى عنها - مثل حرب ومرة، وقد غير بعض أسماء أصحابه لقبحها ، ولما مر بواد سأل عن اسمه فأخبر باسمه القبيح فتركه لقبح اسمه وسلك وادياً غيره أحسن اسمامنه وكان يعجبه الفأل وهو الكلمة الطيبة ، ومن ذلك تعلم أن الاسم الحسن يدل على حسن المسمى وأنه محبوب إلى الله وإلى العباد ، وأن الاسم القبيح بغيض إلى الله بغيض إلى الله بغيض إلى الله بغيض إلى الله العباد ودليل على قبح المسمى .

وقد نهج الملحد فى تسمية كتابه نهجاً قبيحاً، فسماه «هدى هى الأغلال » وهذه الكامة ذكرت فى القرآن اسماً لبعض عذاب أهل النار فى عدة مواضع قال تعالى (إذ الأغلال فى أعناقهم) الآية. وقال (إنااعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيراً)

ومن أجل ذلك فاني لا أحصى من مج هـذا الاسم واستقبحه . والمؤلف يشير بهذه التسمية إلىأحكام الدين والعقيدة فىاللهوبسمها أغلالا وسنورد لك طعونه فى الدين وأحكامه ، وفى الله ورسله ، ونبين لك ذلك من كلامه وصفحة كتابه ، مثل قوله فى آخر فصل « إن التدين حقه وباطله سبب للمزالق الفكرية » إذ هو فى نظره غل ، والعقيدة فى الله وعظمته مؤخرة تصيب صاحبها بالعجز والضعف ، وهى المشكلة التى لم تحل فى نظره ومن أجل ذلك لم يعسر عليه أن يفهم كيف عجز المتدينون على اختلاف أزمانهم وأنبيائهم عن أن يهبوا الحياة شيئاً ، وأن يكونوا فيها أنادى ، وإن من أشنع الأغلال ما يعتقده أهل الصين وهو أن السعادة فى الآخرة من أجل ذلك يجب أن تطلب إذ لا سعادة فى الدنيا .

وأن التوكل على الله والايمان بالقضاء والقدر والزهد ومدح الصبر على المصائب واحتساب الثواب كل ذلك من الأغلال، وحجاب المرأة عن الأجنبي كذلك، والمحدثون والمفسرون دجاجلة قتلة سقطوا من الحياة فصاروا في نظره أقل من العجاوات فاتباعهم من الأغلال، كما حمل على آدم الانسان الأول وحكم بأنه أقل من الحيوان وأن كله جهل وظلم وطغيات وكذلك الأطفال في طفو لهم ، ومدح اليهود أعظم مديح حتى لن يجد اليهود مادحاً مثله، فحرف لهم كتاب الله ومدح الغربيين والأمريكيين والبلاشفة لأنهم عبدوا التجارة والصناعة وجعلوها آلهتهم المقدسة.

وزعم أنهم يعامون ما فى الارحام ويهبون لمن شاؤوا ذكوراً ولمن شاؤوا اناثاً ويخصبون المرأة وقريب عنده أن يخلقوا انساناً صناعياً أفضل من الانسان الذى خلقه الله ، فعداوتهم من الاغلال عنده ، ومن أجل ذاك نحكم بكفر المؤلف ، وبأن كتابه كفر وإلحاد ومحادة لله والمؤمنين وخيانة

. للجنس والوطن ، وسنسوق لك كلامه والرد عليه تاركين الحم لأهل الفطنة من القراء ، والله الهادى الىسواء السبيل .

#### حماقة في الغلاف

قال في الغلاف الخارجي « سيقول مؤرخو الفكر إنه بهذاالكتاب قد بدأت الامم العربية تبصر طريق العقل » .

قلت لا شك أن القارىء يدرك في هذه العبارة أن المؤلف مملوء المباباً وكبراً واحتقاراً للناس حيث حكم بأنهم لا يعقلون ، وأنه هو المرشد المبصر لهم ، وهذه الاخلاق أخلاق ذمها الله ومقتها الناس ونحن في غنى عن سرد الادلة من الكتاب والسنة على قبح هذه الاخلاق اذ أن قبحها بديهي عند جميع الناس ، وأيضاً فني هذا الكلام ذم للأمم العربية ووصف بديهي وقلة الابصار الاولين منهم والآخرين حتى باعث العرب الذي أهدى اليه كتابه ، وحتى ابن عبد الوهاب الذي مدحه لا عقيدة ولا حبا ولكن رشوة وتماقاً لآل سعود ولحفدته ظناً منه أنه بذلك يستر كفرياته ويخني حماقاته ، ويأني الله إلا أن يهتك ستر المعاندين ويكبت الملحدين ، وتلك سنته في خلقه ، والبرهان على صدقه « إن الذين يحادون الله ورسوله وتلك سنته في خلقه ، والبرهان على صدقه « إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم » وفي الآيه الآخرى «أولئك في الأذاين» مهذه العبارة قد أوجبت ضحك القراء على عقليته وقلة حيائه .

# تركم التسمية

لقد برهن القصيمي في زعمه على أن الدين كله أغلال في نظره \*

وذلك بأقواله التي طعن فيها في الاسلام وفي أحكامه وحملته وبأفعاله ، فقد جاء كتابه كتاباً أقطع أجذم ،غير مبتدأ بذكر الله ولا باسمه ولا بحمده ولا بالصلاة على نبيه مشيراً بذلك إلى أن ذكر اسم الله في بداءة الاعمال من الاغلال التي يجب نبذها ، وأنها عادة من العادات التي يتحتم طرحها .

لقد كان رسول الله على الله على الله الله الله الرحم الله الرحم الله الرحم الله يفعل ذلك فى جميع شئونه كأكله وشربه ونومه وانتباهه وسفره وقدومه ورسائله وقضاء حاجاته حتى فى كتبه إلى الكفار فابدأ منها كتاباً إلا ببسم الله وقد سار جميع المسلمين سيرته ونهجوا منهجه فصار ذلك عملا إسلاميا بديهيا إجماعياً يدين به الصغار والكبار والمؤافون فى جميع العلوم، حتى فى الطب والحساب والهندسة وغير ذلك يذكرون التسمية ويفتتحون بها وإذاً فيحق لنا أن نفهم ما فهمناه من أن القصيمي أراد بترك البسملة والحمدلة والصلاة على النبي وذكر الله فى أول كتابه مخالفة المسامين ورسولهم وكتابهم وإظهاراً أن علهم من الأغلال التي وضع كتابه من أجلها .

والقصيمى مع عمله هذا منافق جبان فعندما قيل له لماذا لم تبتدىء بالبسملة ولا بالحمدلة تذبذب واضطرب، فمرة قال انه أراد ألاينفراليهود والنصارى من كتابه ؛ فانهم متى ألفوه أجذم أقطع قبلوه لخلوه من العصبية ومرة قال انه فعل ذلك اقتداءاً بسورة براءة وهذا الجواب مغالطة وتلبيس وانا كاشفوه لك ان شاء الله .

قد بينا لك أن رسول الله عَيْنَا لله عَلَيْنَا لله عَلَيْنَا لله عَلَيْنَا لله عَلَيْنَا لله عَلَيْنَا الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُو

(ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً)

ثانياً: ان المسلمين لم يجزموا بأن سورة براءة مستقلة ، فقد حصل الخلاف أهى من سورة الأنفال ، أم مستقلة ، ولما لم يجزموا جعلوها الى جانب سورة الأنفال خالية من البسملة اشارة الى القول بأنهامنها، وجعلوا لها فصلا في الخط اشارة الى الخلاف .

ثانثًا: أن سورة براءة جزء من الكتاب العزيز الذي بدى بالبسملة والمناء .

رابعاً: ان أول هذه السورة (براءة من الله ورسوله) فهي مبدوءة بذكر الله وذكر حكمه، واذاً فالمغالطة بذكر براءة مغالطة يرادبها التلبيس على ضماف العقول وقصار النظر، ولكن ذلك والحمد لله لن يخفى على أهل المعرفة

#### فصل

#### فال في الصفحة الثالثة:

« ان مافى هذا الكتاب من الحقائق الازلية الابدية التى نفقدها أمة فتهوى ، وتأخذ بها أمة فتنهض ، ولن يوجد مسلم يستغنى عن هذه الافكار إذا أراد حياة صحيحه »

والجواب من وجوه .

الأول: قال الله تعالى « هو الأول والآخر » الآية وقال النبي عَيَظِينَةٍ ( اللهم أنت الأول فليس بعدك شيء ) وأنت الآخر فليس بعدك شيء ) . وقال المسلمون جميعاً في عقائدهم ان من صفاته تعالى أنه أزلى أبدى ، أي هو الأول والآخر ، وقال القصيمي ان جميع ما في كتابه من الهراء حقائق أزلية

أبدية ، فقد جعل كلامه الذي حاصله مديح اليهود والبلاشفة والأمريكان والانجليز ، وذم الحجاب والزهد والورع ، ومدح الدنيا وتقديسها ، وذم الدين والمتدينين ، والايمان بقانون التطور والارتقاء الى أفضل ، يرى أن هذا الهراء والكفر أزلى أبدى كالخالق جل وعلا ، وهــذا ليس كفراً بالبديهة فحسب بل وحماقه سافرة ، فهل ترى أن القصيمي يؤمن بأن كلامه قديم مع الله وباق معه ، وأنه يؤمن بقدم المادة أم أنه أنحادي يرى أن كل شيء في الوجود هو الله ظهر بشتى المظاهر ، أم أنه يرى أن الكون لا اله له وأن الوجود انما هو أفلاك دائرة بالطبيعة ، أرض تبلع ورحم تدقع ، ليس لكلامه مممل غير أحد هذه المحامل الثلاثة . ولما كان القصيمي يؤمن في كتابه بالتطور والارتقاء اذ قال في صفحة (٣٠٩) «انالانسان لايستطيع أن يكون غير لبنة في هذا الوجود المتطور المتقدم» وقال في صفحة ٣١٢ « ومن الواجب أن يعلم أن الوجودكله والحضارة الانسانية أجمع انما قاما على فكرة التطور » اه.

فيجب أن نفهم ماذا كان كلامه فى الأزل قبل أن يتطور ، وماذا سيكون ، نعم كان دماً فهراءً وإلحاداً وزندقة أخـذه سادته الأوربيون واليهود فأتخذوا منهحقناً قاتلة للأمة الاسلامية مفسدة لدينها وأخلاقها .

الوجه الثانى: أين هذا النهوضالذى نهضه القصيمى وأتباعه المؤمنون بحقائق كتابه الازلية الابدية ؟ إنهم لا يزالون فى الحضيض إلى الابد وسيكونون كذلك، وإذًا نفهم كذبه وافتراءه

الوجه الثالث : إن هذا الكلام يدل على الغرور الزائد في نفسه حيث

جعل من نفسه قائداً وشافياً للمسلمين والعرب المتخبطين في دياجير الجهالة فلا مصلح سواه ولا هادي إلا هو ، وهذا غاية الحمق والسفاهة .

## مديحم لليهور ورفاعه عنهم

اعلم وفقك الله أن اليهود قوم غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم الفردة والخنازير وعبدة الطاغوت، أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل، وهم قوم عرفهم العالم بالذلة والهوان والمسكنة، وهم قوم ذكر الله في وصفهم أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به ووصفهم بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت وعرف العالم أجمع أن أعراضهم كما قال الشاعر:

معفوثة أعراضهم ممرطلة كما تلاث بالهناء النملة وعرف العالم أنهم بزرعون الشر ويوقدون الحروب وينشرون الفساد في الأرض «كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين » مع هذا كله وأكثر منه شمر القصيمي عن ساعده في كتابه (هذي هي الأغلال) لمديحهم ورفعهم فوق منزلتهم وإرهاب المسلمين بقوتهم وأموالهم وعلمهم وذكائهم ، وأغضى أو تناسى عن تلك الحقائق التي ذكرها الله وعرفها الناس ، ولم يبال بتكذيب الله ، فعدى على آيات الكتاب النازلة في ذمهم وهو انهم والمخبرة بحقارتهم وشره فعلى يحرفها تحريفاً ينفر منه السمع ويكذبه الواقع ، ولم يبال القصيمي بما فعل يحرفها تحريفاً ينفر منه السمع ويكذبه الواقع ، ولم يبال القصيمي بما شعر به جميع الناس ؛ مسلمهم وكافره ، نحو هذا الشعب وما يعتقدونه من

حقارته وخبثه ، ولم يكتف بهذا ؛ بل ذهب يعظم آيات التوراة المكذوبة ويفضلها على لباب الاسلام . وكل هذا يعطيك أزالرجل قد خدعوسلب عقله ودينه إزاء شهوة فانية . وإلا فهاذا ?

ثم مامعنى ظهور هذا المديح لليهود والدفاع عنهم ؛ والارهاب بعامهم وذكائهم قبيل إعلان الدولة اليهودية ؛ لعل هذا يهدى الفارى ؛ إلى خطة مدبرة ، وعمل يهودى دبره القوم وذهب ضيته هذا المفرور . وسوف نورد لك كلاته مبينين صفحاتها من كتابه ، وقد أسميناه في هذا الفصل « داعية اليهود » والله الموفق إلى سواء السبيل

﴿ دعاية منتنة ، ما أشبه الليلة بالبارحة. كذلك

قال الذين من قبلهم مثل قولهم ، تشابهت قلوبهم هو قال عبدالله بن أي بنسلول رأس النفاق فى الزمن الأول لرسول الله ويتيالية حينها ظهر على حلفائه من اليهود « دعلى موالى يامحمد أتحصده فى غداة واحدة ، إنهم محموننى من الاحمر والأسود »

وقال منافق اليوم ملحد القصيم فى صفحة ٢٢١ «نؤ مل اليوم أن تحمينا بريطانيا وأمريكا من خطر هذا الغزو المحيط الماحق مع أنها هما الخصمان . إننا نخدع أنفسنا حيا نظن أن فى حولنا لو تخلت هاتان الدولتان أن نحمى أنفسنا بقوانا الخاصة من غزو المصهيونية ، فالصهيونيون مساحون بالقوى العلمية والصناعية والمالية والفكرية والدولية ، أمانحن فجردون من ذلك قلت : انظر إلى قول الرجلين : فعبد الله بن أبي يعتقد أن اليهود يحمونه ، وعبدالله القصيمي يعتقد أن أمريكا وانجلترا تحميانه وتحميان

الاسلام والمسلمين معه ، إنالاخر الآخر شر من الاول وان كانت قلومهم متشابهة وأقوالهم متشابهة ، ولكن القصيمي أبرع منسلفه ، إنه يدعو المسامين خيانةمنه للوطن والجنس والدين الى إبقاء جيوش العدو المحتلفي بلاد الاسلام، لمنسمع بخيانة مثلهذه الخيانه، ولا دعاية مثل هذه الدعاية. لقد وجد الاستعمار في القصيمي داعية لتثبيت دعاًمُه، وإبقاء جيوشه في بلاد الاسلام، أنهرجل استخفل المسلمين واعتقد أنهم لايفقهون فدعا هذه الدعاية المكشوفة ، فما هو الثمن الذى تسلمه على هذه الخيانة ? إنه رجل يعرف طريقه كما قال الاستاذ سيد قطب؛ إنه ضرب بقول الله تعالى ( لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء) وقوله( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكنفتنة في الارض وفسادكبير) وسواهما من الآيات. عرض الحائط، ولكن يأبى الله أن يستر خبائته ؛ وأن يخفي دسائسه . يقول الله تعالى ( لاتتخذوا بطانةمندونكم لايألونكمخبالا ) الآية . ويقول (لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) الآية ، ويقول القصيمي : « نؤمل اليوم أن تحمينا بريطانيا وأمريكا » الخ .

يحكى الله عن إبراهيم والذين معه انهم قالوا لقومهم (إنا برآء منكم وبما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً) ويقول القصيمى : لانتبرأ منهم ولا نعاديهم ، بل نؤمل أن يحمو نامن خطر البهود . يقول الله تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) الآية . ويقول القصيمى : نؤمل ولايتهم ورعايتهم . ولو أردنا ذكر الآيات التي تخالف كلامه لطال بنا القول

والخلاصة أن القرآن جاء بمبادى عسامية ، ومن أهم تلك المبادى التفرقة بين المسلم والكافر ، والحق والباطل ، لأن كلا منها يناقض الآخر ، فالعداوة يبنها لازمة ، ووصاية أحد الخصمين على صاحبه معناها القضاء عليه ، فهى كوصاية الذئب على الأغنام ، والاسد على الأنعام ، ثم لو سلمنا جدلا بقاء هذه الوصاية إلى أن نستعد فهاذا يرى أن نفعل بهذه الوصية ? أنتركهم فى بلادنا لانهم الاوصياء البررة أم نظر دهم عنها لانهم الاعداء المحتلون ? فليبين ملحد القصيم إن كان ذا يبان وحجة .

ثم فى هٰذا الكلام تفخيم لليهود ولغزوهم إذوصفه بأنهماحق محيط، ثمدعواه انالمسلمين لايستطيعون ـ لو تخلت أمريكا وانجلترا ـ أن يحموا أنفسهم من الصهيونية . هنا رائحة كريهة

# ملحم لليهور وتخويفمللمسلمين منهم قال في صفحة ٨

« ماالذي أعطى الطوائف اليهودية هذه المكانة الدولية والاعتبار اللذين لم ينابهما كثير من الشعوب المستقلة ? انه مقدرة هذه الطائفة على الانتاج الفردي»

والجواب: أى مكانة نالها هذا الشعب ؟ نعم ان المكانة التى نالها اليهود إنماهى بجمعهم المال بالطرق المشروعة وغير المشروعة ؛ من أجل ذلك تسعى الدول إلى ابتزاز أموالهم ، وليس لليهود مكانة عترمة ، فالقوم مشردون فى البلاد ومضطهدون بين العباد فى الزمن الماضى وفى الزمن الحاضر . هذه حقيقة يعرفها العقلاء و يتعلى عنها القصيمى ، ويحاول بكلامه هذا تعظيم اليهود . وأنهم اكتسبوا مكانة أرفع من مكانة كثير من الدول ومنها الدول العربية

وهذا معلوم أنه كذب ومغالطة، ولكن ما الذي عظم اليهود في عين القصيمي حتى صاروا في نظره أرقى شعب ، ومن أجل ذلك مدحهم مديحًا زائدًا ؟

الجواب: انه يشترك مع القوم فى حب المادة وعبادتها؛ والسعى إلى جلبها من أى طريق، ولما رأى أن القوم يستجلبون المال بشتى الطرق عظموا فى عينه، ولم ينظر الى الطرق التى يكتسبون بها المال ولا الى أخلافهم ولا الى ذلتهم وحقارتهم وخبثهم، ولم ينظر الا لشىء واحد هو المال، من أجل ذلك كبروا فى عينه، ومن أجل ذلك كذب الله وكذب الواقع

#### (مديح آخر)

قال فى صفحة ٢١٨ «لاشك أنه إذا أبيح للمال والذكاء والعلم اليهو دى وللرؤوس اليهو دية التى تجمعت فيها خـ لاصة الثقافات والمعـارف الغربية الحالمية» الخ وذكر مثل هذا المديح فى عدة مواضع

قلت: فأنت ترى أزهذا المخلوق قد مدح اليهودومدح ثقافة الغرب، مدح اليهود بالذكاء الفذ . والعلم الذى لايدرك البشر له شأوا ، فنحن نسأل هذا المادح الداعية لهذا الشعب غليظ الرقبة أغلف القلب : أين ذكؤه وعلمه وثقافت ه ? أكان ذلك في الماضي أم في الحاضر ? فإن كان في الماضي فأين ذكؤه وعلمه حيا جاء م موسى بالمعجزات الواضحات التي آمن سحرة فرعون عند رؤيتها وحين جاء آل فرعون وهم ينظرون بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، نم دعا الله فكشفها ، وأمرهم بالخروج ووعدهم النصر ، في رأوا فرعون خلفهم ، والبحر أمامهم ، طار الإيمان من قلوبهم وذهب أثر المعجزات من نفوسهم ، وحل محله الخوف والخور ، فقالوا (إنا لمد ركون)

فأين ذكاؤهم وعلمهم وثقافتهم أيها المادح لليهود ؟

ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق فنجا هو ومن معه ، وأغرق الله آل فرعون وهم ينظرون ، ثم ذهب مورى إلى ربه لشكره وتقديسه ، فأخذ السامرى الحلى فصاغ منه عجلا جسداً لهخوار ، فعبدوه ونسوا تلك البراهين الساطعة ، والحجج القاطعة ، فأين ذكاؤهم وثقافتهم وعلمهم فلا بنم يؤمنون كما يؤمن القصيمى حيثقال في صفحة «١٥١» إن أساس كل كل ونهوض وخير في هذا الوجود هو حب الجمال ، ونعني بالجمال الجمال في كل شيء ، فإن الثراء جمال والحبج ال إلى آخره .. فيهار أوا ذلك العجل الذهبي البراق بالجمال ، وسمعوا صوته الخلاب ، وكانوا يؤمنون بالدين الذي يؤمن به داعيهم ، وهو أن أساس النهوض حب الجمال وحب الثراء ، فينئذ نسوا الايمان بالله ، ونسوا المعجزات الباهرة ، والحجج القاطعة ، والبراهين نسوا الايمان بالله ، ونسوا المعجزات الباهرة ، والهموسي ، لانهم شعب الساطعة ، فا منوا بالثراء والجمال وقالوا هذا إله كم وإله موسى ، لانهم شعب ذكي وثاب عالم عملوء الادمغة بالثقافات !

ذهب بهم موسى عليه السلام فمر على فوم يمكفون على أصنام لهم، ولعل تلك الاصنام كانت من الذهب، فحينها رأوا ذلك النظام وذلك الجال والثراء نسوا الايمان وتلك المعانى وقالوا ( اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) لأنهم شعب ذكى وثاب عالم مملوء لادمغة بالثقافات.

جاءهم موسى بالتوراة قائلا لهم خذوها بقوة واسمعوا ، فقالوا سمعنــا وعصينا ، ذلك لأنهم شعب ذكى وثاب عالم مملوء الادمغة بالثقافات ، فلم يأخذوا هذا الكتاب إلا تحت سوط الارهاب (وإذ نتقنا الجبل فوقهم

كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، أخـذوه بدافع الخوف والرهبة لا بدافع الرغبة والحب، ذلك لانهم شعب ذكى وثاب عالم مملوء الادمغة بالثقافات!

قال لهم موسى عليه السلام ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله الكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ، فة الوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى بخرجو امنها فاذهب أنت وربك فقاتلا إناهاهناقا عدون . ذلك لأنهم شعب ذكى وثاب مملوء الأدمغة بالثقافات !

قيل لهم ادخلوا البابسجداً وقولوا حطة نغفرلكم خطاياكم، وسنزيد المحسنين ، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بماكانوا يفسقون . ذاك لأنهم شعب ذكى وثاب عالم مملوء الأدمغة بالثقافات .

ذهبوا إلى التيه فطلبوا إلى موسى الأكل فدعا الله ، فأنزل عليهم المن والسلوى وقيل لهم (كلوا من طيبات مارزقناكم) فقالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الائرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصابها ، فاستبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خير ، ذلك لأنهم شعب ذكى وثاب عالم مملوء الأدمغة بالثقافات .

هذه بعض حالاتهم مع نبيهم الذى أتاهم بالمعجزات، وأتاهم بالبينات، وانتشلهم من الذل والهوان، وجاء الله لهم على يديه بالخير العميم، ثم كانوا بعده لذ كائهم وعامهم يقتلون الأنبياء بغير حق ويأخذون الربا وقد نهوا عنه، ويأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وهم بالآخرة هم كافرون إلا من عصم وقليل ماهم، ذلك لأنهم شهب

ذكى وثاب عالم فضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وسلط عليهم الأمم والافراد، وغضب عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت فكانوا من قبل عهد المسيح يسامون سوء العذاب، ذلك لانهم شعب ذكى وثاب عالم، إلى أن جاء محمد عليات فعرفوه كما عرفوا أبناءهم فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ( بئس مااشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بنيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤا بغضب على غضب )

وكان من عقوبة الله لهم أن ملئت نفوسهم حقداً وبغضا للرسول والمؤمنين ختى دسوا السم لرسول الله وأرادوا قتله وألبوا العرب على محاربته وحثوهم على ذلك بالاغراء والأموال والاشعار والخطب وبكل ما استطاعوا، وهم مع ذلك يعطونه الصلح والعهد على السلم ثم ينقضون، وكان من نتائج ذلك أن حاربهم الرسول وأنزل الله في كتابه مخبراً عباده المؤمنين مقسما لهم قسما صادقا أنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين، فحاربهم عليه السلام حتى انتصر عليهم ، وأبتى بعضهم في خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، وأوصى المسلمين باخراجهم ، ولو كان الله العالم بعباده الحكيم في تشريعه يعلم أنهم شعب ذكى عالم وثاب إلى المجد ، كما يقول داعيتهم لأبقام لينتفع المسلمون بعلمهم وثقافتهم وذكائهم .

وكان من خيانة هذا الشعب الذكى العالم المثقف ماعرف مما ذكرنا وكثير مما لم نذكر ، ومند أن أخرجوا من بلاد العرب إلى يومنا هـذا ومذابح الاوربيين لهم معروفة مشهورة فى كل زمن ، ذلك لخبثهم وشرهم وذلتهم ومهانتهم . وكلنا يعلم علما يقينيا أن نساء اليهود فى هذه السنوات مشاعات للجنود إذا جادوا عليهن بالنقود ، والشعب اليهودى الذكى العالم المملوء بالثقافات يعلم ذلك ولا يجمله .

#### تكذيبه لله وكذبه على الناسِ من أجل اليهود

قال دعى العلم فى صفحة « ٢١٧ » فالقرآن لم يقدم لنا أمانا ولا ضانا من خطر هذا الشعب الذكى الغنى الماكر » يعنى البهود ، وجوابه أن يقال بلى والله ، فقد أعطانا عدة ضانات قاطعة بذلتهم وهوانهم (الضان الأول) قال الله تعالى (لن يضروكم إلا أذى وإن يتاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون) يخبرنا تعالى بأن اليهود لن يضروا المسلمين الا من طريق الدس والمكر والغدر ، أما المقابلة وجها لوجه وقوة أمام قوة فقد طمأن الله المسلمين، وغلبهم فقال (وإن يقاتلوكم يولوكم الادبار) فاذا حصل الشرط حصل المشروط ، ومتى وقع الاتال حصات الهزية وتولية الادبار ، وعبر تعالى بلفظ المضارع الذى يشمل الحل والاستقبال ، فالهزية حاصلة الهم فى كل زمن ، وهدذا حق تحقق ويتحقق منذ أربعة عشر قرنا . ثم قال تأكيداً لهزائمهم (ثم لاينعمرون) فأى بيان أصرح من هذا البيان وأى ضمان أتم من هذا الضان ؟

الضمان الثانى قوله تعالى (ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا) فهذه الآية تعطينا ضمانا بأن الذلة مضروبة عليهم كما ضربت الخيمة على ساكنها وكما ضربت الكتابه على الدينار والدرهم، فقد أحاطت بهم ولزمتهم من كل جانب فلا انفكاك لهم عنها.

ثم قال (آينما ثقفوا) أى أينما وجدوا سواء فى فلسطين أو فى أمريكا أو فى أوروبا، وسواء فى الزمن القريب أو البعيد، ثم أردف ذلك البرهان بذكر هوانهم على الله الذى أوجد الكون، والذى يتصرف فيه فقال (وباؤا بغضب من الله) فأى انحطاط أنزل من هذا الانحطاط لهؤ لاءالقوم وأى ضمان أبين من هذا الضمان ?

الضمان الثالث: قوله تعالى (وضربت عليهم المسكنة) والمسكنة فقر القلب وحاجته ، وإذا كان القلب فقيرا فان الضعف ملازم له ، فهو يشعر دائما بالمهانة ويتطلع إلى حماية الآخرين والاعراد عليهم كماهو حاصل اليهود ، وإنك إذا تأملت (لن) التي هي حرف نني واستقبال في الضمان الأول علمت صحة هذه الضمانات وصراحتها ، وداعية اليهود القصيمي لا يفهم آيات الكتاب ولن يفهمها يهودي مناصر اليهود لا ينظر إلى القرآن إلا بمنظار اليهود ، ومنظار نصر اليهود ، ولذلك تراه يحاول بكل جهده أن يحرف الآيات ويؤولها ، وإذا كانت هذه صفات اليهود فلن تكون لهم دولة ولن تقوم الهم قائمة .

الضان الرابع: قوله تعالى « وألقينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) وإذا كانت الأمة قد سجل الله عليها أنه لا مخلص لها من عداوة بعضها ابعض وبغضة بعضها لبعض فلن يجتمعوا على كلة ولن يتفقوا على رأى فأنى تكون لهم دولة وكيف توجد لهم عزة ؟ إن من يؤمن بهذه الآية إيمانا صادقا يستيقن يقينا جازما أنه لا تقوم لهم دولة ولا ترتفع لهم راية حقيقية ، وإن الواقع اليوم بين اليهود يؤيد القرآن الكريم أكبر تأييد .

أنظر إلى خلافاتهم وتفرقهم نجد صدق كتاب الله وصحة ضمانه .

وهناك ظاهرة نفسية هى أن المسكنة التى فى قـــلوبهم تدفعهم إلى الخوف من الفقر وإلى حب المال ، فتى أظهر لهم أى مخــلوق مالا سواء أكان عدوا أوصديقا دلوه على كل شىء وسمحوا له بكل شىءحتى بأعراضهم لانهم عباد المادة وعشاق المال.

الضمان الخامس: قوله تعالى «كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون فى الارض فسادا والله لا محب المفسدين ».

قال كثير من المفسرين : كلما أرادوا محاربة أحد غلبوا وقهروا ، ولم يقم لهم نصر من الله على أحد قط ، وقد جاءهم الاسلام وهم تحت المجوس والروم ، وعن قتادة لا تلقى اليهود ببلدة الا وجدتهم من أذل الناس .

قلت: الملك والسلطان إنما يؤخذان بالقوة والحرب، وهذه الآية نص فى أن اليهود لا تستقيم نار حرب أشعلوها بينهم وبين الناس وإذاً فلا ملك ولاسلطان، ثم أخبر تعالى بما يستطيع اليهود عمله فقال (ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين) فدينهم الوقيعة بين الناس وتحريض الناس بعضهم على بعض ليعيشوا بين الاثنين ويغنموا من المتحاربين.

الضمان السادس: قوله تعالى « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » تأذن حكم وأعلم (ليبعثن عليهم) وهذا بمنزلة القسم من الله أنه لن يترك هذا الشعب الذكى العالم الوثاب مملوء الإدمغة بالثقافات كما يقول داعية اليهود بل إنه سيبعث عليه من يسومه

الذل وبلزمه الصغار إلى يوم القيامة وهذا هو مافعله الله بهم من قبل عهد المسيح إلى يومنا هذا فأين ذكاؤه وعلمه وثقافته ، إذاً فيجب أن تخرس ألسنة المدافعين وأن تكبت عواطف المادحين وأن يذهب الملحدون أمثال ذى الأغلال يلتمسون رفعة اليهود من غير النظر في كتاب الله تعالى .

الضمان السابع قوله تعالى « ولتجديهم أحرص الناس على حياة » وصف الله اليهود بأنهم أشد بنى آدم حبا فى الحياة وأكثرهم محافظة على النفس ومن هذه صفته فانه عند الحرب يمتلىء جبنا وخوفا ولن يدخل الحرب وإن دخلها فسيحمله حبه للحياة على الفرار ومن كانت هذه صفته فلن ينال ملكا ولا عزة .هذه حقائق ذكرها الله فى كتابه صريحة الألفاظ ثابتة للعانى .

الضمان الثامن قوله تعالى «ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» اعلم أن المراد بالذين كفروا ها هنا هم اليهود فالسياق يدل على ذلك وجل المفسرين قالوا به، والمسلمون هم الذين أثبت الله لهم الفوقية على اليهود الكافرين به إلى يوم القيامة وهذا هو الذي أثبته الواقع منذ أربعة عشر قرنا فالمسلمون فوق اليهود أخلاقا وديناً وعزة وسلطاناً.

الضمان التاسع: قوله تعالى « إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجزى المفترين » والمراد بالذلة هنا الذلة العظيمة فالتنوين تنوين تعظيم وتفخيم ، وكذلك هذه الذلة جعلها الله جزاءً المفترين ولا أكبر افتراء على الله وعلى الناس من اليهود، إذاً

فالذلة العظيمة ملازمة لهم فى جميع الحياة الدنيا، ومن لازمت الذلة فلا ملك له ولا سلطان.

الضان العاشر: قوله تعالى « لايقاتلونكم جميعاً إلا فى قرى محصنة أو من وراء تجدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ) هذه الآية ذكرها الله بعد قوله ( ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون » فالله يخبر بأن اليهود لن ينصروا إذا قاتلوا، وأن من ناصر اليهود فى قتالهم فستكون الهزيمة مآله، وأخبر فى هذه الآية أن اليهود لا يقاتلون وجها لوجه ولكن فى قرى محصنة أو من وراء جدر أو فى دبابة أو سيارة ، لأن قلوبهم لا ثبات لها، ولأن أرجلهم لا تحملهم فى دبابة أو سيارة ، لأن قلوبهم لا ثبات لها، ولأن أرجلهم لا تحملهم فى الحرب لحبهم الحياة والبقاء، وأخبر تعالى أن خصومتهم فيها بينهم شديدة الغاية ، ومن هذه أوصافه فلن تكون له دولة ولا سلطان .

ولنقتصر على هذه البراهين التي أوردناها من كتاب الله تعالى والتي يؤيدها الواقع الماموس والله الموفق إلى سواء السبيل .

> (مدحه التوراة وتفضيله لها على الاسلام) قال في صفحة ١٧٧

<sup>(</sup>ولمورد مقارنة بين مازع أنه لباب الاسلام وبيزماجا فى التوراة . جاء فى سفر الامثال: العامل بيد رخوة يفتقر ، أما يد المجتهد فتغنى ، من يجمع فى الصيف فهو ابن عاقل ومن ينام فى الحصادفهو ابن مخز ، ثروة الغنى مدينته الحصينة ، هلاك المساكين فقره ، عمل الصديقين للحياة ربح الشرير للخطيئة ، الأشداء يحصلون غنى ، من يشتغل بحقله يشبع خبزا ، أما تا بع البطالين فهو عديم الفهم ، يد المجتهدين تسود ، أما الرخوة فأنها تكون تحت الجزية ، الرخاوة لا تمسك صيداً ، أما ثروة

الانسان فهى الاجتهاد · نفس الكسلان تشتهى ولا شىء لها ، ونفس الجتهدين تسمن ، فدية نفسرجل غناه ، حيث لا بقر فالمعلف فارغ وكثرة الغلة بقوة الثور في كل تعب منفعة وكلام الشفتين إلى الفقر . تجالحكاء غناهم ، لا يجب النوم لئلا تفتقر ، افتح عينيك تشبع خبزا ، نوم قليل نعاس قليل ، وطىء اليد قليل الرقاد يأتيك بفقرك .

ثم قال داعية اليهود :

(هذه نقول قليلة من عبارات كثيرة تفيض بها صفحات التوراة .. الى أن قال وهذا خلاف ماعهد فى الكتب الدينية فانها تعلق كل فلاح حتى الفوز بالدنيا و بالخيرات على الصلاح والتقوى ، و تعلق كل شر فى الدنيا و الآخرة على الفسوق والعصيان .أى انها تعلل كل شىء تعليلا دينياً لا طبيعيا ، أما ما جاء فى التوراك فهى تعلل كل شىء بسببه الصحيح الطبيعى فلا تقول ان الصلاة و الذكر وخوف لله يجىء بالمال)

إنتهى ماذكره الداعية وهذا الذى ذكره من مدح التوراة وذم الاسلام يخبرنا أن فى قلبه حقداً على القرآن لأنه يقول (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين و يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا)

فهذه الآيات يخبرنا الله فيها أن العبد إذا استغفر اى تاب من كل ذنب فان الله يعطيه المال والجنات والأولاد ، فقوله (استغفروا) أمر وقوله يرسل ويمددكم جواب الامر .

فالامداد حاصل بحصول الاستغفار ، والفرآن أيضاً يقول (ولوأنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) وهذه الآية أثبتت المشروط بحصول الشرط، فالشرط اتباع ما أنزل الله والمشروط كثرة النعم ، وأيضا يقول تعالى « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بماكانوا يكسبون ) فهذه الآية تخبرأن الابمان والتقوى يجلب الخير والبركات ، وأن التكذيب والكفر يجلب المقت والعقوبة .

وداعية البهرد لايدين بهذه الآيات لأنه برى أن هذاتعليق غير صحيح ولا طبيعي ، أما آية التوراة فهى ألتى يؤمن بها لأنها طبيعية فى نظره ، وهذا الذى ذكره من مديح التوراة المبدلة وذم القرآن يخبرنا أن فى قلبه حقداً على القرآن وآياته وأنه مناصر للمادية البهودية مناصرة ظاهرة، مع أنه يدرك بالبداهة بطلان هذه الآية اليهودية التى ذكرها . ومن العجب أنه يعزو كثرة أموال اليهود إلى العمل بهذه الآية ، وهذا كذب وتدليس غنى التوراة : النهى عن الزنا والغش والخداع وأكل الربا والقتل وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك ، فلو كان الحادى العمل با ية المال هو حب العمل بالتوراة الكان اليهود يعملون بما فى التوراة من الأوامر الأخرى ، ولكن الذى حداه إلى العمل على كسب المال ليس هو التوراة وإما هو حب الدنيا وعبادتها ، والجشع فى طلبها ، ومن أجل ذلك لم يعبؤا بنصوص التوراة ولا بأحكامها .

# بطلان آية التوراة واقعا

ولنسمعك بطلان هذه الآية اليهودية التي طنطن بها داءية اليهود وجملها خيرا مما في القرآن الذي يحقر من شأن الدنيا ومحــد من حبها.

ويحكم بأن الفلاح والرشد فى الدنيا والاخرى إنما هو فى طاعة الله فنقول قالت التوراة : العامل بيد رخوة يفتقر أما يد المجتهد فتغنى ، هذا كلام يكذبه الواقع المشاهد، فانك تجــدكثيراً من الضعفة في عقولهم وأبدانهم كالنساء وأمثالهن ، من أهل الثراء والسعةونجد كثيراًمنالاقوياءً في آرائهم وعقولهم وأجسامهم فقراء معدمين ، وهذا الذي نراه ونلمسه يكذب آية التوراة ويصدق آيات القرآن الكريم القائلة إن الارزاق منة من الله وهبة مقسومة «نحن قسمنايينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » وقوله «والله يرزق من يشاء بغير حساب» ومن أسمائه تعالى المغنى المعطى المانع النافع الضار ، وهذا أمرظاهر لكل مسلم وإن تعاى عنه داعية البهود وحاول تكذيبه وهيهات أن يجــد إلى ذلك من سبيل ، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجــد لسنة الله تحويلا ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون)

والقرآن يأمر بالعمل والسعى وينهى عن الكسل، ويذكر أن الله جعل العمل والسعى من أسباب الرزق لكن ليس السعى والعملكل أسباب الرزق وداعية اليهود يغالط فيتهم الاسلام بأنه يأمر بالكسل ومن أجل ذلك مدح آية التوراة التى تأمر بالعمل، وفضلها على لباب الاسلام ولو تدبر آبات الكتاب الكريم لوجدها تدعو إلى العمل وتحث عليه وكذلك السنة النبوية كما تحذر من الكسل وتمنع من السؤال وتنهى عنه «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه»

« فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله » والآيات فى هذا كثيرة ولو تدبر داعية اليهود آية التوراة التى مدحها والواقع يكذبها لفهم أنها منوضع الزنادقة الماديين .

وقوله من يجمع فى الصيف فهو ان عاقل، فان من ياترى، أهو ان شيطان أم ان خنزير أم كما يقول اليهود أنهم أبناء الله تعالى الله عن ذلك \_ وهذه الآية قد أعجبت الداعية أيما إعجاب وإن كانت تجعل اليهود أبناء الله ، ثم كم من جامع لاعقل لهومن منفق فى غاية العقل ? وقد مدح الله المنفقين في سبيل الخير بما هو معروف وذم الجامعين من غير إنفاق ، إقرأ سورة الهمزة

وقوله ثروة الغنى مدينته الحصينة كلام يكذبه الواقع فكم من غنى جلب لصاحبه الهلاك واليهود أنفسهم يعرفون ذلك فلا يبيت غنيهم إلا تحت صواعق الخوف ورعود الارهاب وقوله عمل الصديقين للحياة ، قال الداعية ، هذه الكلمه هى أسمى كلة في هذه الآية . وهى أكلة ، قال الله تعالى « والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون » كلة ، قال الله تعالى « والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الدنيا والصديقون والشهداء والصالحون عملوا للآخرة واتخذوا الدنيا جسراً ومعبرا ولم ينسوا نصيبهم فبها أما من عمل للدنيا وحذها فأولئك هم أهل الفجور والطغيان (كلا إن الانسان ليطغى أن رآهاستغنى) (ولو بسط أهل الفجور والطغيان (كلا إن الانسان ليطغى أن رآهاستغنى) (ولو بسط الله الرزق لعباده لبعوا في الأرض) فالسمى الحياة وحدها هو عمل الاشرار لا عمل الصديقين .

قال داعية اليهود :وهذا خلاف ماعرف فى الكتبالدينية فانها تعلق كل فلاح حتى الفوز بالدنيا وبالغيرات على الصلاح والتقوى وتعلق كل شىء تعليلا دينيا لا تعليلاطبيعيا، أما التوراة فهى تعلق كل شىء بسببه الصحيح الطبيعي . إنتهى من صفحة « ١٧٨ »

قلت قد تقدم لك أنه يشير بما في الكتب الدينية التي تعلق كل فلاح على التقوى إلى قوله تعالى(استغفروا ربكم إنه كان غفارا ، يرسل السماء عليكم مدرارا وعددكم) الآيات وإلى قوله (ولوأتهم أقامو التوراة والانجيل) الآية والى قوله « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » وقوله « ولو أن أهلالقرى آمنوا واتقوالفتحنا عليهم بركات من السماء والارض) فهذه الآيات ومافى معناها تعلق الفوز في الدنيا والأخرى على التقوى فهي في نظر داعية اليهود غير صحيحة لانها تعلل تعليلا دينيا لا طبيعيا وكفاك أن تعرف من هذا حربه للقرآن ، أما قوله (وتعلق كل شر وخيبة في الدنيا والآخرة على الفسوق والعصيان )فمراده بذلك قول الله « ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » وقوله (وما أصابكم من مصيبة فماكسبت أيديكم وقوله وما أصابك من سيئة فن نفسك) وأمثال هذه الآيات كثيرة في القرآن فهي تذكر أن من أسباب الخيبة في الدنيا والآخرة الفسوق والعصيان .

أما داعية اليهود فيكفر بهذه الآيات لانهاتملل تعليلا ذينيا ويؤمن بالتوراة لانها تعلل تعليلا طبيعياً .

وإذاً فأى كفر أوضح من كفر من كذب القرآن وفضل عليه آيات التوراة التي كذبها الله وكذبها الواقع ?

أى كفر أظهر من كفر من هجم على أحكام القرآن وتعاليمه

بالابطال والتسفيه وفضل عليها الكذب الواضح البطلان.

قد يقول قائل: هل لهمة داعية اليهود حقيقة ؟ وهل القرآن يعطل الاسباب كما يقول؟ الجواب كلا إنه ربط السببات بأسباما وجعل للائسياء أسبابا متعددة ، فجعل للغنى أسبابا منها العمل ومنها تقوى الله وإن تقوى الله مشتملة على العمل ومنها توفيقه ولطفه فاذا حصلت هذه الامو رحصل الغنى وإذا حصل بعضها كتوفيق الله وإرادته فقد يحصل الغنى وقد لا يحصل إذا أراد الله مع العمل ، والاسلام قد أمر المسلم بأن بعتقد أنه لا حول ولا قوة إلا بالله وأن ماشاء كان ومالم بشأ لم يكن وأنه يرزق من يشاء بغير حساب وأن كل شيء فيده بالصحة في يده والقلوب في يده ، بيده الملك وهو على كل شيء قدير .

قد يقول الداعية إذ قلنا ما قلنا وذكرنا ماذكرنا: إن الأمر جبر ولكنا نقول كلا فالواقع المشاهد المحسوس يكذب عقيدة الجبر والقرآن والسنة يؤيدانه ولم يكتف داعية اليهود بتفضيل النوراة على القرآن بل ذهب يطعن في أحكام القرآن فقال: وهذا خلاف ماعرف في الكتب الدينية فانها تعلق كل فلاح حتى الفوز بالدنيا والخيرات على الصلاح والتقوى.

قلت إنه يرد على ماورد فى القرآن الذى قال (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و يمددكم بأموال وبنين و يجعل لكم جنات و يجعل لكم أنهارا) وعلى قوله (ولو أن أهمل القرى آمنواواتة والفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) وقولة (ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا كاوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) وقوله

(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتب) وقوله (من عمل صالحا من ذكر أو أنبى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) والآيات الكثيرة التى يطول الكلام بذكرها كلها تعلق الفوز فى الدنيا والآخرة على الايمان والتقوى.

وداعية اليهود يرى أن هذا النعليق باطل وأنه غــير طبيعى ، وإذًا فأحكام القرآن وآياته كـذب عند الداعية ، وأحكام التوراة صحيحة .

نم قال رداً على الفسرآن وكتب الدين : وتعاق كل شر وخيبة على الفسوق والعصيان .

قلت نعم هذا كثير في القرآن. قال الله تعالى « ومن يرد أن بضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما بصعد في السماء » الآية وقال « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمر نامتر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر بإها تدميرا» وقوله ( فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) وقوله « وما أصابكم من مصيبة في أحسبت أيديكم » وقوله ( ما أصابك من سيئة فمن نفسك ) والآيات الفائلة إن الفسق والفجور سبب للهلاك كثيرة، والداعية يعتقد أنها أحكام غير طبيعية . والله يقول إنها هي الحكم الصحيح ، وبعد هذا الطعن كله يتظاهر القصيمي بالاسلام وبالاصلاح ، فهل هذا صحيح ياترى ?

# طعنه على السلمين في عملهم بالقرآن

قال فى ٢١٦ ( وصاروا يقولون هذا القول فى خطر اليهود ، وأكثروا من الادعاء ،أن اليهود لا خطر لهم وأن الله قد عهد اليهم بأن اليهود لى يكون لهم ملك واتهمو اكتباب الله بوجود هذا العهد فيه )

قلت: مالك ولكتاب الله الذي يعلل الاشياء تعليلا دينيا لاطبيعيا إذهب الى التوراة فانها فى نظرك هى التى تعلل الاشياء تعليلا صحيحا تعليلا طبيعيا لا دينيا، ثم مامعنى هذا أ فرة يهاجم الداعية القرآن ، ومرة يظهر عظهر المدافع عنه ، أليست هذه ذبذبة أو أيضا فهذا المنطق عجيب فحيث أن هذا الحكم فى القرآن فانه يجب تأويله عنده وتحريفه عن ظاهره وليس بعجيب على من انتكس عقله وارتكس فى خبائث اليهود أن يطلب المحال وأن يقول ذلك ويأبي الله والمؤمنون ، فآيات القرآن باقية على ظاهرها وتشبث الداعية بغلطه وجعل نصوص القرآن مشابهة له ، كلا بل وإن غلط من هو آكبر منه فآيات القرآن لا يأتيها الغلط « لا يأتيه الباطل من غلط من هو آكبر منه فآيات القرآن لا يأتيها الغلط « لا يأتيه الباطل من يين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد »

( تحريفه آيات الكتاب نصرة لليهود وتوطئة لاقامة دولهم )

ثم ذهب يؤول آيات القرآن التي فيها الضمانات القاطعة بأن اليهود لا عزة لهم ولن تكون لهم دولة ولا ملك فقال:

وقد حسب المسلمون أن هذه الآيات قواطع فى أن اليهود لن تقوم لهم دولة . وهذا غير صحيح لا بالنظر إلى سنة الله ولا بالنظر الى كتاب الله ، فسنة الله أن من أخذ بأسباب آلملك ناله ، واليهود من أعمل الناس لهذا الغرض ..

والجواب أن هذا الداعية يخالف جميع المسلمين فى فهم آيات القرآن فان قوله (وقد حسب المسلمون) يعطيك أنه يعتقداً نجيع المسلمين يقولون بهذا القول ولكن داعية اليهود يخالف سبيلهم « ومن يشاقق الرسول

من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا »

أما الأسباب فلا شك أنها نافعة باذن الله ومتى شاء، ولكن الله قد جعل فى سننه موانع تبطل أسباب اليهود، تلك الموانع هى ماينهم من العداوة والبغضاء وغضب الله الذى حل بهم والبغضة المتمكنة فى قلوب العباد أجمع لهذا الشعب وحبه للحياة وحرصه عليها وعبادته للمادة وتكالبه عليها وكثرة شروره وخبائته.

ولا شك أن البهود قد أخذوا بهذه الأسباب منذ الفوخمسائة عام فلم تجد هم أسبابهم ولم يزالوا فى الذل والهوان ، ومن المعلوم أن البهود منذ القدم أكثر الناس أموالا فى جميع العصور ولكن الذلة التي ضر بتعليهم والمسكنة التي حلت فى قلوم، والبغض الذى أنزله الله في قلوب البشر لهذا الشعب والبغضاء والحداوة التي قذفها الله بين اليهود ، كل ذلك حوائل وموانع من رقى البهود إلى العزة وأن تكون لهم دولة .

ومن العجب أن يغضى الداعية عن هذه الموانع فيتخبط هذا التخبط المزرى. ثم ذهب الداعية يغالط فيستدل بتفسير بعض المفسرين للذلة والمسكنة وهى مغالطة ظاهرة عند أهل العلم فان هؤلاء المفسرين رحمهم الله فسروا ببعض لازم الذلة والمسكنة ولم يدعوا حصر الذلة والمسكنة في الجزية ولا نقل ذلك عن أحد وهذا ظاهر لمن تأمله

ثم ذكر الداعيه مغالطة أخرى فزعم أن المراد بهما فى القرآن ماكان موجودا فى عصر النبوة وهذا من المغالطه الواضحه التى يعلمها المخالف

والموافق من البشر جميعهم و'دعاء أن معنى الآيات قد زال بالكلية بعد زمن النبي عَلِيَالِيَّةِ.

والقصيمى قد كان بأن يعطى اليهود ماليس لهم وأن يحرف من أجلهم كتاب الله وأن يلزم المسلمين بأقواله الساقطة ، فمن الذى دفعه إلى ذلك ياترى ? ثم ذهب يغالط مغالطة أخرى فجعل يقيس اليهو دبالامم الاخرى ويقبس ذلها على ذلها وهو قياس باطل بالنقل والمشاهدة: أما النقل فما ذكرنا من الآيات التى فيها البراهين على بقاء ذاتهم إلى يوم القيامة وأما الواقع فهو ماعرفه البشر جميعه منذ خمسة عشر قراً أو تزيد.

وداعية اليهود يغمض عينيه عن هذا كاهو يحاول الدفاع عنهم ورفعتهم ويأتى الله إلا أن بذل من عصاه .

قال في صفحة ٢١٧

قلت: هذا فهم عجيب فان الله حكم بأن سوء العــذاب، ومنه الذلة والمسكنة والعداوة فيما بانهم وبين الناس والعــداوة فيما ينهم ، كل ذاك مستمر إلى يوم الفيامة لاينفكون عنه وهذا ينافى الملك والساطان.

وقد عرف ذلك العالم منذ ألف وخمسهائة عام فأني يوجد الملك مع وجود هذه البلايا التي ذكرها الله ? وداعية اليهود يرى أن العذاب الواقع عليهم ايس إلى يوم القيامة وليست الذلة والمسكنه الواقعة عليهم إلا في وقت محصوص وهو زمن النبوة .

<sup>«</sup> وأما بعث اللهعليهم من يعذبهم إلىيومالقيامة عانهلاينافى الملك ، وضرب لذلكمثلا بأنكل محارب يسوممحاربه سوء العذاب »

وقد بينا بطلان ذلك فيها سبق ،وأيضا فان هـذا التمثيل من الداعية يعطيك أنه لا فارق عنده بين الأمم واليهود، فجميع الأمم يحارب بعضها بعضا، ويذيق المحارب محاربه سوء العذاب، وإذاً فلا مزية لليهود ولا خصوصية لهم على قول داعيتهم .

قال الداعية : وقوله «كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله » إنذلك في زمن النبوة .

قلت : هذا لجمله بالاسلوب العربى أو مغالطته ، تقول العرب : كلما عصى القصيمى أبعده الله وكلما كفر أخزاه الله ، وكلما وضع يده فى النار أحرقته ، فالغضب والابعاد والاحراق مستمرات باستمرار الكفر والعصيان والادخال ، وما مثل تفسيره القرمطى الاكمثل من قال إن القرآن إنما جاء للصحابة فحسب لافرق بينهما .

قال الداعيه: من الأدلة على أنه سيكون لليهود دولة أنه فى الحديث الصحيح « إن حربا ستقع بين المسامين واليهود »

قلت وهذا غريب فان أحداً لم ينكر أن اليهود تحارب، والقرآن إنما ذكر أن الذلة والمسكنه وسوء العذاب، كل ذلك ملازم لهم ولابد من أن يغلبوا إن قاتلوا، وكأن الداعية لايفهم ما يستدل به أو يتعلى عنه ولو أورد الحديث لفهم القراء منه عكس مايد عي داعية اليهود: روى البخارى عن ابن عمر وأبي هريرة أن رسول الله علي قال « تقاتلون اليهود حتى يختبىء أحد عم وراء الحجر فيقول ياعبد الله هذا يهودى ورائى فاقتله » وفي رواية غير البخارى «حتى يختبىء اليهودى من وراء الحجر والشجر

فيقول الحجر والشجر يامسلم ، ياعبد الله ، هذا يهو دى خلنى فتعال فاقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود » وهذا الحديث يؤيد معنى الآيات « وإن يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ، إلآيات . وذلك من إعجاز هذا القرآن ان يصدق الله وعده بذلة اليهود وهوانهم، فينطق الحجر والشجر تصديقا لكتاب الله ومقتا لأعداء الله يدلان المسلم على الهودى الرجس النجس ليقتله ، وماكانت هذه الخارقه في أحدمن أصناف الكفر إلا لهذا الشعب الذي غضب الله عليه ولعنه وجعل منه القردة والخنازير وعبدة الطاغوت .

# مادية القصيمي واقتداؤه بالماديين

قال فى صفحة ٢١٥ ( قال أحد القواد العبقريين : إذا احترب فريقان كان الله مع أقواهما .ثممقال :وهى قولةعميقة منبئة عن عبقرية كبرى

قلت هذا القائد العبقرى كما يقول الداعية مادى قصير النظر قليسل التجربة فهى قولة عميقه منبئة عن غباوة كثيفة ، فنحن نسأل الداعية الذى عبقره: أبريد القوة المعنويه أم الماديه ? ولا إخاله الا قائلا إنها الماديه وحينئذ نقول له أكانت جيوش رسول الله علي الله علي المسلمين وجيوش عددا وأقوى سلاحاً أم جيوش خصومه وكذلك جيوش المسلمين وجيوش الفرس والروم ، إن كل من قرأ التاريخ يعرف بالبداهة أن جيوش الكفار أكثر عدداً وعددا وإذاً فأين كانت القوة الماديه ؟ لقد كذب هذا القائد وكذب من عبقره ، بل نحن لا نبعد بك إذا قلنا إقرأ معارك الحروب المنتهية ترى فيها العجب العجاب من اندحار الجيش العظيم أمام أقل منه .

وداعية اليهود إنما أعب بقول هذا القائد المادى وأطراه مديحا لأنه يمارض قول الله تعالى (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) وقوله (وما رميت إذ رميت ولكن الله رى) وقوله (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لايفقهون) وقوله (وما النصر إلا من عندالله العزيز الحكيم) وقوله (لقد كان لكم آية في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء) فهذه الآيات وأمثالها تثبت أن النصر من عند الله ثم القوة المعنويه ، وأن القوة المادية لا حساب لها في النصر ، فأراد الداعية أن يكذب هذه الآيات وما في معناها فجاء بقول هذا القائد المادى وفعه وأطراه ، والأمر في ذلك معلوم لكل مسلم ولكن ما الحيلة فيمن أراد الله سلب بصيرته في ذلك معلوم لكل مسلم ولكن ما الحيلة فيمن أراد الله سلب بصيرته (من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم في طغيانهم يعمهون)

دعوته المسلمين إلى تكذيب القرآن اليوم خوفا من أن تكذبه الحوادث

قال فى صفحة « ٢١٨ » بعد ما أكثر من الارهاب والتخويف من خطر اليهود مرجفا بالمسلمين وضاربا بالآيات عرض الحائط ثم موهما أنه يدافع عن القرآن قال :

انه لايحسن بأن نحكم بأن القرآن قد جهر بأن اليهود لن يكون لهم ملك في عصر من العصور ،خشية أن تبطل الآيام هذا الحكم فيكون ذلك طعناً في القرآن

ومعنى ماقال يجب أن نكذب القرآن اليوم لئلا نكذبه فى الغد فنرفع منه (ضربت عليهم الذلة والمسكنة) وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار شم لاينصرون (وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) وغير ذلك من البراهين التي ذكرها الله فى كتابه مخبرا بها عن ذلة اليهود وهوانهم، هذا هو غرضه ومعنى ذلك يجب تكذيب القرآن اليوم خشية أن تكذبه الأيام، فهو يعتقد أن القرآن كاذب سواء فى اليوم أو فى الغد.

وقد قال الملك عبد العزيز آل سعود أصلح الله بطانته « إجمعوا يهود العالم فى فلسطين ولترفع دول الغرب ودول أمريكا أيديها عن معونهم بالرجال فان عندنا ضمانا من الله صريح فى أنهم لا يقفون أمامنا منتصرين فى حرب من الحروب! والداعية يعرف ذلك، ولكنه يعتقد بطلان هذا كما اعتقد بطلان القرآن ، لأنه يعتقد أن اليهود شعب ذكى وثابعالم مملوء الادمغة بالثقافات.

#### ﴿ مديحه لسفاحاليهود ﴾

قال في صفحة ٢١٩

«ومنهامحاولة تكثير مواليدهم بطرق فنية مبتكرة مفزعة »انّه بي

والجواب إن هذا الداعية معجب بكل أفعال اليهود حتى بتسريحهم نساءهم لتجمع الأولاد من نطف الرجال من كل صقعوناحيه ، ويسمى ذلك طرقا فنية مبتكرة .

الله أكبر ،لقد نسى الداعية ادعاءه الاسلام والاصلاح فراح يمدح

الفسوق والفجور ،ولا محادة أنه ولرسوله وللمجتمع أعظم من هذه المحادة ، هذا رجل لا يؤمن بقول الله تعالى « أنه ملك السموات والارض، يخلق مايشاء يهب لمن يشاء إنانا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقما إنه عليم قدير »

مدح الداعية هؤلاء اليهود بشي أنواع المديح، فلما لم يجمد شيئًا جعل الذم مدحا ثم ساقمه في مديحهم حتى جعلهم قادرين بأنفسهم على إيجاد المواليد.

ثم قال (فيصيرون عدواً جسيما وحينئذ ينطلقون في تحقيق أغراضهم الكبرى التي أرصدوا لها أفجم الذهنيات العالمية يمدها ذلك الخيال اليهودي الذي ألهبته عبر التاريخ القاسية الطويلة ، ثم تلك الشهية العتيدة التليدة التي شهر بها حفدة شيلوك وقارون إزاء المال والحياة )

الجواب: لو أن اليهود التمسوا في الدنيا مادحا بمدحهملا وجدوا أقل حياءا ولا أغرق في موت الضمير ولا أبرع مديحامن القصيمي ، فشهادني بالله عليك انك في مدحهم لبارع وفي رفعهم لمسارع ، وفي تعظيمهم قوى جذاب: ذمهم الله ومدحتهم ، وحقر هور فعتهم ، وحكم بصغار هوهو انهم، فأييت الا إعزازه وإعلاءهم . جمعك الله بهم وضمك اليهم في دارهم الأبدية لتقر مهم عينا وتطيب مهم نفسا

ثم إن فى هذا الكلام مديحا لقارون الذى ذمه الله وخسفبه الارض ومديحا للاقتداءبه والسير على منواله فى الجشع والحرص، ثم ماهى أعظم الذهنيات العالمية ? إنهافى حمأة الذل وتنور الهوان، فلوكان هناك ذهنيات فقمة لما يقيت فى الذل واليوان.

ثم ماهو الخيال اليهودى ؟ لانعرف إلا أنه ضعة النفس فى جمع المال بطرق غير مشروعة . هذا هو الخيال الذى امتازوا به على سائر الامم ثم ماهى أغراضهم الكبرى ؟ نعم هى نشر الاباحية والفساد «ويسعون فى الارض فساداً والله لايحب المفسدين » ثم فى هـذا الكلام إرجاف

فى الارض فسادا والله لايحب المفسدين » تم فى هـــدا الــكالام إرجافــ بالمؤمنين ورفع للـكافرين .

إن هذا الداعية حاول أن يعلل مجيء اليهود إلى فلسطين بأنهم إنما جاؤا لجهل العرب فهم يريدون ازدراد اقتصاديات البلاد، وهذا غير صحيح فالعرب في القرن الثالث عشر آكثر جهلا منهم في هذا القرن بزيم القصيمي وغيره، ومع ذلك لم بحاول اليهود المجيء إلى فلسطين محاولهم في هذه الأيام، والتعليل الصحيح الذي لا امتراء فيه هو أن اليهود شعب خبيث يبغض العالم بأسره ويسعى لكيده دائما، يسعى في جلب الشر اليه وإشعال نيران الحرب فيه فاذا ما أشعلها في جهة وانطفأت تلمس المكان الملائم نيران الحرب فيه فاذا ما أشعلها في جهة وانطفأت تلمس المكان الملائم من الأرض إذ برى أن وجوده في هذا المكان هو أدعى وأقرب لاشعالها وساعده على ذلك ضعف الدين في نفوس المسلمين ولم يأت لبناء دولة ولا لازدراد اقتصاديات، فني الدنيا أمكنة أحسن لهذا المغيمن فلسطين وعقلاء اليهود يعلمون ذلك.

### مدحه لاوروبا

قال فى صفحة ٢٢٠ ( لماذا يحاول اليهود أن يتركوا أوربا مهبط النشاط الانسانى الرائع ومجلى العبقرية البشرية ) ?

قلت هذا يفضل أوربا الملحدة الاباحية الصليبية على السامين ويفضل بلادهم على بلاد الاسلام ويسميها مهبط النشاط وبيلى العبقرية ، أى إن النشاط هبط اليهم من السماء وأن الله ميزهم عن سائر البشر بالعقول ، وقد تحدث بهذا الكلام إلى بعض الاشياخ وجادله ذلك الشيخ قائلاله: أبن كان الاوربى وامتيازه وعبقريت أيام أن كان الاسلام فى أتم نشاطه والغرب فى مجلى ذله وغباوته من السكت الداعية

وبعد فالقصيمى لا برى العنصر الاخلاق ولا الدين أى قيمة إنما القيمه في نظره هى التجارة المركزة على الربا والبيوع الفاسدة وسلب الناس أموالهم بشتى الطرق والصناعة لبعض المصنوعات فهى العزة فى نظره ولا تضره الاباحية ولا الالحادعنده أما المسلمون فشر قوم أخرهم إسلامهم وأخرتهم أخلاقهم عند داعية اليهود فصاروا ضعفاء فى التجارة والصناعة ومن هاهنا سمى أوروبا مهبط النشاط و مجلى العبقرية ، أما الشرق العربي الاسلامى فهو فطرى بدائى فى الزراعة والصناعة والعلوم فسبحان من فتن هذا القصيمى حتى أضله عن سواء السبيل .

ثم قال في مجيء اليهود الى فلسطين:

<sup>(</sup>إنه من غير الممكن أن يكون البله الديني قد خالط رءوسهم فاختاروا هذا المكان انقياداً لعاطفة دينية وطاعة لنص وجدود فى كـتبهم المقدسة )

قلت هذا إلحاد وطعن فى الاديان المقدسة فأنت ترى أنه يسمى العمل بالدين وطاعة النصوص المقدسة بلها وحماقة ، ويسمى الانقياد للدين بلها وخبالا، فاذا دعا الاسلام إلى زيارة بيت الله أوالاقامة فى مكة أوفى المدينة

فالانقياد إلى ذلك النص بله وحماقة شمهذاالرجل يتناقض فمرة بمدح التوراة التى تفيض بالنصوص الكثيرة الحائة على العمل والتى تعلل الاشياء تعليلا طبيعياً لا دينيا ومرة يقول إن طاعة النصوص بله وحماقة ، إنه لا يحس بتناقضه . يمدح التوراة لمخالفتها القرآن فى نظره ، ويذم الجميع لغرضه الاصلى الذى الف الكتاب من أجله \_ذلك الغرض هو أن الدين كله بله وخبال وأن المتدينين كالحشرات فى البشرية من أجل دينهم .

## تنبيهات

الأول عامت مما تقدم من كلامهذا الداعيهورديا عليه أنه مدح هذا الشعب اليهودى الذى ذمه الله وازدراه الناس أجمون ومدح كتابه المحرف المبدل مديحا لا نظير له حتى إنه حيا أعيته المدائح عدا على الشنع والخبائث فقلبها مدحا وغالط العالم فى ذلك .

الثانى : أنه دافع عن هذاالشعب دفاعا لا يستطيع اليهود أب يجدوا دفاعا مشله .

الثالث: أنه رأى أن اكبر عقبة فى سبيل غايته التى هى مدح اليهوذ ورفعهم فوق العالم هو كتاب الله المنزل على محمد ﷺ فعدا على آياته بالابطال والتحريف.

الرابع: أنه بنى لليهود دولة وجعل لهم سلطانا واعترف بها قبل أن يعترف بها سادته الامريكان والبلاشفة بل قبل أن يعانها اليهود أنفسهم فكان عمله هذا إرهاصا وتوطئة لما عملوه.

خامساً : لقد خيب الله الداعية في عمله وأفلس في أمله فمنذ قام بهذه

الدعايه بدره جنود الاسلام بقنابل الحق فخر صريعاً لليدين وللفم ، نعم راح صريع أغراضه الفاسدة وعقائده الباطلة فتقدم أمام اليهود ودولتهم فرطا لهم وسلفا إلى مهاوى الذلة ومحط اللعنة ودار الهوان ، وهكذا كل فرط فى الشر وفارط اليه يكون مصيره بئس المصير. وقد حضرتني هذه الابيات فى وصف حالة هذا الداعية فأحببت أن أختم بها هذا البحث وهى:

فى الخبث والكفر والافساد فاندفعا فضل سعيا فما أجدى وما نفعا يعطوك من عزهم إن شفته شبعا فما ألوتهم نصرا ومنتفعا وكان عجلهمـوا معبودكم جمعــا إلى العــدو لصهيون الذي وقعا فراح يطعنها لكنه صرعا وأثبت الله خذلان العداة معــا والكفربل أهله منحالقوقعا لمـزقوا عنوة فى دارهم قطعـا أصوات ذلته تدوى لمن سمعــا إذا أذقناهموا من حربنا جرعاً على فلسطين تبغى مالهم طمعا لولاهألفيت رأسالقوم قدركما فكل من تلق منهم تلقه خنعـا

رأى الفصيمي صهيونا تقدمه يروم نصرته بالمدح مخرقة إمدح يهودك وارقب عز دولهم لقد جهدت دفاعاً من قضيتهم وقد سحرت بمال القوممن ذهب فراح ينظر للاسلام نظرته رأى الحنيفة سدا دون بغيته فحقق الله إعلاءا لشرعته فالدىن شمس تعالت ءن منالكمو لولا الفرنجـة تحميهم وتحفظهم وإن محتاج جيش الغير يحفظه وهيئة الكفر ما زالت تهددنا تظل تفرضهم فرضا بقوتها هذا هو الحبل يامغرورحاطهموا فاعزب فمعجزة القرآن واضمة

فذا هو الحق لاقول بسفسطة يسوقها خبل فى السخف قد رتعا لسوف تعلم والديان يظهر ما أقول أن يهدوداً أنفها جدعا يا أيهاالعرب سيروافى طريقكموا ولا تخاف امن الاحزاب ما جمعا فرسل الريح والاملاك أيدكم بنصره وسيلقى النصر من سمعا

وقد الختصرت في ردى هذا اختصارا كبيرا حتى نركت بعض كلماته التي يجب مناقشتها لئلا يطول الكتاب وفيها ذكرت مقنع وكفاية .

طمنه دعاة الحق إلحادا ومدحه ابن عبد الوهاب نفاقا

#### قال في صفحة « ٩ »

ملاحظة : إنه قد قام في أوقات قريبة و بعيدة في بلاد متمددة رجال مخلصون يدعون إلى مادعا اليه ابن عبدالوهاب ،وقد بذلوا كل إخلاصهم وعلمهم رجاء أن يصيبوا نجاحا ، ولكنهم أخفقوا جميعاً سياسياً ودينيا ، ثم عزا نجاح ابن عبد الوهاب الى أمرين (أحدها) أسلوبه

الجواب: هذا مدیح لایعتقده القصیمی فهو یجه ل ابن عبدالوهاب وحفدته ویهز أ بکلامهم و بکتبهم ثم ان ابن عبد الوهاب و أتباعه بل والمسلمون جمیعا یکفرون القصیمی فی کتابه هذا فانه کله طعون فی عقیدة ابن عبد الوهاب و لکنه أراد تغطیة الحاده بهذا المدح لانه کثیرا ماصرح بأن آل عبد الوهاب و آل سعود قوم مغفلون فلو جاءهم إبلیس و مدح لهم الشیخ و آله و آل سعود لقبلود و لم ینظروا إلی عیوبه .

الأمر الثاني: أن هذا المديح متضمن للطعن في دعاة الحق كابن تيمية وابن القيم وأمثالهما من الداعين المخلصين الذين نفعوا الأمة الاسلامية نفعا

ظاهرا محسوساً ،وهذا يزعم أنهم جميعاً أخفقوا سياسياً ودينياً ونحن نقول كلا فكل مخلص لله في دعوته فانه ناجح نجاحاً دينياً لانه فعد عمل صالحاً وأحسن والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً .

وقد ورد فى الحديث الصحيح عنه عليه السلام أنه قال عرضت على الأمم فرأيت النبى ومعه الرهط والنبى ومعهالر جل والرجلان والنبى وليس معه أحد .أفترى أن هؤلاء الانبياء أخفقو! دينيا ? كلا

ثم ملاحظة أخرى وهى أن الشيخ ابن عبد الوهاب ممن يحترم ابن تيمية ويدين بامامته ولولا ابن تيمية لما ذهب ابن عبد الوهاب ولا جاء فلا تزال كتبه وكتب تلاميذه مرجع المخلصين ، ونبراس التائمين .

زعمه أن الدين الاسلامي يؤخر أهله

قال فى صفحة « ١٣ » بعد أن ذكر كثرة المسلمين وعظيم ضعفهم بين جميع الناس قال

( وقد أُخذ التفاوت بين الفريقين فى الوطن الواحد والعنصر الواحد يتعاظم حتى أصبح ملحوظا فى جميـ ع الأقطار التى يسكنها المسلمون وغيرهم ، فهم يفوقون المسلمين ماديا ومعنويا سواء فى آسيا وإفريقيا وفى أوربا وأمريكا)

الجواب: هذا رجل يدعى أن الاسلام هو المؤخر والكفر هو المقدم إذ الجميع لغهم واحدة ووطنهم واحدولا أفرق بينهم إلا فى الدين فالاسلام أخر أهله، والكفر قدم الكافرين، وهذا يصدقنا فى أن الرجل يحارب الاسلام على الأخص.

الوجه الثانى : إن التفوق الذي يطنطن به هــذا الملحد إن كان هناك

تفوق إنما هوالتفوق المادى أما الدينى والخلق فلا قيمة له فى نظره الثالث: أنه من حقده على الاسلام لم ير عند المسلمين شيئًا من التفوق لا فى آسيا كالهند وجاوة وغيرهما ،ولا فى أفريقيا ولا فى أوروبا كالبلقان ، والذى جعله لا يبصر تفوق المسلمين ولا حسناتهم هو بغضهم المتأصل فى قلبه وبغضه للاسلام ،ومن أجل ذلك فهو لا يبصر لهم تفوقا ولا يبصر الا السيئات . قال الشاعر :

وعين الرضاعن كل عيب كليلة كا أن عين السخط تبدى المساويا وليس بنا حاجة أن نذكر مزايا المسلمين التجارية والصناعية والمالية والثقافية في الهند وجاوة وبلادالشرق وفي مصر والمغرب وفي بلادالبلة ان فكل مبصر يراها ولكن الذي يعنينا هو البيان لقرائنا أن هذا القصيمي لايرى للمسلمين حسنة ولا لدينهم ،ويرى أن الكفار لهم الحسنات الكثيرة من أجل دينهم كما أنه يرى أن بلاد أوروبا مهبط العبةرية والنشاط وسبب التفاوت بين المسلم وغيره هو الاسلام الذي أخر المسلم عن زميله وابن وطنه ،والذي قدم الآخر هو بعده عن الاسلام.

#### ( دعواه أن الدين غل مؤخر )

قال فى س ١٤ ( ويوجد جماعات أخرى مبشرة برسالة روحية خلقبة خلاصتها أنطريق المجد الاسلامى ينحصر فى الرجوع الى الأخلاق الدينية الأولى ، وفى تنفيذ الحدود الشرعية ، وفى أداء الزكاة وإقامة الفروض ، وفى الايمان مالله والجهاد فى سبيله \_ إلى أن قال \_ وياليت هؤلاء يعرفون أن الأخلاق الدينية المحضة هى سبيلنا إلى ملكوت الله ، ولكن السبيل الى المجد القوى المطلوب ينحصر فى أشياء أخرى فى الأخلاق الصماعية والتجارية والاقتصادية والمادية ، واذا كان لا أمل لنا فى

أن يخرج صيام غاندى الأنجليز من الهند، فانه كذلك لا أمل لنا فى أن نخرجهم بصلاتنا وإيماننا وأخلاقنا الدينية ، فالآخلاق الصناعية الاقتصادية العلمية المادية هى التى تعز الشعوب وتحلها الذروة ،أما الآخلاق الدينية فهمى أشياء أخرى ..

الجواب من عدة وجوه (الاول) دعواه أن الدين والرجوع إلى ماعليه الرسول على الشهرة وأصحابه من الاخلاص وحب بعضهم لبعض وسعيهم في جلب القوة مااستطاعوا وإقبالهم على الله وعلى طاعته وبذلهم المال والنفوس وكل نفيس في سبيل الله كل ذلك ليس طريقا المجد القوى ولعمر الله إن هذه المقالة لاتقل في طعنها في الدين عن طعون الكفرة والمشركين، بل هي والله أعظم تكذيبا للواقع فالمشركون يعتقدون أن أعمال المسلمين هي التي تدفعهم إلى العزة .

أما ملحد القصيم فيدعى أنها لا تجدى فتيلا، وأيضا فكلنا يعلم أن الصحابة لم ينتصروا على أهل الارض بأخلاقهم التجارية والصناعية والمادية وإنما انتصروا باتباعهم للدين وبما فيه من سعادة، وحث على الخير وأخذ بطرق العزة ونهى عن كل خلق ذميم، بل إن التاريخ يثبت أن الصحابة كأنوا أقل من الفرس والروم فى فهم الدنيا وفى جميع أمورها من تجارة وصناعة وغيرها وإنما سادوا سيادتهم التي بهرت أبصار أمم الكفر إلى يومنا هذا بالاعتصام بحبل الله والتمسك بدينه الذي لاخير الا دل عليه وأمر به ولا شر الا حذر منه ونهى عنه .

الوجه الثالث أن القصيمى بعد أن طعن فى الدين وأنه ليس سبيـلا المجد أراد أن يتوارى فى الدين نفسه ولكنه توار مكشوف فقال (إن ما يدعون اليه هو سبيلنا إلى الله) ومعنى هذا أن الدين لاية رب من المجد ولكنه

سبيل إلى الله وسبيل الله ليس سبيلا للمجد فهو يطعن في شرع الله وأنه عديم الفائدة .

الوجه الرابع أنه حصر سبيل المجد القومى فى الأخلاق التجارية والصناعية والمادية أما الدين فلا يدخل فى شيء من ذلك فليس له فى المجد أي نصيب ،أماالأخلاق الصناعية التي يربدها القصيمي ويعنيها فهى الاهتمام بالصناعة كما تفعل أوروبا فتجمع رجالهاونساءها فى المصنم وتعمل بما يخالف الدين والخلق ، فلا مانع من ذلك عند القصيمي وعند ساديه مادام فيه تقوية للصناعة .

اما الأخلاق التجارية التي يعنيها فهى أن نةوى التجارة والمال بقطع النظر عن الحرام والحلال ، فاذا كانت تقوية التجارة والافتصاد في عمل البنوك وتشريع الرباوالمكوس وجلب المال بشتى الطرق فهذه هى الأخلاق التجارية التي يرى القصيمي أنها سبيل الحجد الةومي كما هو موجود في أوروبا وأمريكا التي أعشى ناظريه تنورها والتي أكثر من مديحها في كتابه ، واللاتي جعلهما مهبط النشاط والعبقرية .

أما الأخلاق الماديه فهى العمل على تنميةالمادة وجلبها والاعراض عن جميع المعنويات. هذا هو سبيل المجد في نظره

الوجه الخامس: قطعه وجزمه وتشبيهه الدين جميعه بصيام غاندى الوتنى وزعمه أن الدين بجميع شرائعه لايخرج الغاصبين ، كماأن صيام غاندى لايخرجهم، فالدين الذى هو تعاون على البر والتقوى ومسارعة فى الخيرات وأخذ بالقوة كصيام غاندى الوثنى .

وهذا يعطيك أن القصيمي يرى أن الدين خرافة كصيام غاندي ،من أجل ذلك حكم بأنه لاينفع وشبهه به وقال إنه ليس سبيلا للمجد .

السادس أنه يسمى المتحمس لدينه مصابا بالجنون ، فالصحابة والانبياء والصالحون كلهم مجانين فى نظره لانهم متحمسون لدينهم ، أفبعد هــذا تعمى بصيرة بعض الناس فلا يعرف كفره ?

ثم أخذ يبين أن المستعمر ين لا يرهبو ن الدين و لا أهل الدين بل يحبون أن تكون الشعوب التي بسطوا نفوذهم عليها شعوبا متدينة ، وهذه دعوى باطلة و تدليس على المسلمين وإنكار للحة ائق فلا شيءاً كبرعند المستعمرين من كلة الجهاد في سبيل الله فهي أكبر خطرا في نظرهم ، نعم إن المستعمرين إذا رأوا شخصا يصلي ويهمل العمل بجميع نواحي الدين وأحكامه من جهاد واستعداد فانهم لا يرهبونه من أجل إهال ما أهمل ، أما متي رأوا من يريد تنفيذ الدين والعمل بجميعه فذلك عدوهم الألد . هذه حقيقة يعرفها كل عاقل وإن أغضى عنها ملحد القصيم، وجهلها من لاعة لله وإن طنطن بها دعاة الاستعار .

هذا وإن منعالتعليم الدينى والوعظوالارشادفى كثيرمن المستعمرات وإضعافه فى بعضها لأكبر شاهد على كذب القصيمى. ولكن القصيمى قد كلف بستر عيوب المستعمر والتعظيم من شأنه ،والدعاية له.

#### (مديحه للبلشفة)

قال فى ص١٥ ( لاأحد يستطيع أن يمارى فى هذه الحقائق بعد أن ظفرت روسيا وجيوشها بأعظم نصر عرفه البشر مع أنهم سلبيون ، فطريق المجد إذاً بجب أن يكون ممروفا ، وأنه غير مايبشر به هؤلاء الاخوان ) الجواب :هذا الكلام ذم للدين وإغراء على اعتناق البلشفية ودعاية سافرة لها .فكأنه يقول حيث أن البلشفية فازت بأعظم نصر فى التاريخ فذلك من البلشفة وإذًا فالنصر بعيد عن الدين .

ثانيا: انه يسمى ذلك حقائق ويدعى أن الدين لبس طريقا للمجد ومن أغرب مافى دليله أنه نخم انتصار البلشفية وسماه أعظم نصر عرفه التاريخ وهو باطل من وجهين الأول أن روسيا لم تنتصر إلا بمساعدة الحلفاء القوية الفعالة وموارد العالم التي لاتنضب.

الثانى: ماهو هذا النصر الذى ادعى أنه أعظم نصر ? إن روسيا احتلت جزءا من بلاد أعدامًا بمعاونة الآخرين لها هذا فى نظره القاصر أعظم نصر والعالم يعلم أنه لولا الحلفاء لديست البلشفية تحت أقدام أعدامًا، ولو كان عند داعية البلشفية إنصاف ، لعلم أن أعظم نصر عرفه البشرهو النصر الاسلامى حيث انتصر حفنة من العرب على أهل الأرض أجمع ، حتى أصبحت رايات الاسلام ترفرف على معظم العالم وبرهبها الباقون.

ونحن نتساءل ماالذىحدا بالداعية إلى تفخيم البلشفية وتفخيم الحادها أليس أن الرجل مشترى والافاذا?

حزنه من عمل الناس بالدين وانقيادهم له مقتديا بأهل الالحاد

قال فى ص ١٦ «كم تستولى على العواطف اذا رأيت هؤلاء الشباب يقادون بهذه الافكار التى تسرف فى اعطائهم الوعود السخية الرخيصة ، وتؤكدبلوغهم ما يرجون ، انى لاهتف كا يهتف أحد أدباء فرنسا اذرأى أمثالهم « يا للسذاجة المقدسة وياللايمان المخدوع »

والجواب من وجوه (الأول) نعم بحزن القصيمي إذا سمع المؤمنين يتلون آيات الله الواعدة لهم بالنصر القائلة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والقائلة (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كااستخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضي لهم) ومافي معناهن من الآيات الكثيرة التي تعد بالنصر في الدنيا والخير فيها، والثواب في الآخرة، هذه هي الوعود التي سماها القصيمي سخية رخيصة والتي أقض مضجعه اتباعها وبلبل أفكاره حتى راح يقتدى بأخيه الفرنسي الملحد الذي يتهم بالاديان ويسمها سذاجة وخداعا، نعم هذا هو قدوة القصيمي لأنه ترعرع في مهبط النشاط الانساني الرائع والعبقرية.

ثانياً: أن القصيمي يسمى العمل بالدين إيمانًا مخدوعًا وسذاجة وبلهــا وهذ! يعطيك أن الرجل يحارب الدين حتى بالشتائم .

ثالثا: أن القصيمي يشبه إيمان المسلمين والمسلمين بالنصاري ودينهم حيث يدعى أنهم أمثالهم وهذا يعطيك أنه يعتقد خرافة الاديان.

ثم ذهب يذكر أن هذه الوعود تأخذ بألباب المحدوعين فلا توقفهم عند حد أى أن النصوص الدينية تأخذ بألباب المؤمنين فهويسمى المؤمنين بها محدوعين إلى أن قال إن أعاصير رجعية مجنو نة لتهب على مصر. قلت يعنى بذلك الدعوة إلى الدين ويسميها رجعية لأنها ترجع بالناس الى ماكان عليه السلف الصالح ثم لا يستحى أن يسمى الشريعة جنونا ، ثم يدعى أن عليه السلف الصالح ثم لا يستحى أن يسمى الشريعة جنونا ، ثم يدعى أن هذه الاعاصير ستنكسر وتذهب هباءا . يقول ذلك إرجافا بالمؤمنين وظنا بالله ظن السوء ( الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء)

## زعمه أن الدين عطل في أعناق أصحابه

ثم قال: إن الروح الدينية كثيرا ماتكون سلبية تجاه الحياةوعطلا فى أصحابها إن لم تشايعها روح مادية .

والجواب أنظر أيها القارى، عافاك الله من زيغه الى وصفه الدين من غير استثناء بأنه عطل فى أصحابه أى معطلا عن النهوض وغلا، ومن أجل ذلك هاجم أحكام الدين وسماها أغلالا وزعم أن الدين لا يجدى فى الحياة .أما قوله (كثيرا ما )فانها كلة أراد أن يتوارى فيها بعد الطعن فى الدين ولكنه رز وظهر فقال فى صفحة « ١٧»

الجواب: إنه بهذا الكلام يتبين لك أن ملحدالقصيم يعتقد أن الدين حائل بين الشخص وبين التقدم وأنه لا يوجد شخص جمع بين الدين والحياة الا القليل ثم أسف مرة أخرى على هذا الاستثناء فقال إن لم يكونوا غير موجودين ثم أردف ذلك بقوله إن الباحث يعجز أو يكاد أن يجد متدينا صار شيئا في الحياة ، وكل الذين صنعوا الحياة هم من المتحللين. يبدور حول الجزم القاطع في أن المتدينين جميعهم لا نفع فيهم للحياة والعائق عن تقدمهم هو دينهم، ثم يخاف من عاقبة هذا القول فيتوارى بقوله: إنهم قليلون ثم يرجع آسفا على هذا الاستثناء فيورد عبارة أخرى أعرق في الني وهكذا ديدنه في جميع طعونه، يطعن ثم يختني في الدين.

<sup>(</sup> وفى الحق أنهم قليلون جداً ان لم يكونوا غير موجودين ، أولئك الذين جموا بين التدين والابداع فى الحياة ، وانه ليكاد الباحث يعجز أن يجد متديناً حرفيا استطاع أن يكون فى الحياة شيئا مذكورا ، وتجدكل الذين صنعوا الحياة هم من الموصوفين بالانحراف عن الدين وبالتحلل منه )

ثم قال : ونجدكل الذين صنعوا الحياة وصنعوا لهاالعلوم من الموصوفين بالانحراف. وهذا إثبات صريح فان الكلية صادقة بقوله (كل) وإذاً فماصنع الرسل صلوات الله عليهم ولا إخوانهم وأنصارهم للحياة شيئاً لافى النظام ولا في الاجتماع ولافى العدل وتحريم الظلم وليست القوانين الشرعية شيئاً في نظره ، هذا كله لاقيمة له عند القصيمي حيث زعم أن كل الذين صنعوا له الحياة هم من الموصوفين بالتحلل .

وبعد هذا الطعن الصريح أراد أن يتوارى مرة أخرى فقال والعيب ليس عيب الدين ولكنه عيب المتدين العاجز عن التوفيق بينه وبين الحياة، قلت إذا كان المتدين عاجزا فمن أين أتاه العجز ?

أجاب القصيمى إنما أتاه من الدين والا فما الفرق بينهو بين المتحلل ؟ إنه لافرق بينهما الا بالدين ،فالدين هو الغل المانع فى نظر القصيمى ولن يجدى عنه هذا التوارى كما لم يجد توارى المنافقين .

### زعمه أن قدماء الاسلام ملاحدة

قال: وقد أدرك هذه الحقيقة القدماء، ويروى أن زياداً قال: أما ابن عمر فقد قعدت به تقواه عن المجد والسيادة ، وقال المتنبى يصف الرجل الذي سيكون عونه في انتزاع الملك :

شيخ يرى الصلوات الحمّس نافلة ويستحل دم الحجاج فى الحرم يريد أنه غير متدين لأنه يرى المتدين غير أهل لما يطلب منه ولما قال أحد الشعراء يمدح المأمون:

أمسى إمام الهدى الأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل غضب وقال: مازدت على أن جعلتني عجوزاً عاجزة عن الحياة

والجواب من وجوه (الأول)كلا فلم يدرك أحد من قدماء المسلمين هذه الفرية التي يسميها الملحد حقيقة وأنما غرضه الافساد والاضلال .

ثانيا: على فرض أن القدماء أدركوا ذلك، فن هم القدماء الذين أدركوا هذه الحقيقة ? أهم أصحاب محمد عِلَيْكُلِيَّةِ أم التابعون لهم باحسان ؟ كلا أنما تعرف هذه الحقيقه عن أهل الالحاد، وليس بعجيب أن يدعى هذه الدعوى زورا وكذبا وغشا للقراءحيث أطلق لفظ القدماء موهما أنهم عقلاء الناس وعامتهم وأنما هم الكفرة الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا.

ثالثا: انك اذا بُحثت عن هذه الفرية وجدت أن القصيمي قد كذب على زياد حيث ادعى عليه أنه طعن في دين ابن عمر ، وهذا لا يصبح عن زياد فزياد أعقل وأتتى لله من أن يقول هذه المقالة ، ونحن نتحدى داعية الالحاد أن يصحح لنا هذا النقل بطريق صحيح .

رابعا: على فرض وجود نقل صحيح عن زياد من هو زياد حتى يطعن في عبد الله بن عمر ،لوفرض أنه صح عنه فابن عمر قد أنبى عليه رسول الله وقال « نعم الرجل عبد الله » وقال انه رجل صالح وهو من المهاجرين السابقين، ومن أهل بيعة الرضوان ،وهو داخل فيمن رضى الله عنه ورضوا عنه وهو الذي عرف بشدة اقتدائه بالسنة وتمسكه بها فان كان فيه عيب فانه يرجع الى دينه الذي أخذه عن القرآن ،وتلقاه عن النبي عيليا في وعلى ذلك فالطعن يرجع الى الله الله الذي شرع هذا الدين المؤخر لابن عمر وغيره على زعم داعية الالحاد . تعالى الله عن ذلك

خامساً ، أن القصيمي أورد الطعن في ابن عمر لأنه من أصلح الصحابا

وغرضه أنه اذا كان صالح الصحابة مطعون فيه لدينه ،فالطعن متوجه الى الجميع ثم الى الله والى رسوله لانه مدحهم ورضى عنهم وفضلهم على العالمين غير الانبياء ، وشرع لهم هذا الدين .

سادساً: ذكره شعر المتنبى وتفسيره له تفسيراً غير صحيح والجواب عليه من وجوه .

الاول أن المتنبى معروف بقلة الدين وضعف الخلق. فلاحجة فى رأيه ولا في قوله اذا فرض أنه قصد ماادعاه هذا الملحد.

ثانيا أن المتنبى لم برد مازعه الملحد من أنه يستعين بشيخ لا دين له على انتزاع الملك ولوكان المتنبى أرادالاستعانة بالشيخ الفاجروترك الشباب الفجار الأقوياء لكان لا عقل له .

ثالثاً: لوسلم ذلك فالمتنبى يريد الخروج على السلطان والخروج على السلطان محرم فلا يساعده على فعل الحرام الا قليل الدين ولا يوضع فى فتنته إلاكل منحل.

رابعا: أن المتنبى لم يرد رجلا وإنما أراد السيف فى هذا البيت لأن الشيخ اسم من أسماء السيف فهو يقول « سأخرج على السلطان بشيخ هو السيف الذى يضرب كل أحد ولا يفرق بين المؤمن والفاجر وهذا المعنى هو المعقول المناسب للغة وإذا كان هذا هو المعقول بطل احتجاج القصيمي بهذا الشعر .

سابعا : احتجاجه على أن الدين غل والمتدينين لايصلحون بما نقل عن المأمون . والجواب من وجوه .

الأول: أننا نطالبه بصحة النقلوثبوت ذلك عن المأمون

ثانيا: أن هذا البيت يخول المأمون أن يعترض عليه فانه وصفه من طريق المقابلة إذ أنه سلخ الدين عن الدنيا بأنه لاعمل له الا ابتعاده عن الناس ، وهذا عمل العجائز فلو قال أمسى المأمون مشتغلا بأعمال البروالناس مشتغلون فى الدنيا لكان مدحا صحيحا ولم يعترض عليه المأمون .

والاسلام ليس هو الصلاة فحسب واكنه أوامر ونواهى جامعة المصالح الدنيوية والأخروية .

تالثا: لو فرضنا جدلا أن المأمون أراد بهذا الكلام الذى نة له الداعية الطعن فى الدين فنقول ومن هو المأمون أمام خالق الكون ورسله ودينه وما قيمة طعنه أو أيضا فالمأمون أول من فتح أبواب الشرعلى الاسلام وهو الذى أجبر الناس على القول بخلق القرآن وليس المأمون إلا فرخا من أفراخ المعتزلة والجهمية ونصير من نصرائهم ، وإذاً يتبين لك أن هذا الملحد يحتج بالكذب والاوهام والخرافات وأقوال أهل الزيغ على الطعن فى الدين والمتدينين .

# (طعن آخر )

قال الملحد « فطبيعة المتدين غالباً طبيعة فاترة فاقدة للحرارة المولدة للحركة المولدة للابداع . ومن ثم فانك غير واجد، أعجز ولا أوهى من الذين يربطون مصيرهم بالجمعيات الدينية . ونرجع مرة أخرى فنقول إن الدين لا ذنبله ، ولكن الذنب ذنب النفس البشرية التى لم تستطع أن توجد التعادل بين الكفتين ، والتوفيق بين الروحين »

والجواب: إننا قدمنا لك أن هذا الملحد يطعن في الدين ثم يتوارى

وقدمنا لك بيان ذلك من كلامه، وهاهو ذا يرجع سيرته الأولى فيقول (طبيعة المتدين طبيعة المتدين طبيعة المتدين الما كانت كلة المتدين تدل على العموم والحصر أى إن جميع المتدينين لا خير فيهم خاف من هذا الاطلاق، فأراد أن يتوارى فقال (غالبا) ظنا منه أنها بجديه نفعا، أو تستر طعونه ، ولكن نفسه الخبيثة أبت البقاء في هذا التوارى فقال (إنك لا بجد أعجز من الذين ربطوا مصيره بالجمعيات الدينية وأصحابه والتي بالجمعيات الدينية وأصحابه والتي ألفها الرسول ولي الدين كله ولكن أفها جميع دعاة الحق كلها لاخير فيها ظهر لك أنه يطعن في الدين كله ولكن لخوفه وجبنه يتوارى أحيانا ببعض الكلمات.

وقوله (طبيعة المتدين غالبا طبيعة فاترة) باطل من وجهين .

الأول: أن المتدينين حةا هم الذين نشروا فى الدنياكل عدل وإحسان وخلق فاضل وهم إلى فعلكل خير أكثر إقداما وأنفع أعمالامن الملاحدة الذين لاهم لهمم إلا حفر الصخور وعمل التماثيل وبناء الابنية الضخمة التى لانفع فيها للمجتمع وتسخير مئات الآلاف من العمال بالظلم والجبروت.

ثانيا :أن دعواه الفتورعند المتدينين دعوى باطلة وكذب على الواقع والتاريخ ثم رجع فقال إن الذنب ليس ذنب الدين ولكنه ذنب المتدين . ونرجع فنكرركما كررفنقول لهومن أينجاء إلى المتدين هذا العجز والفتور مجينا كلام الملحد فيقول جاء من طريق الدين ، فالمتدين والملحد كلاهما إنسان عاقل ، وطنهما واجد ، فما بال الملحد يسير بالحياة الى أعلى درجاتها والمتدين عاجز فاقد للحرارة ، إنه لا يوجد لذلك معنى الا أن الدين هو الفل الذي أخذ بتلايب المتدين وأقعده عن العمل .

وخلاصة القول أن القصيمي يطعن فى الدين ويتوارى فيه ثم يرجع ويأتى بذلك الطعن ويأبى الله الا أن يظهر كيد الكائدين .

#### ( دعايته للاستعار ومدحه للمستعمر )

ثم ذهب فى صفحة «١٧» ، «١٨» يضف انحطاط المسلمين وأنهم لايستطيعون أن يروا نورا ولا نهوضا الا من طريق الأوروبيين وأن الأوربيين فى نظره خير ونعمة على البلاد التى يحتلونها أو يدخلونها لأنهم يصلحونها.

وحاصل مافى هاتين الصفحتين إنما هو تمجيد للافرنج ودعوة المسلمين الى إدخال شركاتهم وبنوكهم وجيوشهم فى بلاد الاسلام لأنهم هم الذين يدخلون النور والعلم والخير عليهم ولا شك أن هذا كفر وخيانة اللأمة والدين والوطن.

ثم ذهب ينادى بأن المسلمين المتعلمين فى بلاد الافرنج وفى معاهدهم قد أدركهم شؤم هذا الدين الاسلامى المثبط المؤخر حتى خرجوا أقل من زملائهم ، ولاشك أنهذا برهان آخرعلى محاربته لهذا الدين وعداوته له .

## (ملحم الكفار)

قال في ١٩٠٥ (أما زملتهم الاوربيون والامريكيون فهم الذين يقدمون الى العالم كليوم جديداً ،وهم الذين يفتحون للبشرية كل حين بابا من أبواب المعرفة لم يفتح لأحد من قبلهم ، وهم الذين تنتظر منهم الانسانية أن يحققوا لها كل أغراضها وأن يقضوا على متاعبها وآلامها ، فما أعظم الفرق بين الفريقين ، فما هي العوامل لهذا التفاوت ?.

الجواب: إن فى هذا الكلام أمرين :الأول أن صاحبه مصاب بالخبل وقلة التوازن وشدة الاندفاع فى المديح والذم ، والثاني : الدعاية المفرطة السافرة للاستعار فما هو الثمن أليس الرجل مشترى والا فماذا .

الأوربيون الملاحدة هم الذين يفتحون أبواب المعرفة فهم شركاء الله والا فماذا ،نعم فتحوا أبواب الاباحية المطلقة والبلشفية الغاشمة والمادية الخبيثة والقصيمي يسمى هذه أبواب معرفة لم تفتح لاحد من قبلهم .

نعم والله لم تجر الاباحية فىالتاريخ القديم كما جرت فى تاريخ هؤلاء القوم ،نعم وهم الذين ينتظر منهم العالم أن يرفعوا آلامه .

إذاً فهم آلهة للعالم فى نظر القصيمى فهم الذين بيدهم الخير وبيدهم الملك وهم القديرون على كل شيء .

لم أسمع ولم أقرأ فى حياتي ،ولم ير العقلاء معى ، تخرقا فى المدح كمديح هذا المخلوق لهؤلاء الملاحدة حتى وصفهم بصفات الله شم تساءل عن العوامل التى فرقت بين المسلمين وزملتهم الكفار ، وقد أجاب هو عن ذلك فى عدة مواضع بأنها هى الدين .

وأماقوله إنهمأى الأوربين يحققون كل أغراض الانسانية ويقضون على متاعبها . فهذا خبل وتخرق فان المتاعب والآلام قد ملأت أوربا ، وملأت نفوس أهلها ، والآلام أعظمها ما يصيب النفس ، فالآلام النفسية لايزيلها الا الاشياء الروحية كالايمان بالله وقضائه وقدره وثوابه والرضا عنه ونحن نرى هؤلاء الكفار الاوربيين واليهود فنحس منهم بآلامهم النفسية وأوجاعهم المعنوية ومن أجل ذلك كثر فيهم الانتحار فأين

الآلام التي رفعوها يامادح الأعداء .

هذا وجل يغرالسلمين ويمدح الكافرين ويكذب على الواقع المحسوس

# ( تقليل أعمى )

قال في ص ٢٣ ( وقد حدث العلماء أن هذه الشمس والنجوم و الافلاك و الارض خلقت لا تصلح لشيء ، وظلت تتدرج وتحبو حتى أصبحت شموسا ونجوما )

الجواب من وجهين :

الأول: أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق السموات والارض والشمس والقمر والنجوم فى ستة أيام كما هى الآن اما ملحد القصيم فقد كذب الله واتبع فلاسفة الافرنج.

الوجه الثاني: أن أولئك الافرنج قالوا ماقالوا بلاعلم بل حدس وتخميز قال الله تعالى « ما أشهدتهم خلق السموات والارضولا خلق أنفسهم » وبصريح هذه الآية فالذى يتكلم فى خلق الارض وفى خلق النجوم والشمس فهو يتكلم بغير علم قائل بغير بينة متخبط فى أقواله بلا برهان فلا تطور ولا ارتقاء كما يقول الطبيعيون .

أما قوله حتى صارت شموسا .

فالعالم أجمع لا يشاهد الاشمسا واحدة فأين الشموس ياترى ﴿والقرآنَ لم يذكر الاشمسا واحدة ومن هنا تعلم أنه إنما نحى نحوالغربيين الطبيعيين وأعرض عن كتاب الله تعالى بل هاجمه بالتكذيب.

### (كفروا بالانسان — الايمان به أول)

قال المسامون بل وأهل الاديان إن الايمان بالله هو أول واجب، وقال القصيمى إن الايمان بالانسان هو أول واجب كاترى فى عنوانه هذا إن صاحب الاغلال فى هذا الباب قد مدح الانسان الغربى وأعطاه أوصاف الاله من علم بكل شى، وقدرة على كل شى، وإسعاد لبنى الانسان والحيوان حتى جعله يخلق كخلق الله بل أحسن من خلق الله وعلى ذلك فقد اتخذه إلها ومعبودا باطلامن دون الله ، ومن أجل ذلك فاننا فى هذا الفصل إذا نقلنا كلامه فأننا نقول: قال عابدالطاغوت تسمية له بالوضع الذى ارتضاه لنفسه

كتب الاستاذ عبد المنعم خلاف مقالات بعنوان (أومن بالانسان) حاصلها أن الله أوجد في الانسان عقلا يفهم به كيف يسخر ما حوله ، ودلل على ذلك بالاعمال الواقعية والاختراعات وما إلى ذلك، فسرقها عابد الطاغوت وسلخها فسخها ، وأراد بهذا العملأن يظهر نفسه مظهر الكاتب المخترع ، فعنون بهذا العنوان وادعى أن الايمان بالانسان واجب قبل كل شيء أى قبل الايمان بالله ، وتوسع في هذا الايمان الى حداً نه جعل الانسان طاغوتا ومعبودا آخر ، بل ذهب به الاسراف إلى أن جهل العلماء الذين قالوا إن العلم لله ، وان علم الانسان محدود فذكر في أول الباب :

قال الزمخشرى :

وسواه فی غمراته یتقمقم یسمی لیعلم أنه لا یعلم العلم للرحمن جل جلاله ما للتراب وللعلوم وأنما والزمخشرى عالم مفسر لغوى نحوى بلاغى، وإن كان لههفوات وعقائد اعتزالية غير أنه عالم ينافس فى العلم ،ويدعو الى العلم ويؤلف فى العلم نقم عليه عابد الطاغوت قوله (العلم للرحمن) ونقم عليه وصفه الانسان بأنه من التراب ومال التراب والعلم .وعلماء الامه يدركون مراد الزمخشرى بالعلم هنا ويعرفون أنه أراد بذلك علم الغيب وعلم ذات الله وصفاته ،واذا لم يكن الامركذلك فا معنى أنه يحث على العلم ويدعو اليه ،ويؤلف فيه وما معنى قوله :ما للتراب وللعلوم

عجز عابد الطاغوتأو تعاجز أن يفهم هذا فادعى زوراً أن الزمخشرى جرد الانسان من العلم ، وهذا الكذب يفهمه من له عقل ، فالمعنى الذى نحاه الزمخشرى وأراده هو أن علم الله وعلم صفاته وعلم الغيب ليست من شأن الانسان ولا يستطيعها الانسان

وعابد الطاغوت يريد ببهتانه للشيخ الزمخشرى أن يبنى له مركز إصلاح وتفكير وأن يوهم الناس أن العلماء ذموا العلم وأنه هو الذى مُدحه وهيهات أن يساوى القصيمى شسع نعل الزمخشرى فهو كما قيل:

كناطح صخرة يوما ليوهمآ فلم يضرها وأوهىقرنه الوعل

نم ذكر عابد الطاغوت أبياتا للرازى الذى دخل فى الفلسفه حتى حار فيها ومن الحيرة قال ما قال لأنه بحث فى صفات الله فأداه البحث الى مهامه الضلال فأدرك ماهو عليه فقال ١٠ قال .

ومن أجل ذلك قال بعد هذه الأبيات لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشبى عليلا، ولا تروى غليلا، ورأيت أقرب

الطرق طريقة الاثبات أقرأ فى الاثبات (الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب )وأقرأ فى النفى (ليس كمثله شيء . ولا يحيطون به علما) ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي .

قلت إذًا يتبين لك معنى أبياتهالتى ذكرها عابدالطاغوت ويتبين لك مراده بجلاءكما يتبين لك كذب القصيمى . والشيخ الرازى من اكثرالناس مدحا للعلم فالذين عرفوا الرازى يعرفون منه هذه الحقيقة .

وعابد الطاغوت يعرف ذلك ولكنه لا يبالى بالكذب ليبنى لنفسه عجدا ،والحمد لله الذى جعل الحق أبلج والباطل لجلج .ومثل أييات الزمخشرى والرازى أبيات ابن أبى الحديد وهى قوله :

فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظرى كذبوا إن الذى ذكروا خارج عن طاقة البشرى

فهو يتكلم فيمن يدعى معرفة صفات الله بعقله المحدود، وهذا بين واضح ولم يرد قط ولا فهممن كلامه بأى وجه أن العلم لا يتفع ولا أنه يريد مدح الجهل، وإذًا يظهر لك أن عابد الطاغوت قد كذب على الرجل كماكذب على مرن قبله.

ومثل ذلك ماذكره عن الآمدى ــوبعد فهؤلاء العلماء الذين وصمهم عابد الطاغوت بمحاربة العلم وعداوته هم من أكبر الناس مدحا للعلم وحثا عليه وذما فى الجهلوتنفيرا عنه،وهذه كتبهم أكبرشاهد وأقوالهم أسطع برهان . مم ذكر حكايه الشركتين الانجليزية والامريكية منحيا على العرب والانجليز باللوم والتجهيل مادحا للامريكيين فا هو الدافع وما هو النمن ؟

وإذاً فلتفهم أيها الفارى أن الرجل بمن يحبون أن يستغل الامريكان بلاد العرب وأن يحتلوها وقد تكلم فى هذا كثيرا فى مجالسه حتى قيل له إن الامريكان سيقضون على الدين والفضيلة والعنصر فى البلاد الاسلامية فقال ولكنهم سيقو ونها مادة وتهذيبا.

فالرجل داعية للقوم خائن للوطن والجنس ،محارب للدين

# (مديعه لائمم الكفر)

قال فى س٢٦ ( إن الشعوب الراقية تمتاز بالايمان بالثراء الانسانى الطبيعى ، ولهذا تحاول الظفر بكلشىء ، والوصول الى كلشىء والتغلب على كل شىء ، وأبحر بة كلشىء ، فتسير الحضارة وتنقل الانسان في وجوده وحقيقته من طور الى طور أعلى )

الكلام عليه من وجوه:

الأول: أنه مدح لأمم الكفر وترغيب في اتباعها ، وترسم خطاها . الثانى : أنه يمدحها بالثراء الطبيعي أى بالعقول الطبيعية . فما معنى اسناد المقول إلى الطبيعة بمنع إن غرضه أن يمدح الملاحدة الذين لم تفسد عقوطم الأديان . فالدين الاسلامي في نظره مفسد للفطر .

وقد حدثني أحد الاخوان قال كنت في مجلس منع القصيمي تتحدث فقال أحد قرنائه المتهوسين إن محمدا قد أفسد الفطر فضحك القصيمي لهذا التصريح.

قال محدثى فضربت ذلك المهور وشتمت القصيمي .

هـذا هو مايريده في عبارته هذه والا فالعقول هبة من هبات الله الجليلة التي وهبها لعباده جميعاوعلى أساسها أنزل الكتبوأرسل الرسل.

ثالثًا : ما معنى التغلب على كل شيء وتجربة كل شيء ? فالألفاظ عامة لا مخصص لها والمؤلف منحل لا حجر. له ،وإذاً فاذا جربوا الزنلوجربوا نكاح المحارم فهو حسن جيـل في نظر المؤلف لا 4 نجربة لكل شيء! رابعاً : ما معنى سيرهم بالحياة الى الرقى مع أنهم إنما ساروا بها إلى الالحاد والاباحية والفوضي والهمجية نعمكل هذا جميل عند عابدالطاغوت خامساً : مامعني نقلهم الانسان في زجو ده وحقيقته من طور إلى طور أعلى ،هذا كلام المبرسمين الذين يهذون من غير روية ،فالذى أوجد الانسان وأوجد حقيقته ونقله فى أطواره هو الله وحده « يا أيهاالناس إن كـنتم فى ريبِ من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغـير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى آرذل العمر »

ومن هنا يتبين لك أن عابد الطاغوت غلا فى مدح الكفرة حتى جعلهم يوجدون حقيقة الانسان وينقلونه من طور إلى طور فهر يمدحهم ويمدح أحوالهم واقوالهم حتى انكر الله من أجلهم الذى يوجد الانسان وينقله من طور الى طور .

## مديحم للملاحدة القدماء

قال فى ص ٢٧ ( وقدكان الاغريق والرومان والمصريون القـدماء والعرب وأوربا الحديثة وأمريكا طبعا وغيرهم ممن أوجدوا التاريخ الانسانى ، وصنعوا الحضارات مدفوعين على أقدار مختلفة بهذا الايمان )

الجواب :هذا الرجل يمدحاً مم الكفر قديمها وحديثها، و يجهل المسلمين طريفهم و تليدهم مغضيا متعاميا عن عيوب الكافرين وعن حسنات المسلمين. والنكتة الفريدة أنه لما ذكر امريكا زادها كلة « طبعا » فما معنى طبعا هاهنا وما معنى أن كلة طبعا جاءت لامريكا وحدها ما السرفى ذلك

السر فى ذلك هو السر الذى حمله على أن يجعل الاسلام وأحكامه أغلالا، وأن يشمر للطعن فيه وفى أهله للملاقه والرابطة التى بينه وبين الامريكيين طبعا.

ثم مامعنى الكفر بالانسانية المطلقه والايمان بها وما معنى أنهامطلقة القوى فى الطريق الذى لبس له نهايه .هذا كلام إلحاد وخبل اقرأ وصف الله للانسان قال تعالى « وخلق الانسان طعيفاً . وقال (وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا )وقال عليه السلام « كل بنى آدم خطاء » وهذا هو الانسان وهذه خلقته ومزاياه .

وعابد الطاغوت نضرب عن ذلك صفحا ويتجاهله، ويتعامى عنه، ويدعى أن الانسان لا حد لتصرفه ولا رادع لقواه وأنه مستقل بالأمر يفعل كيف شاء، لا تحده قدرة الله ولا تتصرف فيه مشيئة.

ثم هذا رجل يتناقض فيقول فى موضع آخر: إنه منذالانسان الأول إلى عهد محمد على الانسان لم يعدو طور الحيوان ،ثم ههنا يمدح الرومان والمصريين القدماء. هذا تناقض ظاهر

(زعمه أن حياة الانسان اليوم بفضل الأوربيين)

قال في ص٢٨ ( وقد اتصف أو لئك الذين جاؤا بالمخترعات التي نحيا هذه الحياة

على حسابها بمعين من هذا الايمان بالطبيعة البشرية لايعرف النضوب وقد استطاع مكتشفو أمريكا أن يتخطوا عقد تعجز كل أهل عصرهم ومن قبلهم عن تخطيها )

الجواب: هذا دليل على أن الرجل يفضل حضارة الكفر على حضارة الاسلام بدليل قوله (إن الذين اكتشفوا أمريكا قطعوا عقبات عجز عنها من قبلهم بدافع الايمان الفياض) أى عجز عنها المسلمون ، فالعصر الاسلاى الذي جاء بالرحمة والعطف والمواساة والعدل والشرائع السراوية التي نصبت ميزان القسط، أفضل من في نظر عابد الطاغوت الشعب النصراني أو الاباحي الذي اكتشف أمريكا ، بل هم أفضل من جميع الانبياء وأتباعهم . ثم ختم عبارته بقوله (ولكن لاشيء استطاع أن يثني ذلك الايمان الذي جاءنا بأمريكا) أما الاسلام الذي افتتح القارات شرقا وغربا وشم لا وجنوبا بالعدل والرحمة فأقل في نظره قيمة من الأوربيين ومبادئهم ، وهذا عجيب بالعدل والرحمة فأقل في نظره قيمة من الأوربيين ومبادئهم ، وهذا عجيب جداً ، ثم شغفه بأمريكا وفرحه باكتشافها وظهورها ، فا معني هذا الحب وما الحادي له عليه ؟ هنا نقف و نتأمل

نم زعمه أنه يحياحياته لا هو وحده بل وأهل هذا العصر بفضل أوربا لا بفضل الله . فما معنى هذا ?

### (طعنه في الفرآن وأهله)

ثم قال ( ان الرجال الخاملين لم ُيرزقوا همذا الايمان مل رُزقو ا ـ وأخبث به رزقا ـ الاعتقاد بأنالانسان خلق عاجزاً محدودا مهينا حقيرا )

الجواب: إن قوله (وأخبث بهرزقا) يريد بذلك قول الله تعالى (وخلق الانسان ضعيفا) وقوله تعالى (وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا) وقوله

( إن الانسان خلق هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعاً . وإذا مسه الخير منوعاً) فهو يهجو هذه الآيات ويكذبها ، ويدعى أنهاأقوال خبيثة ، وأن الانسان لا حد لقوته ، ولا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء

( تهكمه بالمؤمنين ومدحه الملاحدة وتهكمه بدعاء الله والداعين له )

قال فى ص ٢٩ ( ان أولئك يريدون كلشىء من السماء . أما هؤلاء فيرجعون إلى أنفسهم ويعولون عليها ويطلبون منها كلشىء ، وان فى استطاعتها أنهبهم مافقدوا وما احتاجوا اليه )

الجواب: هذا يتهم بالله ويتهم بالداعين له ، ويصمهم بأنهم من العاجزين الكسالى ، وينكر قول الله تعالى (وفى السباء رزق وما تو عدون) فاذا كان الله أخبر بأن رزق العباد فى السباء ، وعابد الطاغوت يكذب قوله ويتهم بمعتقديه ، و بمدحمن لا يعتمد على الله ويعتقد أنه وكل إلى نفسه ، وأنه لا قوة فوق قوته ، فهى تعطيه ما فقد ، وتعطيه ما احتاج اليه من ولد ومال وصحة ، وأما قول الله تعالى (قل من يرزق من السموات والارض قل الله ) ومافى معناها ، فهو قول العجزة ودين الكسالى عندعابد الطاغوت ولا أصرح من هذا الكلام فى إن كار الله وصفاته والاستهزاء به

لم أتبع ذلك بشرح آخر لهذا الكفر والانكار فقال:

وان أبشع صورة لهذه الحالة النكراء :هؤلاء الخطباء الذين يقرعون مسامعنا كل يوم جمعة بهذه الضراعات الكاذبة ، والابتهالات الوقحة الذليلة داعين الله على الآخرين )

الجواب: هذه صورة أخرى منصور طعنه على الله وعلى دينه ، فهو

يسمى دعاء الله ذلة وحقارة، وصورةبشعة نكراء، ويندد بخطباءالمسلمين وبالابهال إلى الله، ويسمى ذلك بغير خجل ضراعات كاذبة وقحة ذليلة

وإذاً فالله الذي قال (ادعوني أستجب لكم) (إن الذي يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) والذي قال (وإذا سأ لك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم برشدون) والذي قال (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) إنما يأمر بالضراعات السكاذبة البشعة النكراء الحقيرة عند عابد الطاغوت ، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا ، وتقدس شرعه ، وعلا شأنه وجلت عظمته (أمتن الملحدون علوا كبيرا ، وتقدس شرعه ، وعلا شأنه وجلت عظمته (أمتن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءو يجعل خلفاء الارض أ إلهم الله) قال عابد الطاغوت : ومعلوم أن الدعاء أضعف وسيلة

الجواب: كذب والله فدعاء الله الكريم العظيم المعطى المجيب أتجع وسيلة ،وأسنى مطلوب وهو منحالعبادةوديدن الرسل وعباد الله الصالحين لانه تعالى الملجأ واليه الملجأ ، ومنه النصر والظفر

أما عابد الطاغوت فيكفر بذلك كله ولن يضر الله بكفره ولا بانكاره دينه . ثم قال عابد الطاغوت: بل إن الدعاء ليس بوسيلة ، وليس له من فائدة سوى أنه يقوم بعملية تصريف خبيثة ضارة

الجواب: نعم عند المنكرين للشرع؛ الجاحدين للرب، ولعظمته وقدرته، فهؤلاء فائدته عندهم عملية تصريف، أما عند الرسل وأتباعهم نالمؤمنين فهو منح العبادة وأنجح في البغية، وأطيب في العاقبة

وأما تسميته دعاء الله بعملية تصريف ،فانه يعتقد أن الداعي لله لابد

أن ينام ويكسل ، وهو كذب فجميع المسامين يدعون الله ويعملون ماعدا بعض العجزة والكسالي ، وقليل ما هم

قال عابد الطاغوت في ص ٣١ ( ولعله مما يبالغ في سرور أعدائنا المحتلين أن تنشق حناجرنا كلأسبوع في مساجدنا بالدعاء عليهم لأنهم يعلمون عواقب ذلك )

الجواب: نعم إن المحتلين كفار لا يعتقدون بالله ولا بدعائه كصاحب الاغلال، والرجل يدعو المسلمين لترك الدعاء لله لانه هزؤ في نظر الكفار، كذلك يدعوهم إلى الكفر بالمدعو، والايمان بالانسان التادر على كل شيء قال: وقد لونت الثقافة التي مازلنا منذ الف سنة نطعم على مائدتها بهذه الالوان الدكناء.

والجواب: إن عابد الطاغوت لا يطعن على المسلمين الحاليين فحسب، ولكن على المسلمين مناً ولهم ، ولم ير فى المسلمين إلا الداعين ، فما رأى قط مجاهدين ولامحاربين ، وإنما الذى أقلق نفسه وأز عج ضميره هو الايمان بالله ودعائه ، ويسمى هذا الدعاء حماقة وبشاعة .. الى آخر

قال : فمن رأى هذه الثقافة أن الانسان خلق ضعيفا في عقله وجسمه

قلت: نعم هذا نص القرآن ، والمشاهد المحسوس، ولكن عابد الطاغوت لايبالى بالقرآن ولا بأهل القرآن ،ولايبالى بتكذيب المحسوس الملموس ،ويسمى هذه الثقافة التى تقول بضعف الانسان « ثقافة دكناء » يريد قوله تعالى (وخلق الانسان ضعيفا) وما فى معناها

ثمقال : وعند هذه الثقافة أن الانسان محدود

الجواب: هوكذلك عند المؤمنين، أما عابد الطاغوت وأمشاله فيرون أنه لا حد لقوتهم ولا لعقولهم! ولعل القصيمي قد انفر دمهذا القول

# كذبه على العلاء

ثم اعترض فى (ص٣٣) على قول العلماء « العجز عن الادراك إدراك مدعياً أنهم يريدون ترك العلم وترك البحث، وأن العلم هو ترك العلم . وهذا كذب على العلماء ، وإنما قصدوا بهذه المقالة أن حقائق صفات الله لا تدرك بالبحث العقلى ، لانصفاته تعالى لا تعرف إلا بالسمع ، فالكف عن الخوض فيها وقوف مع العلم ، والبحث فيها بحث بغير علم

وعابد الطاغوت يبهت المسلمين ويدعى أنهم أعداء العلم ،وهذا ديدنه (إنما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله، أولئكهم الكاذبون)

# تسويترالله بالانسان

قال في ص٣٦ ﴿ فقد تصور \_ أى الآنسان الذى كفر بانسانيته \_ ان أساس الايمان بالله قائم على التفريق بين الخالق والمخلوق أو بين الله وعباده ، فالله يجبان يعتقد أنه كامل فى كل شيء ، والعبد يجبان يعتقد أنه ناقص فى كل شيء ، والعبد يجبان يعتقد أنه ناقص فى كل شيء ، وعميف فى كل شيء ، وعميف فى كل شيء ،

الجواب: هذا يريد أن يقول لا فرق بين الخالق والمخلوق، فكما أنه لا حد لقوة الخالق فانه لا حد لقوة المخلوق، وكما أنه لا حد لقدرة الخالق فانه لا حد لقدرة المخلوق. والا يمان الذي قام على التفريق بين الخالق والمخلوق مبنى على أساس باطل في نظر عابد الطاغوت. وهذا من أظهر الكفر، وأبرز الحماقة. وإن رأياً يسوى بين الخالق والمخلوق لرأى شخص يجحد الحقائق، وينكر الشمس في رابعة النهار. نعوذ بالله من الخذلان

# شرحالكفره

قال في ص٣٧ (والمسألة كلها قائمة على التفريق بين الحدوث والقدم أو بين القديم والحادث، ولولا هذا لماكان هناك عابد ومعبود، ولكن الديانات كلها مبنية على العبودية)

وإذاً فهذا القول يقرر القول الذى قبله ويشرحه ، فالمسألة التى من أجلها حارب عابد الطاغوت أهل الأديان المعترفين بالله ، هى كفرهم بالانسان وتفريقهم بين القديم والحادث ، وبين العبد والمعبود ، وصرح بأن الديانات جميعا مبنية على العبودية ، ومن أجل ذلك كفروا بالانسان ـ الذى الايمان به أول عند عابد الطاغوت ، ومن أجل ذلك حاربهم وحارب ثقافتهم ، فأخبر أن الخطيب والواعظ والمفسر والشاعر والمحدث والمتصوفة وغيرهم كلهم كذلك . وهذا من العجيب ، فجميع الامة وجميع طبقاتها وشيوخها كلهم كذلك . وهذا من العجيب ، فجميع الامة وجميع طبقاتها وشيوخها والذى الايمان به هو عدم التفريق بين الخالق والمخلوق

فأما عابد الطاغوت فقد آمن بالانسان وبقو تهالمطلقة وقدرته الكاملة ومن أجل ذلك تقدم إلى الحضيض وسقط من المجتمع

﴿ ادعاؤه أن الكفار يعامون الغيب ويوجدون الاولاد ﴾

قال عابدالطاغوت ولكن المتدينين لايشمئزون ولايثورون الثورة المجتاحة الا اذا سمعوا أن علم الانسان قد يتوصل الى مايظنو نه غيبا، فلو أقيمت لهم كل الدلائل على أن الانسان قد يستطيع باكته الدقيقة والاشعة التي هتكت كل حجاب أن يعلم مافى بطن الانثى، أذكر هو ام أنثى وأنه يستطيع التوصل الى جعل إخصاب المرأة كايريد إن شاء ذكورا وانشاء إناا ، فقد صنعوا ذلك في الانسان الهسه)

الجواب: أى محادة لله وكفر به أعظم من هذه المحادة والكفر ؟ فان قوله « إن الدينيين يثورون » لو قيل إن أوربا وصلت الى علم الغيب وما فى الأرحام » أى يثورون لو قيل لهم إن الله كاذب فلا غيب دون الانسان ، وهذا عند عابدالطاغوت من حماقة المتدينين أن يثوروا إذا كذب الله

وبعد فاسمع أيها المسلم مايقول الله ودع عابد الطاغوت وهذيانه. قال تعالى ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً ،وما تدرى نفس بأى أرض تموت ) وقد ورد فى الأحاديث المشهورة عن النبى عَيَسِيَّةُ من عدة طرق صحيحة أنه قال « خمس لا يعلمهن إلا الله »ثم تلا هذه الآية . وعليه اجماع المسلمين.

وعابد الطاغوت يخالف الكتاب وبهاجه بالسخرية كما يهاجم الأمه واجماعها، فهو يتلقف كل ما يخرجه الأوربيون من بطونهم من غير تمييز ولا رويه ، فلو حدثوه أنهم لم يجدوا الكوزخالقا لصدق. وقدفعل وفعلوا ولو حدثوه أنه ليس إنسانا وإنما هو قرد لصدق لأنهم لا حد لقوتهم ولا لعلمهم ، والايمان بهم أوجب الواجبات ، ومن هنا ظهر كفره وضلاله : قال تعالى (قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله) الآية . وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ) والآيات في هذا كثيرة ، والقصيمي يرى أنه لا غيب عن الاوربيين ولا عند آلهم ، وإنما هو غيب عند السامين السامين الساقطين الذين كفروا بالانسان!!

واعلم أن عابد الطاغوت لم ير أطباء أوربا ولم يشاهد بعينــه ، وإنما صدق ما نشرته جرائدهم الفاجرة الأفاكة وهو مرن المحالات وإذاً فما الحامل له على هذه الدعاية الخرقاء وما الثمن أهنا نقف و نتأمل ثم أردف هذا الكفر بكفر آخر وهو أن القوم يستطيعون أن يجعلوا المرأة ولادة للذكور إذا شاؤا وللاناث إذا شاؤا، يهدف إلى تكذيب قول الله ( لله ملك السموات والأرض يخلق مايشاء بهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم فكراناً وإناثا و يجعل من يشاء عقبا إنه عليم قدير ) فجعل ذلك من علمه وقدر أه

وقد رد الله على المشركين بقوله (أفن يخلق كمن لا يخلق أفلاتذكرون) وبعد فعابد الطاغوت قد جعل لهؤلاء القوم خصوصيات الربكالقوة التي لانهاية لها والقدرة التي لا حد لها، والخلق وعلم الغيب وإغناء العالم وإسعاده، فأى كفر أعظم من هذا الكفر وأى هجاء لله أعظم من هذا الهجاء بل أى خبل أكبر من هذا الخبل?

وأيضا فالعالم الاوربى والامريكى فيهم الرجال والنساء ذووا الاموال الكثيرة وهم يتمنون أن يلدوا ولداً ذكراً أو أننى ، فلوكان كما يزعم لأوجدوا فيهم ولهمأ ولاداً ، ولكن القوم يضطرون إلى أخذ اللقطاء وتبنيهم

قال في ص ٣/ « والآخر يرى أنه عاجز لايصلح الا ليبكى نفسه وليرتقب من الكون الذي يطبق عليه أن يرزأه بما يشاء ويصيبه بما يحب

الجواب: نعم ان صفة المسلم أن يعتقد أن الامور فى يد الله ، وأنه الذى يدفع الضر ويكشف البلوى ويجيب المضطر ويفعل مايشاء أما عابد الطاغوت فلا يروقه هذا الايمان ،بل يؤمن بأن أوربا وأمريكا طبعاً تستطيع دفع الضر استقلالا ، وتجلب النفع استقلالا لانها تؤمن بالانسان . وقول

عابد الطاغوت « يرتقب من الكون » أى من خالق الكون . هذا مراده الذى تدل عليه عباراته السابقة واللاحقة ، أما إن أراد المعنى الحرفى فليس هناك أحد يطلب من الكون بل هو كاذب فى دعواه

#### (مدحه للالحاد والتثليث)

قال (ومنغريب الاستدلال الباطل فى حقيقته ، العجيب فى مرماه أى قرأت لاحد المسيحيين ان القول بألوهية المسيح وان كان باطلا فى نفسه ، الا أنه مفيد فى نتيجته . وذلك اننا اذا أفهمنا الدائنين بالنصر انية ففهموا أن بشراً فى مظهره ومنظره ومولده وحياته ، وكل صفاته استطاع أن يترقى حتى صار إلها يفعل فعل الآلهة ويعلم علمهم ، ويخضع الامم والشعوب الى أن تدين له بالالوهية والربوبية ، فقد فتحنا مجالا للتسامى والرق لا جدله . وفى هذا من الحفز للهم ما يعجز عن وصفه الواصفون . هذا خلاصة قول هذا المدافع عن تأليه المسيح، وليس بخاف مافى هدا القول من محاولة للتسامى بالمواهب الانسانية . وكمن الفرق بين الروح مافى هدا القول من محاولة للتسامى بالمواهب الانسانية . وكمن الفرق بين الروح التى أملت هذا السكلام و بين روح الزمنه رى، لقد عظم الفرق فى التوجيه والاتجاه فعظم الفرق فى النتيجة والغاية . ولايفهمن أحد اننا نرضاه و انما سقناه دليلاعلى رغبتهم فى ان يتساموا بآ مالهم و اعمالهم »

والجواب: يحاول عابد الطاغوت أن يطعن في الاسلام مجتهداً ثم يتوارى ؛ ولكنه لايستطيع أن يختني في تواريه ؛ فهو ظاهر العداء ، صريح الحرب لله ولدينه بأدلة (الاول) أنه ذكر هذا الكلام الالحادى من غير رد عليه ولا تسفيه له (الثاني) أنه حسن مراده بدليل قوله « العجيب في مرماه» وبدليل قوله : انه يحث على التسامى . وبدليل قوله : وكم بين هذه الروح وبين روح الزمخشرى الذى قال تلك الابيات المتقدمة . ثم قوله « لقد عظم الفرق »

وإذًا فقوله « لا يفهمن أحد أننا نرضاه» كلام كاذب، فلا شك أنه مدحه وفضله على أقوال أهل الاسلام، وذلك دليل على رضاه ( الثالث ) أنهذا النصراني الذي حكى عنه هذا الكلام يدعى فيه أنالسيح حاول أن يجعل نفسه إلها! وهذا باطل ، فالمسيح عبد مربوب مملوك .قال تعالى(و إذ قال الله ياءيسي ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله قال سبحانك) الآيات. وعابد الطاغوت حكى طعن هذا الملحد في المسيح ولم يحاول رده ولا تعنيفه ، ولكنه تعجب من مغزاه ومحاولته التسامى ( الرابع )قوله لقد عظم الفرق في التوجيه والآتجاه فعظم الفرق في النتيجة والغاية \_ يريد أن التوجيه الالحادى أعظم أثراً وأجدى نفعاً من التوجيه الاسلامي، لان الالحادي يقدم الحضارة ويؤمن بالانسان ؛ والتوجيم الاسلامي مثبط مؤخر لم يؤمن بالانسان أولا (خامساً) ان هــذا النقل الذي أعجب به القصيمي لاير تضيه المسلم ولاالنصراني ، وانماهو قول الملاحدة الذين لايدينون بالله ولا برسله ؛ فكما قال الملحد الاول أعجب به ملحد القصيم أيما إعجاب

#### (تحريفه لآية البقرة)

قال فى ص ٤٠ ﴿ إِنَّى جَاعَلُ فَى الأَرْضُ خَلَيْفَةً ﴾ اذالخَلَيْفَةً فَى العادة يَنُوبُ عَنُ مُستَخَلَفُهُ ، ولا يُستَخَلَفُ الحَـكِمِ العاقلِ الاخليفة جديراً بالقيام بالخلافة قياما صحيحاً لا جهل ولا عجز ولا هوى الى آخره.

والجواب: ان مؤدى فهمه لهذه الآية أن معنى خليفة أى قائم بالاعمال نائب عن الله ، وهذا كفر وحماقة ، إنه جعل الانسان قائما مقام الله فى كل شىء: يخلق و برزق و بهدى و يعطى و يمنع و يحيى و يميت ، و يفعل ما يشاء .

أما معنى الخليفة الذى أراده الله فى الآية فقد اختلف فيه المفسرون على أقوال ليس هذا منها، ولم يقل الله ( إنى جاعلك خليفة عنى) وإنما قال ( إنى جاعلك في الارض خليفة ) والخليفة الحاكم . هذا قول ومعناه إن الله أعطاه الحكم فى الارض وفيما احتوته من الحيوان والنبات والجماد ، ليمتجنه أعطاه الحكم فى الارض وفيما احتوته من الحيوان والنبات والجماد ، ليمتجنه أيصلح أميفسد ، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان

وعلى هذا القول لاتدل الآية على مدحولا على قدح. ومن أجل ذلك تساءلت الملائكة لما عندم من العلم بأنه يفسد ويسفك الدماء ويبارز الله بالعصيان ، فأخبر م تعالى بأنه يعلم مالا يعلمون ، وأن من ذريته الانبياء والصالحين . وقيل معنى خليفة انه خلف غيره بمن سكن الارض قبله ، وقد درج عليه كثير من المفسرين ، وليس فى هذا أيضا مدح ولا قدح ، وقيل إلى جاعلك فى الارض خليفة أى بالعدل ، أما إذا جار وطغى فليس بخليفة ، وإنما هو متمرد . وقيل خليفة بمعنى خالف . وعلى جميع الاقوال فالقصيمى وإنما هو متمرد . وقيل خليفة بمعنى خالف . وعلى جميع الاقوال فالقصيمى وأي بمعنى باطل ليمدح به أور با التى تصلح العالم فى نظره دعاية للاستعار وأيضا فان فهمه فى الآية يعارض ما ذكره فى الانسان الاول وهو أنه

(استحسانه لأعمال الكفرة)

أقل من الحيوان ، وأنه مسلوب العلم والعقل والفهم

قال فىص٤١ ( أن الحروب وكثيرا من المظالمهى أعظم صيقل ومنبه ، فكأً ن هذه الشرور شرور فى الظاهر فقط )

الجواب: هذا يريد أن يحسن ما قبحه الله ، يريد أن يحسن الظلم والفجور ؛ فحروب الكفار وظلمهم وعدوانهم شر فى الظاهر ، أمافىالواقع

فلا ؛ عند عابد الطاغوت ؛ فاذا سفكو ادماء الأبرياء وانتهكوا المحرمات وجاؤا بكل فساد وإلحاد \_ وقد فعلوا كلذلك فكله حسن جميل فى الواقع هذا قوله فى سادته .أما المسلمون وأفعالهم فشر" فى الظاهر والباطن ، وكلها قبح ورذيلة . هذا عجيب ؛ ولعل عابد الطاغوت يتكلم ولايدرى ماذا يخرج من فه فلا يحس بسقطاته ولا تناقضه

# ذمه الذامين للفساد

قال: فمن ذم الانسان واستصغر أمرهاو قدح فى فضيلته من أجل بعض افعاله كحروبه ومن اجل اتيانه ما يسمى فساداً كان قائلا قولا باطلا.

الجواب: ان الله ذم الانسان فقال (إن الانسان لقي تخسر الا الذين آمنوا) وقال (إن الانسان تخلق هلوعاً) الآيات وقال (إنه كان ظلوماً جهولا) وقال (وما أكثر الناس ولو جهولا) وقال (وخلق الانسان ضعيفا) وقال (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) وقال (وإن تطع أكثر من في الارض يضاوك عن سبيل الله) والآيات في ذم الانسان الكافر الذي هو معظم الناس أكثر من أن تحصر ، والقصيمي يكذب الله في أقواله ويرى مدح الانسان الكافر الذي هو أغلب سكان البسيطة ويكذب من ذمه . ثم تأمل قوله «أو من أجل إتيا به مايسمي فساداً » فالحرمات والظلم تسمى فساداً ولكنها لابست بفساد عنده ، وكذلك الكفر .

فأى تكذيب أصرحمن هذا التكذيب ،وأى حماقة أظهر من هذه الحماقة وأى دفاع عن الفساد والمفسدين أعند من هذا الدفاع ?

### ( تحریفه آیة قرآنیة )

قال: أما قوله (وعلم آدم الاسماء كلها) قهو تصريح بعلم الانسان كل شيء الجواب: قد قدم لنا أنه لا فرق بين الرب والعبد، ولا بين القديم والحادث. وذكر في موضع آخر أن الانسان يقدر على كل شيء ويعلم كل شيء، وهمنا فسر الآية بهذا التفسير المؤيد لما ذكرناه عنه

وإذاً فقول الله تعالى « قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله » وقوله « فلا يظهر على غيبه أحداً » وقوله عن أشرف خلقه « ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستى السوء » والآيات التى فى هذا المعنى كلها على زعمه غير صحيحة ، وإذاً فاهو الكفر إن لم يكن هذا كفر وأيضا فهو يتناقض فيه نما هو ميجمه ل الانسان الاول إذا به يدعى أنه يعلم كل شىء .

أماً معنى الآيه فهو ماقاله ابن عباس وهو أنه تعالى علمه أسماء المسميات العامة مثل: حديد. خشب. نار .سماء. ماء .هواء. وأمثال ذلك

وعلى كل فلم يقل أحد من المسلمين ان الله علم آدم جميع الاشياء وأنه علم علم الله فصار مساويا لله فى علمه كما يقول القصيمى ؛ فهذا قول لم يقله إلا كل معتود فى عقله ؛ مضطرب فى تفكيره

قال عابد الطاغوت في ص ٤٢ ( وعجز الملائكة عن معرفتها وإنباء آدم بها يدل على فضيلة الانسان العلمية ،فيثبت أنه أعلم من الملائكة ،ثم إنه جعل مقام الانسان منهم مقام المعلم \_ الى أنقال \_ ففيه إبطال لقدحهم في الانسان ولزعمهم أنه مفسد مقاتل واثبات أنهذه الرذائل والشرور أو ماحسبوها رذائل وشرور اتذوب في غمار فضائله العقلية .فهذه اساليب متعددة أريدبها اظهار الحسكانة الانسانية .

الجواب: هذا الكلام يعطينا أمورا (الأول) ان الانسان أفضل من الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله مأمره ويفعلون مايؤ مرون والذين همعباد مكرمون عند عابد الطاغوت ، ولو كانت دعواه أن الملائكة أقل فضلا من المسلمين الصالحين لهمان الخطب ، ولما ناقشناه الحساب ، إذ هى مسألة خلافية ، ولكن الأمر أشد وأطم ، فهو يفضل الانساز الذى معظمه كافر ملعون مطرود من رحمة الله ، على الملائكة المقربين ، نم يسند ذلك إلى القرآن ، ولا أظن أن أحداً بجترى على هذا القول سواه ، إذ أنه كذب على الله وتكذيب له « ومن أظلم عمن كذب على الله وكذب بالصدق إذ على الله وتكذيب له « ومن أظلم عمن كذب على الله وكذب بالصدق إذ شائنة ولاقبيحة بلهى خير وبركة ، وهذا لون من ألوان الاستهزاء بالدين شائنة ولاقبيحة بلهى خير وبركة ، وهذا لون من ألوان الاستهزاء بالدين المحسوس من جهل الانسان وغبائه الماموس الا من قل

### ﴿ تحريفه لآية أخرى ﴾

قال في عنه في فقوله تعالى (وفي الأرض آيات للموفيين ، وفي أنفسكم افلا سلمرون) ان كنوز هذه مادية وكنوز تلك ادبية ذهنية ، وان الانتفاع بأحدهما متعذر الا اذا عرف الانتفاع بالآخر ، ومن مجز عي ان يدصر كدوز الارص الي تحت قدميه أو كنوز نفسه التي بين جنبيه كان أحسر الخاسرين وممن لا يبعرون. ومن المؤلم ان المسلمين لا يز الون غير مبصرين كنور الأرض الي هي آياتها ، ولا لكنوز النفس التي هي استعداد اتها ، ولا نز ال محتاجيز في هذه و هده إلى الآحرين، ليخرجوها لنا وليبصرونا اياها ..

الجواب من وجوه ( الأول ) ان هذا نحريف اللَّيَّة حيث زعم أن

المراد بقوله (وفى الأرض آيات) أى كنوز وأن الله حث على استخراجها، وهذا باطل بالعقل والنقل، أما العقل فان العرب الذين نزل عليهم القرآن أبعد الناس عن المدنية وعن استخراج الكنوز، والعرب مكافون بتبليغ الاسلام وفتح الأرض بالاسلام ومحاربة أعداء الاسلام إلى أن يكون الدين خالصاً لله، فمحال أن يكون هؤلاء مع هذا كله على استعداد لاخراج كنوز الارض ثم لا يفعلون، ولم ينقل هذا الفهم عن أحد من المسلمين، أما النقل فان النبي وأصحابه الذين هم أعظم الناس علماً وعملا لم يستخرجوا كنوز الارض التي هي آياتها فاما أنهم لم يفهموا القرآن، وإما أنهم فهموا ولم يعملوا، وكلاها باطل حماهم الله من ذلك.

وإذاً فعابد الطاغوت يحرفكتاب الله ويخون رسول الله الذى لم يبلغ هذا المعنى ويجهل المؤمنين .

الثانى: أنه زعم أن من لم يخرج كنوز الارض التى هى آيانها فلن بستطيع أن يهتدى ويعتبر بالآيات التى فى نفسه . لانهما متلازمان ، وإذًا فالمسلمون لم يعرفوا هذا كله ولم يبصروا منذ زمن الوحى إلى يومنا هذا .

الثالث: تعظيمه لاوربا وأمريكا، ودعواه أنهم هم الذين سيعرفو ننا آيات الارض التي هي فها وآيات النفس التي هي فضائلها، فهم الاساتذة وهم المسلمون حقاً عند عابد الطاغوت ونحن وياللا سف مع تعليمهم لنا لم نفهم ولم نبصر ، فهو يقول: أيها المسلمون تمسكوا بأوربا وأمريكا اللتين يملمانكم ماني القرآن، وهذا كلام أشبه بهذيان المبرسمين الذين لا ينطقون عن عن عقل ولا بتكلمون عن روية .

## ثم هو مع ذلك دعاية للاستعمار وخيانة للوطن والجنس والدين . (تحريفه حديثاً قدسياً )

قال فى ص ٤٥ فى تفسير الحديث القدسى (كنت سمعه الذى يسمع به) قال :ولابد أن تكون له أى الانسان .. من الأعمال والقوى مالم يعهد الناس وما لم يعرف الناس ، ولابد أن لا يكون هناك حدود تحده ولا قيود تقيده إذا شاء أن يعلم وأن يرى ويسمم مستطيعا أن يصنع ماهو خارج عن الطاقة البشرية وما يكاد يضاف إلى المعجزات وأن تبقى مواهبه متو به لا يهرب منها هارب ، ولا يكون شىء فوقها . الى آخره

الجواب: هذا يدعى أن الانسان يستطيع أن يعلم كل شيء وأن يقدر على كل شيء إذ لا حــد لمواهبه ، ويستطيع أن يعمل المعجزات فلا فرق بينه وبين الرسل والانبياء .

لا بل الانبياء أوجد الله لهم المعجزات ، أما الانسان الذي يؤمن به القصيمي ويتحدث عنه فهو الذي يوجد المعجزات بنفسه لانه قادر على كل شيء ولا حد لقواه ولا لعلمه ، ولا شك أن هذا الانسان ليس هو المسلم المتدين ، فالمتدين فاقد الحرارة المولدة للابداع والانتاج ، وإنما هو الانسان الذي جعل الحياة إلهه والذي عبد التجارة والصناعة : الروس والامريكان وأوربا فهم يستطيعون أن يأتوا بأكبر من معجزات الانبياء وبأحسن من هذا القرآن ، واعلك لا تشك بعد هذا البيان في كفره وسحف هزئه بالدين .

أما الحديث شراده أن العبد المسلم لا الكافر ولا الفاسق إذا تقرب بالنوافل بعد أداء الفرائض حفظه الله في سمعه وبصره ويده ورجله قال فى س ٤٦ (أراد الله لهذا العالم أن يبلغ فى الاجل المعلوم رشده و كاله وأن يخرج كل طاقته على أحسن وجه ، فأطلق لعقل الانسان العنان لينتقل من طور الى طور حتى يصل بنفسه وبالعالم الى الحد المعلوم ، وهو إنما هو يبصر بيصر الله ، ويسمع بسمعه ويمشى برجله ويبطش بيده )

الجواب: هذا من جنس ما قبله ومن صنف ما حكاه فيها يأتى ، فهو يقرر فى هذا وذاك أن العالم سائر إلى الرقى والكمال ، وأن الآخرين أفضل من الاولين أوأن هذا الانسان المدوح هو الانسان الغربى والامريكى ، دعاية منتنة لتثبيت الاستعمار

# طعنهفي أبي البشر

قال فى ص ٤٧ ( لامحالة من أن نتصور الانسان فى بداية وجوده عاريا عن كل معرفة كماكان عاريا عن كل لباس ، وهذا تصور صحيح فهو لا يعرف من الحياة شيئا ،جاء كما يجىء الاطفال اليوم ، بله هناك فرقا بين أطفال اليوم والانسان الاول للان أطفال اليوم يحملون فى دمائهم تراث الآباء ، أما الانسان الاول فلا يحمل شيئا ـ الى أن قال ـ فلا يدرى ما يجول بخاطر من حوله ولا أن لهم خواطر ، فيفزع من البرق والرعد والريح والمطر فلا يعلم كيف يفعل . الى آخره

الجواب: هل خلق الله الانسان الأول بعير عقل ثم أعطاه العقل تدريجاً، أم أنه خلقه كامل القوة سليما من الامراض، جديداً في كل شيء إن الجواب هو الثاني طبعاً عند جميع العقلاء وأهل الاديان، إذ لابد عقلا أن يكون أعقل وأقوى من إنسان اليوم الضعيف الضئيل. هذا منطق صحيح وإن جحده عابد الطاغوت وأخطأ فيه أعمته من فلاسفة الغرب.

وأيضاً فالشرائع قد أخبرت أن الله لما خلق آدم فوصلت الروح والحياة إلى رأسه عطس فقال: الحمد لله . فقال له ربه يرحمك الله يا آدم فهذا يدل على كال العقل ، وأيضاً فالذى اصطفاه الله بالخلق بيده والنفخ فيه من روحه وتعليمه لا شك أنه مجتبى لله مختار له ، ولن يختار الله شخصاً لا يفهم شيئاً من الضروريات ولا من المحسوسات ، وأيضاً فقد ثبت في الشريعة أن آدم خلقه الله ستين ذراعاً طولا في سبعة أذرع عرضاً ، وقد قال سادة القصيمي : كلا قوى الجسم قوى العقل ، والعقل السليم في الجسم السليم .

إذاً فتنزيل عابد الطاغوت لآدم الانسان الأول عن مرتبة الأطفال إنما تبع فيه أهل الالحاد والزندقة من الماديين الذين لا يؤمنون إلا بالمادة ولايعرفون المعقولات، ومن الغريب أن هذه النظرية الباطلة قد أخذها المؤلفون من الاسلاميين وحشوا بها كتب الجغرافيا والتاريخ الحديثة بغير تعقل ولا تدبر اتباعاً وتقليداً لهؤلاء الماديين على غير بصيرة، ثم هو بغير تعقل ولا تدبر اتباعاً وتقليداً لهؤلاء الماديين على غير بصيرة، ثم هو في يشهد ذلك العهد فهوقائل بغيريانة، وناطق بغير برهان، ثم هو يتناقض فكلامه في ( وعلم آدم الاسماء كلها ) يعارض كلامه هنا.

وإذًا فهو لايحس بتناقضه

## زعمه أن آدم يعبدكل شي.

قال عابد الطاغوت فى صفحة « ١٨ » فراح \_يعنى الانسان الأول\_ يعبد كل ما يرى ويسمع عبادة ساذجة حقيرة فكان الانسان إذ ذاك يتلخص فى شيئين ؛ فى الجهل المطاق بكل شىء وفى عبادة كل شىء إلى آخره . الجواب : هذا الكلام معارض لقول الله تعالى « فتلق آدم من ربه

كلمات فثاب عليه » ولقوله (ربنا ظلمتنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترخمنا لنكونن من الخاسرين » فانهما دالنان على العقل الوافر عندالابوين وأيضاً فهو معارض لما أجمع عليه المسلمون من أن الله جعل آدم نبياً واصطفاه عزايا عظيمة (ان الله اصطفى آدم) الآية

ثم هو أيضاً تكذيب لقوله تعالى « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قرباناً » الآيات فهى دالة على أن آدم وابنيه يعرفون الله ويعرفون دينه ويدينون له بالدين حيث قال أحدهم إنما يتغبل الله من المتقين و( إني أخاف الله رب العالمين ، وإنى أريد أن تبوء باثمى وإثمك ) الآية

وعابد الطاغوت خالف القرآن فكفر به، وجعل الانسان الأول شبيهاً بالحيوان الذي يخاف من الصوت ويرتعد من الظواهر ويعبد كل شيء وكنى بذلك سقوطاً فى الدين والعقلية .

وبعد أن ذم الانسان الأول وجهله أخذ بمدح الانسان الحالى، أى الأورى ويبجله فقال:

(ماذا نرى الآن فى هذه الحياة التى تموج بأعمال الانسان ، وماذا نرى من القوى المادية والفكرية التى أوجدها هذا المخلوق وجعلها فى خدمته وملكه • وكيف استطاع الخروج من الظلمات الازلية حتى وصل الى هذا العصر ليس له هاد إلا طبيعته ، ومرشد الا حاجته ، ونور يبصر به إلا أمله )

الجواب: مرة يدعى هذا القصيمى أن هذا الانسان الأوروبي يسمع الله ، ويبصر ببصر الله ، ويبطش بيــد الله ، ويمشى برجل الله كا تقدم .ومرة يقول لا هادى له إلا طبيعته ، أى هو الهادى لنفسه وليس

لهداية الله فيه أثر ، ولا مرشد له إلا حاجته ، أى ليس الله يرشده ، ولا نور يبصر به إلا أمله. هذا تناقض عجيب وسخافة وحماقة

ثم مع هذا التناقض ذهب يمدح إنسان هذا العصر ويفضله على الانسان الأول أبى البشر ، بل على المؤمنين جميعاً ، ويفضل عهده على عهده وعقله على عقله ويصف عهد آدم بالظلمة وعهد تشرشل وستالبن وترومان بعهد النور والبصيرة ، فما هو الثمن يا ترى

قلت: هذامد بح للكفار ورفع لهم إلى درجة الربوبية وهو حماقة عند البشر لبس بمدها حماقة. هذا رجل برى أن الانسان الغربي في استطاعته أن يعلم كل شيء وأن يدرك كل شيء، يقول هذا في مديح أوربا وأمريكا ورجالهما فما هو الحافز وما هو الثمن ، أما قول الله تعالى (وهو على كل شيء قدير) فانه لا يراها عامة وصادقة.

وقد جرى يبنى ويبنه حديث قال فيه: أأنت من المسلمين المخرفين الذين يعتقدون أن الله على كل شيءقدير ، فيقدر أن يسلبقوة الآخرين ويعطيها للمسلمين ? فقلت له: إن هذا فى قدرة البشر أما قدرة الله فهى فوق كل قدرة ، فضحك منى وهز كتفيه وها هوذا يدعى أن قوة الانسان الغربى وعلمه ستدرك كل شيء!! فياله من تناقض طائش وسفه أحمق .

قال في ص٤٥ « إننا معشر المسلمين متأخرون عن الغرب في كلما يهبالسعادة

والقوة ، وكذلك بلادنا متأخرة نهى لاتغل زرعا ولا معادن ولا مناجم مثل بلاد الغرب فهم أرقى وأعظم إنتاجا مناأرضا وأنفساحتى بحارهم تنتج أعظم من بحارنا الجواب: هذا من للديح للمستعمرين ، وهو أيضاً إغراء كاذب بعظمة للستعمر وبأعماله التى يذوب ضمير المسلم لها .

ثم إن فيه من الكذب ما هو ظاهر حيث يدعى أن أوربا التلجية الجليدية أغنى من بلاد الاسلام الخصبة التي لولاها ولولا خيراتها لهلك القوم في بلادهم جوعاً. من ذا يفضل نهر التيمس، الرين؛ نهر الوار؛ نهر الدنيبر على نهر الفرات ونهر النيل، سيحون، جيحون؛ بلاد الهند وبلاد جاوه. تلك البلاد التي نعم القوم بخيراتها. نعم: إن الهوى والزيغ ها اللذان أخذا على سمع القصيمي وبصره وعقله عن أن برى خيرات بلاد الاسلام وها اللذان تركاه يدءو إلى الاستعار والتمسك بالمستعمرين، وأيضاً فقد ادعى أن أنفس القوم الكافرين أرقى من أنفس المسلمين وأفكارهم ومعارفهم ، قال ذلك لأن وأفكارهم وتماليمه في نظره أغلال ولاخير فيه ولا رقى، وهذا جحو دللواقع والحق وأيضاً فعبارته عامة إذ يدعى أن المسلمين متأخرون عنهم في كل والحق وأيضاً فعبارته عامة إذ يدعى أن المسلمين متأخرون عنهم في كل

العلك تدرك معى بعد هذه العبارات أنه صريح فى عدائه للاسلام. تقليل للملاحل فى نظر يت التطور قال فى مده (ثم كيف راحت هذه الشموس تلد الاتباع والبنين) قلت: أجمع الناس على أنه ليس فى الكون إلا شمس واحدة وأنها

لا تلد أتباعاً ولا بنيناً ، وعابد الطاغوت يذكر أن هناك شموساً وأنها تلد شموساً أخرى ولا يصح أن يكون أراد الكناية لانها تصادم المعروف ثم ماهى الكناية فى ولادة البنين والاتباع والرجل إنما يقلداً قوال الطبيعيين القائلين إن هذا العالم كان كتلة نار مشتعلة تدور فى الهواء ، فتفككت أجزاؤها وانقسمت نجوماً وأشمساً وأقاراً وأرضاً ، ويكنى فى الرد على هذه النظرية قول الله تعالى « ما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم » وهذه النظرية نظرية باطلة ولسنا بصدد ابطالها وبيان تناقضها ، وإنما نحن بصدد الرد على القصيمي وبيان مجانبته للدين وطعنه فى تعاليمه ، وإنك إذا قرأت قول الله تعالى « هو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام » أدركت بطلان هذه النظرية .

# هراء في مدح الاور بيين

وادعاء أنهم عرفوا عمر الدنيا

قال فى ص٥٩ بعدكثير منالغثيان فى مدح الانسان الأوربى ة ل

« ثم لميقف عند هذا بل ذهب يسابق الوجود فيسبقه ويخبرنا عما بقى من عمر هذا العالم وعمر هذه الحياة وهذا الوجود الذى سبقه ، وعما بقى من عمر الانسان وغيره من الاحياء ،ويخبر عن الاحداث والحوادث التى لاتزال فى طربق الوجود ، ياللعجب انهقد فرغ من علم الارض ومافيها وما سيكون فيها ،ثم راا ببصره الحاد فخرج من كمونه الى الفضاء» الى آخر

الجواب: إن فرعون حين سأل موسى وهارون عن ما مضى من الأمم قال له: علمها عند ربى ، وإن محمداً عليه السلام قد أنزل الله عليه « يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكر اها إلى ربك منتهاها»

وقد أُنزل الله عليه أيضاً «يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقيها إلاهو "نات في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة » « يسألونك كأنك حنى عنها قل إنما علمها عند الله » وقال « ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ونمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله » وعابدالطاغوت يدعى أن معبوديه من الغربيين سبقوا الوجود وأخبروا عما بقي من عمر الدنيا، وعما سبق منه ، بل وأخبروا عن الحوادث والاحداث الماضية والمستقبلة ، فكذب الله وآياته وفضل الكِفرة على الرسل وذهب يدعى فى هذا الانسان الغربي أنه علم الكون وما فيه من عوالم وأوضاع وهيآت ومقاديروأبعاد ، ثم هو يحاول الاتصال بالسموات العليا ومن زعم أنه لن يصل اليها فند أساء إلى نفسه ، هذا ما يدعيه في سادته الغربيين والامريكيين، وناهيك به من مديح يكذبه الممدوحون أنفسهم ولو علموا أن عقلية داءيتهم بهذا الأنحطاط لما قبلوه ، لقد حجب الله السهاوات عن الشياطين الاصلية التي هي أشدكفراً من الانسان وأعظم قدرة ومع ذلك فقد اعترفت الشياطين بعجزها وداعية القومبدعي لسأدته ما اعترفت الشياطين بالعجز عنه ، هذه أفكار ساقطة لايستوجب صاحبها أن يخاطب أو يرد عليه .

تحريفه لآية قرآنية وزعمه أن الكفرة يخلقون كخلق الله ويعلمون كعلمه

قال في صفحة «٦٠» في قوله تعالى «ما أشهدتهم خلق السموات والارض» الآية ، فقال ولكنه لم يقل ما أعامتهم بل اختار نفى الاشهاد على نفى الاعلام اشارة إلى أن الانسان قد يعلم خلق السموات وخلق الأرض وخلق نفسه بل وخلق كل شيء.

الجواب: هذه قرمطة جديدة وفهم من الأفهام الساقطة ولده الحب الأعمى للغربيين حتى جعلهم يعلمون الخلق، وإذا علموه فلهم أن يخلقوا والشخص إذا عمى ضل طريقه وسار فى ميادين الهلاك، وما مثله فى هذا الفهم إلا كمثل من قال (خلق الله السموات والارض) عبر بخلق ولم يعبر بأوجد لان الانسان قد يوجد السموات والارض، وهذا الفهم من السة وط بمكان بحيث لا يحتاج إلى رد.

وأيضاً فدعواه أنهم يعلمون كل شيء ، معناه أنهم يخلقون كل شيء لأن من علم شيئاً استطاع ايجاده أو إيجاد مثله ، ومعنى هذا أنه لاخالق وأيضاً فالآية إنما تتحدث عن ابليس وذريته لا عن الانسان . اقرأ ماقبلها

## تحريفه لآية أخرى

قال في قوله تعالى « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» . قال هي الـكشوف والمخترعات أو الآيات الـكونية التي ير اهاالانسان بوسائله ، ففيها اشارة الى العلوم الحديثة والآيات في النفس هي الحقائق النفسية والـكونية والمبتكرات . والآية دالة على أن الانسان يسير الى الامام ولا يرجع الى الوراء .

الجواب: أولا . إزهذا التفسيرخلاف تفسيرات المسامين وتأويلاتهم نانياً . إن هذا التفسير يبقى الآية معطلة ثلاثة عشر قرنا حتى ظهرت تلك الكشوف .

نالتاً . إن العالم اليوم مع اختراعاته سائراً إلى الالحاد والاباحية فتوله تعالى «حتى يتبين لهم أنه الحق » لم يصدق على تفسيره بل تبين لهم أنه

لا شيء سوى المادة ، وأنه لا معاني وراء المادة ، ومن أجل ذلك تركوا الأديان وفضائلها ، وعابد الطاغوت غفل عن هذا أو تغافل عنه وحرف كتاب الله لأجل الدعاية للغربيين ومن أجل ماديتهم ومادتهم

رابعاً . زعمه أن فى الآية دليل على نظرية التطور إلى أفضل زعم باطل تكذبه النصوص وسنتكلم عليه فى ما يأتي من كتابه

# زمه المتدينين حتى وقت الرسالة المحمدية

قال في صفحة «٦١» وصل الانسان وقت نزول القرآن الى طور معين من الرشد العقلي لا يعدو النظرة السطحية فيكانت أحكامه مبنية على الالمام الصادر عن الرؤية الناقصة وكانت هذه بمثابة النهاية لطور لا يبعد عن الطور الحيواني الجواب: إذا كان أصحاب محمد عليه السلام في طور الحيوان وهم أبر الناس قلوباً ، وأعمقها علما ، وأقلها تكلفاً ، اختارهم الله لصحبة نبيبه واصطفاهم لحمل دينه وتبليع رسالته ورضى عنهم ورضوا عنه وأخبر أنهم حزبه وحزبه عم المفلحون . إذا كان ذلك كذلك عند عابد الطاغوت فجميع حزبه وحزبه عم المفلحون . إذا كان ذلك كذلك عند عابد الطاغوت فجميع الأنبياء وأتباعهم أقل من الطور الحيواني في نظره وقد أشار إلى هذا في آخر كتابه حيث قال : لا يعسر علينا أن نتصور كيف عجز المتدينون على اختلاف أنبيائهم وأزمانهم وأه كنتهم عن أن يهبوا الحياة شيئاً ، أو يكونوا فيها أناسي

وحينئذ يتبينك أن استثناءه لآدم فيها يأتى إنما هوخداع ومراوغة ثم يتبين لك أن الرجل إنما يحارب المتدينين جميعهم فبينها هو يصفهم بهذه الاوصاف إذا به يمدح الرومان والفراعنة واليونان والنماردة وأنهم ساروا

بالخياة سيراً جميلا لعبادتهم المادة وبعدهم عن الله .

ثم ذهب يذم هذا الطورالذى نزل فيه القرآن ويذم أهله حتى وصفهم بأنهم لا يدرون ماالذى يمسك الاجرام السماوية ويضبط مواعيدها ويمدها بالحرارة والنور ، كل هذه الاسئلة لا جواب لها عندهم وإن سئلوا فلا أجوبة صحيحة وكل مايقولونه ويفهمونه أن الاله أو الآلهة هى التى تفعل ذلك هذا ما ذكره في صفحة « ٦٢ »

الجواب: هذا يدلك على أنه يعتقد أن المسلم إذا قال إن الله هو الذي يمسك السموات والأرضأن تزولا ويخرج الشمس والقمر والنجوم ويضبط مواعيدها، إن هذا ليسجواباً صحيحاً وإنه هو وقول المشركين إن الآلهة هي التي فعلت ذلك سواءاً بسواء، وأن كلاها باطل متساو في البطلان وهذا كفر صريح لا النواء معه عند جميع المسلمين.

#### . تمنيه محو الشرائع

قال فى صفحة «٦٣» من هذه الدلالات أن الانسان بطبيعته شرير خبيث ظالم، وأن الانسان الأول كان كذلك فى كل عهوده، وأن الأطفال يرثون ذلك من الآباء، وعلى هذا فن الجهل الفاضح التلفت إلى الوراء بقصد الاقتداء فيجب الهرب مرز الماضى والتطلع الى المستقبل الباسم، راغبين آملين أن يمحوكل وراثات ذلك الماضى وأن ينزع تأثيرها وسيطرتها على الانسان المقبل فالحنين الى الماضى والتصالح الدعوة لتقليد الأولين والأخذ عنهم بلاهة، ومن فالحنين الى الماضى والنسان يتقدم ولا يتأخر، وأنه خلق متطوراً من شر إلى خير، ومن نقصان الى كال .

الجواب: أولا . الانسان الأول شرير خبيث ظالم ، يعني آدم عليــه

السلام فهو الانسان الأول عند جميع البشر ، وهذا طعن فى الله وفى دينه ثانياً: إن الأطفال كذلك شريرون ظالمون خبيثون ، هذا تكذيب لقوله عليه السلام «كل مولود يولد على الفطرة » وتكذيب لقوله تعالى « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها »

ثالثاً: من الجهل التلفت إلى الوراء بقصد الاحتذاء والاقتداء فالماضى كله من لدن آدم إلى يومنا هذا خبيث مظلم يجب أن لا يلتفت اليه، بل يجب الهرب منه والتطلع إلى المستقبل الباسم فعهود الملاحدة خير من عهود الأنبياء والصالحين عند عابد الطاغوت.

رابعاً: يأمل القصيمي بحرارة محو جميع وراثات الماضي وتأثيرها وسيطرتها على الانسان المقبل لأنها شر في نظره ، والانسان المقبل هو الانسان المقدس والدعوة إلى الأخذ عن الأولين من الأنبياء والصالحين بلاهة وحمق .

خامساً: الانسان يتقدم ولا يتأخر ويتطور من شر إلى خير ، ومن نقص إلى كال ، وهذا تكذيب للقرآن وللأحاديث الصحيحة ، بل لجميع الأديان السماوية فانها ذكرت خراب العالم ودماره ، وقيام الساعة وذهاب معظم البشر إلى النار ، وهذا الكفر لعمر الله أظلم من سواد الليل الحالك نعوذ بالله من الخذلان .

## تحريف حديث

قال فى صفحة «٦٤» كل مولود يولد على الفطرة وقد أكثر شراح الحديث من الكلام عليه كدأ بهم ، ولاالتفات إلى ما قالوه فيه لأنه غير قائم على أصل من

#### أصول العلم والمعنى إن الفطرة هى الجهل بكل التعاليم .

الجواب: هذا رجل يحب الطعن ويحب أن يظهر بالخلاف والمخالفة فلم يأت بجديد سوى التكذيب، فكل إنسان يعلم أن المولود ولد وهو لا يعلم شيئًا « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا » وهذا المعنى يعرفه أبسط البسطاء، ولكن الحديث الشريف له معنى سام عظيم وهو أن المولود ولد قابلا للخير بعيدًا عن الشر وهي الفطرة التي قال الله فيها « فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها » الآية

أما عابد الطاغوت فيدعى أن الفطرة هي الجهل والعدوان ، فأى عدوان عند الطفل المسكين ، نعم إنه إنما يريد مخالفة الاسلام والطعن فى أحكامه ولو على عمه وعمى نعوذ بالله من الخذلان .

ثم قال في ص «٦٥» والاسلام لا يقبل شهادة الطفل لما جبل عليه مرز الكذب والنزوير والظلم والأخلاق الرديئة .

أما قول الفقهاء إنه رد شهادتهم لأمور أخرى فهو من جملة أقوالهم التي لا قدمة لها .

الجواب: لا مانع عند عابد الطاغوت أن يخ لف الأمة جمعاء وألا يسلم من سلاطة لسانه أحـد حتى الأطفال المساكين فقد رماهم بالظلم والكذب والتزوير ، مع أن ذلك لا يتصور حصوله من المولود ، رماهم بذلك محادة لله و تكذيباً له ، فالله قد رفع عنهم القلم لأنهم لا عقول لهم ، أما عابد الطاغوت فيزعم أنهم متصفون بالظلم والكذب والتزوير .

قال ولا تناقض بين دعوتنا إلى الايمان بالانسان ومواهبه وبين جبله على الظلم والعدوان فاننا تريد القولين معاً .

الجواب: إن هذا المخلوق يتناقض ولا يشعر بتناقضه ، والذي دعاه إلى أن يستدرك على نفسه أنه وجد كلامه متناقضا فا معنى الايمان بالانسان الظلوم الشرير الجهول الطاغى الكفور ، هذا شيء عجيب وتناقض ظاهر بق عابد الطاغوت يفكر في كلامه السابق فخاف من مغبة طعنه في الانسان الأول آدم وخشى قيام العالم عليه فأراد أن يتوارى في الدين بعد طعنه فيه فقال:

ولا يظنن أحد أنه يدخل في هذا الأصل الخبيث الشرير الظالم آدماً و غيره من الأنبياء الذين جاؤوا برسالة الاصلاح .

الجواب: لاشك أن هذا الاستثناء لا يرقع ما فتقه أولا ، فقد ذكر أن الانسان الأول كالبهيمة وكالطفل الخبيث ، وأنه لاعلم ولاإدراك عنده فالحيوان أعظم إدراكا منه ، يسمع الرعد ويرى البرق وهو ثابت الجأش . أما الانسان الأول الذي هو آدم باجماع البشر فهو أقل من ذلك ، فاذا بجديه هذا الرقع بعد الفتق ، وماذا يجديه الخداع بعد الحرب عندمن يعلم خائنة الأعين وما تخني الصدور .

وعلى كل فعابد الطاغوت سلك مسلك سادته الغربيين الذين تغنى بمدحهم، فهم يقتلون الشعوب ويتصون دماءها، ثم يلوحون لها بكلمات العطف، فساك هو هذا المسلك مع الدين، يحاول إخفاء طعنه «أم حسب الذين فى قلوبهم مرضاً لن يخرج الله أضغانهم ولونشاء لأرينا كهم فلعرفهم بسياهم ولتعرفهم فى لحن القول» وقال تعالى فى أداله من المنافقين الذين فعلوا فعله « وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا انما نحن مصلحون ألا انهم هم المفسدون واكن لا يشعرون »

## « طعنه على الانسانية وقت نزول القرآن »

قال في ص «٦٦» وكانت الانسانية وقت نزول القرآن ترى أمما تسقط ولا تعلل هدا السقوط إلا أن الله غضب على هذه الأمم فأسقطها

الجواب: هذا لا يرى أن الله إذا غضب على قوم أذلهم ، ومن أجل ذلك ذم المتدينين ودافع عن اليهود ، مع أن الله غضب عليهم ، وهو ها هنا يخطىء المسلمين وقت نزول القرآن حيث زعموا أن سقوط الدول من أسبابه غضب الله ، وهى مخالفة صريحة للمسلمين وتكذيب للكتاب قال تعالى «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً فقال تعالى «وتلك القرى أهلكناهم لما ظاموا »

ثم قال عابد الطاغوت: وكان الانسان يوم نزل القرآن يرى ولا يعلم وينظر ولا يبصر « وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون فانها لا نعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور »

الجواب: قف عند هذا التحريف وسل عابد الطاغوت هل سادته الغربيون يبصرون ويعلمون ، أم هم لا يبصرون ولا يعلمون ، فان قال بالثانى فلهاذا بمدحهم بالعلم والعرفان وادراك كل شيء ويطلب الا بمان بهم وإن كان الأول فقد كذب الله في قوله ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فقد وصفهم الله ووصف أمثالهم بقوله ، إن هم الاكالاً نمام بل هم أضل سبيلا» أردنا تنبيهك أيها القارىء على عدائه الصريح لهذا الدين وتناقضه في الكفر ، أما المراد من الآيات فلم ينف الله عنهم إلا إدراك الهداية وعلم الكفر ، أما المراد من الآيات فلم ينف الله عنهم إلا إدراك الهداية وعلم

الهداية وابصار الهداية. وهذا هو المراد من قوله تعالى ﴿ إِنَ هُم إِلَّا كَالْاَنْعَامُ بِلَ هُمْ أَصْلُ ﴾ أَى في عدم إدراك الهداية.

زعمه أن أوربا ستوجد إنسانًا صناعيًا خيرًا من خاق الله

قال عابد الطاغوت في صفحة « ٦٧ » في مدح الانسان الغربي

وطفق يبارى الطبيعة وصاريقال هذا طبيعى رهذا صناعى والصناعى أحود من الطبيعى أومثله ، وإننا لنخشى أو نرجو وقد تحقق الأيام أن يقال الانسان الصناعى والحيوان الصناعى .

الجواب: إذا تحة ق ما يحلم به عابد الطاغوت من أوهامه التي يرجوها فلا بد أن يقال المخلوق الطبيعي أي الاهيء ، والمخلوق الصناعي هذا إن كان يعترف بالله وبخلق ا . نسان . وأنت أيها القارىء ما عليك إلا أن تقرأ قول الله «هل من خالق غير الله يرزفكم من السماء والأرض» وقوله تعالى « ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب الهالمين » ولو علم الملاحدة الذين أزوا هذا الداعية على هذا الهذر أنه سية ول قولا يضحك منه الناس لما أوعزوا اليه ، إن هذا كلام تحجه أسماع الكافر بن فضلا عن المؤمنين وتنفر منه طباع العقلاء ؛ وأيضاً فجميع الأشياء الصناعية أقل بكثير من الأشياء الفطرية ، وهذا دليل على جهل عابد الطاغوت بالمجتمع أو تجاهله وإنما يحاول مدح سادته و تمجيدهم ولو عا لا يعقل .

قال فى س «٦١» لقد لون الانسان اليوم وجوه الحياة بألوان مشبرقة فأصبح اليوم يرى عالم كله النظام وكله الترتيب فى جميع نواحيه ومعانيه .

<sup>.</sup> الجواب : كلا فالانسان اليوم أكبر مثل من أمثلة الفوضى في جميع

نواحيه ومعانيه ب أولها دينه وأخلانه ومعاملاته ، وعابد الطاغوت ينكر الحقائق ويأتى بالمعكوسات من غير حياء ولا خجل ليخدم سادته الغرسيين

# العلم حجاب، الجهالة أم الفضائل

أكثر أهل الجنة البله . هكذا قالوا

سلك مؤلف الأغلال في هذا الفصل من كتابه مسلك أهل الكذب والزور والهتان ، رامياً الأمة علماءها وحفاظها بكل نقيصة وبكل بله وعته ، من أجل ذلك فاننا في ردنا عليه في هذا الباب قد سميناه الأفاك لأنه متصف به ، وهذا العنوان ينبؤك عن ذلك ، فهذه المعائب الثلاث رمى بها علماء الأمة وأهل الحديث مدعيا أنهم قوم يحبذون الجهل ويذمون العلم و يمدحون قلة العقل . قلنا أنه أرادحفاظ السنة لأنه أورد الأحاديث التي رووها متهكما بهم مندداً عليهم ، ولعمر الحق إنه من الكذب الصريح على علماء الأمة و نقادها ، لقد صدق المثل العربي (رمتني بدائها وانسلت) فقد كانت هذه مقالة القصيمي منذ سنوات ، وكان يقول لجماعة من الاخوان يجادلهم : إن الجهل خير من العلم !! بدليل إن الجهلة هم الرؤساء وهم الا غنياء وهم المسرورون . أما العاماء فعلى العكس .

هـذه كانت عقيدته ثمرمى بها المحدثين زوراً وبهتانا، ولا يخنى على عاقل أن الجهل مذموم والعلم ممدوح عند جميع البشر مسامهم وكافرهم اللهم إننا نستثنى مرضى النفوس من بعض المتصوفة الذين يهـذون

وسنفند إن شاء الله جميع اعتراضاته ، ونبين جميع أكاذيبه بعون الله

## -۱۱۹-کذب و مغالطت

قال (روى جماعة منهم الحاكم وصححه أن الرسول عليه السلام قال « لاتنزلوا النساء الغرف ، ولا تعلموهن الكتابة ، واستعينوا عليهن بالمغزل وسورة النور » وروى أن على بن أ بى طالب مر عمرأة تعلم السكتابة فقال: أفعى تسقى سما

الجواب: ان هذا الأفاك إنما يريد الطعن على الأمة وحفاظهابالبهتان ولوكان عنده انصاف وحسن نية لذكر ما قاله العلماء النقاد في هذا الحديث فقد نقله من المستدرك وتغافل عما في الحاشية للذهبي فانه قال

(قلت) بل موضوع وآفته عبد الوهاب قال أبو حاتم كذاب هذا ما ذكره الذهبي ، والأفاك أورد تصحيح الحاكم وأعرض عن تكذيب الذهبي وأبيحاتم وعن كلام الأئمة في سنده وراويه ، ولولاالاطالة لذكرت لك ما قاله المحدثون في عبد الوهاب هذا.

وأيضا فالحاكم كثيراً ما صحح الأحاديث المكذوبة راجع حاشية الذهبي عليه ترى العجب، أما خبر على فهو من أقوال نهج البلاغة التي كذبها الروافض ونسبوها الى على بن أبي طالب، وعجيب من الأفاك أن يدعى أن المحدثين رووه، ولكنه يريد الطعن على المحدثين فيعزو البهم كل نقيصة

قال الافاك : ورووا أنالنبي عليه السلام قال : انالبيانوالبذاء منالنفاق ، وان العيوالبذاذة من الايمان

الجواب: هذا اللفظ غير موجود فى الكتب التى رأيتها ولعله من كذب الأفاك. أما الحديث الذى رأيناه فهو ما روى الترمذي وحسنه

عن أبي أمامة عن الذي عَيَّكِيَّةِ أنه قال « الحياء والعي شعبتان من الايمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق » وهذا الحديث صححه بعض العلماء أما معناه فلا يمترى فيه أو ينكره الا مريض القلب جاهل بالحقائق فالحياء شعبة من الايمان أمر ثابت في جميع الأديان السماوية، والاحاديث الدالة على مدحه والأمر به أكثر من أن تحصر وبعضها في الصحيحين والا فاك لا يرتضى الحياء ولا يدين به ،من أجل ذاك أورده معترضا عليه أما العي فالمراد به ترك الكلام في الباطل وقدقيل في المشكوت

اما العي فالمراد به ترك الكلام في الباطل وقد في الماطل وقد في الماطلة المعنى سلامة ، واذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ) وهذا المعنى هو الذي فهمه أهل العلم وفسروا الحديث به ، وليس المراد بالعي هنا الفهاهة والعجز عن التكلم بدليل أن الله مدح القائلين بالحق والمدافعين عن الحق ، وحكى عن موسى عليه السلام « وأخى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى » الآية

أما قوله البذاء والبيان شعبتان من النفاق فواضح ، فالبذاء هو الفحش فى الكلام وذكر الألفاظ الخبيثة . هكذا قال أهل اللغة وجميع البشر يذمون ذلك عدا الأفاك .

أما البيان فقد فسره الترمذي راوي الحديث فقال هو كثرة الكلام مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيتوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لايرضي الله ، بل لقد فسره النبي عَيَيْكِيْدٌ بقوله في الحديث الصحيح « ان من البيان لسحراً » وصدق الله ورسوله فقد يقوم الرجل الفصيح المتكلف للفصاحة ، ويدافع عن الباطل فيخلب قلوب السامعين

ويجذبها الى تصديق نزويره .

وهذا المعنى هو الذى ذمه الشارع .

أما الافاك فيرى مدح ما ذمه الله ويعيب المؤمنين ودين المؤمنين لخبث طويته وسوء نيته ، أما البذاذة التي ذكرها الافاك فلم نجدها في حديث بهذا اللفظ وقد فهم الأفاك أن البذاذة هي القذارة وليس كذلك كما سنبين .

## تجريف

قال الافاك : اذالنبي (ص) قال اذالله يكر والبليغ من الرجال

قلت: خان الأفاك هنا وحرف ، أما التحريف فالحديث يقول « إن الله يبغض » وأما الخيانة فتركه لباقى الحديث ، فلو ذكر باقيه لبرهن على نفسه بالجهل حيث عده معنى باطلا ، والحديث هو « إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسانها » رواه أحمد وأبو داود والترمذي . والمعنى إنه يبغض نوعاً من البلغاء وهم الذين يستعملون بلاغتهم في السؤال المحرم وابتزاز أموال الناس ، فالباقرة تتخلل بلسانها لتنتزع المرعى ، فكذلك هذا النوع من البلغاء ينتزع أموال الناس بلسانه .

ولكون الأفاك متصف بهذا العيب ، فهو يذم الأحاديث الواردة في ذم ذلك الخلق ، والحديث صحيح السند وقد رواه أبو داود أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الله عليه « من تعلم صرف الكلام ليسبى به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا » ورحاله ثقات .

#### طعنه فى بعض الاحاديث ورواتها ومصدقيها

قال الافاك :وروى أنه عليه السلام رأى التوراة مع أحد أصحابه ، فاستشاط غضبا وقال : أمهوكون أنتم ، ونقلوا رواياتكثيرة مشهورة جاء فيها أن عمر بن الخطاب كان يمنع من قراءة كتب الاوائل وقراءة التوراة والانجيل ، ويعاقب على ذلك ويقول : أيو أفق مافيه القرآن ، إن كان يوافقه فالقرآن يغنينا ، وان كان يخالفه فلا خير فيما يخالف القرآن )

الجواب: أما الحديث فأخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزارعنجابرأن عمر أتى النبي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقر أه عليه فغضب وقال لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه ، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني »ورجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعفًا ، وأخرج البزار أن عمر نسخ صحيفة من التوراة . فقال النبي « لاتسألوا أهل الكتاب عن شيء» وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف ، هذا حكمه من حيث الثبوت أما المعنى إذا صح أو قيل بصحته فانه لا يخالف الدين ولا المعقول فان عمر يتعلق الناس بالكتب الاسرائيلية ويدعو االقرآن ولأن كتبهم إما مكذوبة أو منسوخة ، ومن أجلذلك وردالحديث الذي في الصحيح «لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليكم » وروى البخاري عن ابن عباس قال « كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحــدث تقرؤونه محضاً لم يشب ، وقد حدثكم أن أهمل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلنهم. لاوالله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذى أنزل عليكم » إذا عامت ذلك تبين لك أن الامة الاسلامية ونبيها وعاماؤهانهوا عن قراءة كتب اليهود والنصارى إذا خيف من قراءتها ضرر وفتنة ، أما إذا أمن الضرر يقيناً فلا مانع من قراءتها إذ ذلك من المباحات ، وهذا المعنى هو الذى دى الصحابة إلى النهى عن قراءة كتب الاوائل وحيث ارتفع المحذور وأمن جانبه ، فقد كان عبد الله بن عمرو وغيره يقرءون التوراة والانجيل وغيرها.

وقد أمر النبي عليه السلام أحد أصحابه أن يتعلم لغةاليهود ،وتعلمها لابدفيه من قراءة كتبهم أو شيء منها

وحينشذ ندرك أن الآفاك بريد التشنيع على المسلمين كذباً بأنهم يحرمون قراءة كتب العلم؛ وهذا هو الذى حمله على انكار ما أنكر وسياق ما ساق فى أسلوب تهكمي .

ثم قال : وهناك رواية استحسنها بعضهؤلاءكالمقريزى وغيره وهى أنعمر أمر بتحريق مكتبةالاسكندرية قائلا : إنكازمافى المكتبه موافقا للقرآنأغنانا عنها ، وإن كانمخالفا أحرقناه . وفرح بهذه الرواية المبشرون

الجواب: أولا نحن نسائل الأفاك: أهـذه الرواية صحيحة عنده أم باطلة ، فان كانت غير صحيحة فلا داعى لذكرها ولا حجة فيها .

وقد عرف بالسبر والاستقصاء أن معظم ما ينقله المؤرخون كذب وافتراء أوردوه من طرق لا يعول عليها .

وإن كانت صحيحة فلماذا يشنع بها?

نانيا: هب أن المقريزي أو غيره من العلماء صحيح كلاما باطلا معتفداً أنه صحيح، فهل يقال من أجل ذلك ان المسلمين أجداء العلم وأنصار الجهل

ثالثا: هب أن عمر فعل ذلك باجتهاد صحيح ، فهل يعاب على اجتهاده في الحكم ؟كلا: فقد ورد في الحديث الصحيح « إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر » وقال الله تعالى « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » وفي الحديث الصحيح قال الله قد فعلت .

رابعا: سلمنا ثبوت ذلك عن عمر لكن لانسلم خطأه فدايله واضح إذ تلك المكتبة التي أحرفها كتب دينية سلبت من حكومة النصارى فصارت مغنها الاسلام؛ ونحن لا نحتاج في الدين إلى غير الكتاب والسنة وما خالفها فهو باطل، والباطل يجب ازالته بوالافاك يرى اقرار الباطل ويشنع على علماء المسلمين مدعياً أنهم أعداء العلم وأنصار الجهالة جازاه الله بقصده . ونحن نعتقد أن الواقع هو أن المسلمين أقروا أهل الذه ةعلى دينهم وكتبهم وعباداتهم ولم يتعرضوا لما يخالف العهد، هذا هو المعروف من سيرة الصحابة .

خامساً: إن التاريخ يثبت أن الاسكندرية فتحت صلحاً وأوقف الحرب أحد عشر شهراً بشرط أن ينةل الروم كل مالهم من متاع ، فلوكان لهم كتب انةلوها في هذه المدة الطويلة .

وقد قيل إن أسطول قيصر أحرق ، فامتدت النار إلى المكتبه فأتت على ما فيها فشنع المغرضون على العربوادعوا أن ذلك بفعلهم

## اعتراه على العلماء

نم اعترض على المسامين الذين حرموا تعلم المنطق حيم رأوا أن بعض المتعلمين له جعلوه قواعد يحرفون من أجلبا كتاب الله وسنة رسوله فشنع عليهم ورماهم بالجهل والغباء ؛ ولو علم ما قصدوا وما وجدوه أمامهم من بعض المتعلمين له لما تكلم ، إن كان ذا قصد صحيح فالذين أباحوه إنما أباحوه لانه من المباحات ، والذين حرموه إنما حرموه لاحساسهم بضرره وتحريم علم المنطق ليس لذاته ولكنه اضرره إذ بعض الذين تعلموه جعلوه قواعد لصفات الله وما يجب له ويحرم في حقه .

أما ذمهم لبنى العباس الذين ترجموا تلك الكتب، فانماذموهم لأن تلك الكتب اتخذت لنشر الإلحاد والزندقة .

وُمرَ أَجِل ذلك ذموا بني العباس. والعاماء رحمهم الله لهم قواعد صحيحة في أحكامهم بسواء الذين أباحوه والذين حر، وه

وقد قال صاحب الكتاب الذي شنع عايه الأفاك

فابن الصلاح والنواوى حرما وقال قوم بنبغى أن بعلما والقولة المقبولة الصحيحة جوازه اكامل التريحه ممارس السنة والكتاب ليهتدى به إلى الصواب

فأنت ترى أن العاماء في علم المنطق الاثة أقوال: التحريم والندب والتفصيل؛ والمحرمون إيما حرموا من أجل ما لمسوه من جعل الناس المنطق قواعد العقائد الدينية ولفهم الكتاب والسنة، ودعوى الافاك على المسامين الاجماع على التحريم دعوي كاذبة يعرفها صغار الطلبة.

قال الآفاك : وقد شنعوا على العباسيين لتعريبهم كتب الأقدمين وعــدوا هذه العناية من مثالب بنى العباس لانهم فى زعمهم نقلوا إلى المسلمين علم الـكفار وساعدوا الزندقة والالحاد على الانتشار

الجواب من وجود: الأول هذا كذب على المسلمين وعلى علمائهم ؛ فالذين شنعوا على بنى العباس ؛ إنما شنعوا عليهم لأنهم أجبروا الناس على اعتقاد العقائد المؤسسه على الفاسفة ولم يشنعوا على التعريب ، فما شنعوا على التعريب ، فما شنعوا على مرجمة مثل كليلة ودمنة وغيره ، وإنما شنعوا عليهم لأنهم أجبروا الناس على نبذ آى الكتاب وتعطيل الصفات والقول بخلق القرآن .

ثانياً: إن الافاك يسمى أعمال العباسيين عناية واعتناءاً ويعد ذلك من مفاخره ، وإذاً يلزم على ذلك أنه يرى خلق القرآن و في الصفات ، نعم إنه يرى نفى الله كما سبق وكما سيأتي .

ثالثاً : إنه تهكم بالمسلمين حيث قالوا إن عمل بنى العباس نشر للزندقة والالحاد في نظره رقى وعلاء

## تعديد مثالب السلمين

قال الأفاك فى صفحة «٧٢» وجاء فى كتاب مطبوع أنأ حدالعلماء لمشهورين جـــداً قال كل ما يسمى علما مما ليس فى الــكتاب ولا فى السنة ، ومما ليس من علوم المسلمين فهو إما غير علم واما علم ضار غير نافع .

الجواب: هذا تعبير صحيح من ذلك العالم المشهور . فالكتابوالسنة قد اشتملا على إباحة كل علم نافع أو ندبه أو ايجابه ( يحل لهم الطيبات وبحرم عليهم الخبائث ) (هو الذي خلق لكمما في الارض جميعاً)

أما العلوم التي تضر العباد فهي محرمة لضررها والأفاك لايرى تحريم الضار"، ومن أجل ذلك تهكم بهذا الشيخ، وهو شيخ الاسلامابن تيميه.

قال الأفاك ص٧٢، وجاء فى أحد الكتب الدينية المشهورة المحترمة جداً فى معرض تقسيم الأفكار إلى جيدة ورديئة ما نصه: من الأفكار الرديئة الأفكار فى الصناعات الدقيقة التى لاتنفع بل تضركالفكرفىالشطرنجوالموسيتى وأنواع الاشكال والتصاوير الخ

الجواب: هذا يدلك على أن الإفاك يجيز الشطرنج والمعازف والتصاوير بل يمتدحها، ومن أجل ذلك مهكم بهذا الكتاب الديني المحترم جداً وعد الدينيين بذلك من المحرمين للعلوم الراضين بالجهل

وأنت تعلم أن الرسول قد حرم التصاوير فى أحاديث صحيحة متعددة منها «الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم : احيوا ما خلقتم ، ومنها : إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة وغير ذلك من الاحاديث الصحاح والحسان الكثيرة تركناها اختصاراً.

أما الشطرنج فهو من الميسر الذي حرمه القرآن، وقد روى مسلم عن النبي (من لعب بالنردشير فكأ ثما صبغ يده في دم خنزير)

وأما المعازف فهى التى أخبر نبينا (أن قوما فى آخر الزمن يستحلون الخمر والمعازف وأن الله يضع عليهم الجبل)

وقد سماها أبو بكر مزمار الشيطان وأقره النبي على ذلك

ولم تبح المعـــازف إلا فى حالات مخصوصة ،كالحرب والزواج والاعياد وما أشبه ذلك . والأفاك يبيح ما حرمه الله ويتهكم بأهل الدين ويسميهمن أجلذاك قتلة وقائلين بتحريم العلم .

## -۱۲۸-طعن آخر على الامة

قال ومن البلاء حقا أنهم لم يقتصروا عند امتداح الجهالة بل قاموا ببلاهة عتدحون الجنون والبله فرووا أنه عليه السلام قال (أكثر أهل الجنة البله) وأنه قال (المؤمن غركريم والمنافق خب لئيم) وأنه قال (ان الله يدخل قوما الجنة كأن قلوبهم قلوب الطير) أى في السذاجة والسلامة من المكر والحبث ومن الدهاء والذكاء.

الجواب من وجوه: الأول إن هذا الحديث وهو أكثرأهل الجنة الله، حديث ضعيف ضعفه العلماء والذى رواه هو البزار وفيه سلامة ابن روح ضعفه أحمد بن صالح وغيره وروايته إياه عن عقيل وجادة

إن الأفاك وصف علماء السنة بالجنون ومدح البله ، وهـذا لخبث طويتـه وسوء بيته ولو أنصف لعلم أنهم رحمهم الله قد أدوا الامانة في اجبهادهم وفي عقيدتهم حيث أبرزوا لنا أسانيد هذه الأحاديث وتكلموا على رجالها بما يشفى ويكفى فجزاهم الله عن الأمه خير الجزاء

وقد قالوا الاسناد من الدين فلولا الاسناد لقال من شاء ما شاء وحينئذ فلا لوم علمهم إلا من الجاهلين أو المعاندين

أما حديث (إن الله يدخل قوماً الجنه كأن قلوبهم قلوب الطير) فهذا الحديث خرجه مسلم فى صحيحه وأحمد فى مسنده، وهو صحيح السند صحيح المهنى ومعناه أنهاكاً فئدة الطير فى رقتها ولينها، ومثل هذا المعنى ماورد فى الصحيح «أهل الىمين أرق قلوباً وأضعف أفئدة »فهذه القلوب تخاف، ن الله أكثر من خوف الطير فهي مملوأة بالخوف من بارتها

وقد قال تعالى « إنما يخشى الله من عباده العاماء » وقال بعض السلف ما خاف الله إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق ، والأفاك له غرضان الأول الطعن فى أهله

ثم راح بحرف معنى الأحاديث ويشوهها ويغالط فى الحفائق ، وقد عامت أن أحمدومسلم وأبا داود والترمذى هم للقصودون بقوله «ثم راحوا كالمجانين الخ .

ثانياً: على فرض صحة الحديثين الأولين فليس معناها كما قال الافاك بل معنى البله سليموا الصدور من الغش والحسد كما هو مقرر عند أهل اللغة ، وهذا لا يمنع أن يكون له معنى آخر ، فاللفظ من الالفاظ المشتركة دال وصادق على معنيين ، والافاك عامله الله بقصده ذهب إلى المعنى الثانى للطعن في الدين وفي أهله ، أما الغر فهو أيضاً ذو معانى ، فالغر الجاهل والغر أيضاً سليم القلب لا نكر فيه ولا مكر - وحديث (يدخلنى غرة الناس) من غرة الناس وجوههم وأشرافهم كما تقول فلان غرة قومه وغرة الصبح وغرة الفرس وغرة الشهر :أوله

## تحريفه لما علم بالضرورة

قال فىص «٧٣» ومماذهب كالمثل قولهم العجز عن الادراك ادراكٍ ، يعنون مدح الجهل .

الجواب: هذا كذب ومغالطة وبهتان لعلماء الامة فراد عميهذه الكلمة

أن حقيقة الله وحقيقة صفاته لاتدرك ؛ وأن ترك البحث فى ذلك هو العلم لانه الحق والدليل على ما قلنا أن هؤلاء العلماء الذين قالوا هذه المقالة قد مدحوا العلم والتعلم وإنما ذكروا هذه المقالة فى البحث فى الله وفى صفاته وهذا المعنى أمر بديهى ، والافاك يطعن فى الأمة ويكذب عليهاغيرمبال بافتضاح أمره « إذا لم تستح فاصنع ما شئت »

## كذب جديد

قال لقدتبين بهذا أن الفساد الفكرى عند هؤلاء فساد عام فلم يكتفوا بمدح الفقر والمرض والجوع والشقاء ، بل امتدحوا الجهل والغباء وهجوا البراء والصحة والعافية والعلم والعقل

الجواب: قد تقدم لك أنه يقصد فى طعونه أهل الحديث الذين أورد أحاديثهم وسماهم دجاجلة وطعنهم بأنهم يمقتون العلم ويمدحون الجهل وكذلك رمى أحد العلماء المشهورين جداً والكتب الدينية المشهورة المحترمة جداً ؛ كل هؤلاء عدهم من الفوم الذين فسدت أفكارهم.

ثم رماهم كذباً وزوراً بمدح الفقروالمرض والجوع والشقاء وذمالعقل والعلم والصحة والعافية ، وهذا كله كذب وتزوير « إنما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون » وليس هناك من يمدح هذه الأشياء ، ولا من يذم العقل والعلم والصحة .

إذاً فما شبهة الأفاك. نعم: إنه عمدإلى الآيات والأحاديث التى تأمر بالصبر على المصائب فجعلها مفضلة للفقر والمرض والشقاء حيث أمرت بالصبر على المصائب ، وهذا جهل أو مغالطة ، فالمرض يأتي به الله والصبر

شى، فى قدرة العبد أن يفعله ، والصبر لاينافى الاخذ بالاسباب ، والافاك يفالط ويكابرويبهت « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » الآية

قال الأفاك لقد سرت هذه الأفكار في البيئات الاسلامية حتى أضحت روحا عامة للخاصة والعامة مدى ألف سنة إلا من استثنى الله

الجواب: هذا كذب وبهتان؛ فعلماء الامة جميعاً كلهم يمدحون العلم والعقل. ويسألون الله العافية من ألوان الشقاء، ويهرعون إلى الله بهذا الدعاء المأثور الذي هو على كل لسان

«اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة » وأمثاله كثير على الالسنة وفى القلوب ، والافاك لم ير ذلك ولم يسمعه لانه لا يسمع ولا يبصر «ختم الله على قلوبهم وعلى أسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم » .

إن الأفاك رأى بعض المتصوفة كالشعرانى وغيره وبعض الزنادقة كابن عربى ونظرائه يكتبون، أقوالا ويقولون كلاماً فلم ير إلاذلك الكلام وهؤلاء الاشخاص، ثم زعم أنهم هم الامة وأن الامة هي هم

ولم يكتف بذلك . بل ذهب يأتى بآيات القرآن والاحاديث الصحيحة ثم يطعنها على مقتضى مافى نفسه وما أملاه هواه ثم راح يطعن الامة بهذا القول من غير مبالاة ولا خجل

## طعنه فى المسلمين منذ ألف سنة كذباً

قال الأفاك في صفحة «٧٤» إن المسامين منذ ألف عام ينظرون إلى العلوم

ودراستها وترجتها نظر الـكره والاتهام ويعدون من اشتغل بها زنادقة إلى عهد قريب ، بل لا يزالون كذلك فى البلاد التى لم يغمرها العلم

الجواب: هذا كذب وافتراء كعادته فلم يحرموا قراءة الكتب ولا ترجمنها . اللهم إلا الكتب التي تورث من قرأها فساداً في العقيدة وأنحلالا في الدين ، وما زال علماء الامة يقرؤون جميع العلوم التي عناها الافاك فيردون على نظرياتها الفاسدة ، فلو كانت كفراً عندهم لما قرؤوها بل لقد قرؤوا ما كتب اليهود والنصاري وكتب الردود على الاسلام وردوا عليها .

والأفاك لم ير رداً من هذه الردود ولم يسمع به ، إنما سمع ورأى كتب الشعر انى وأمثاله من المتصوفة وقول القائلين بتحريم قراءة المنطق والفلسفة لمن خيف على دينه وعقله وقد قدمنا الكلام على هذا

قال: فقد عدوا من شغلوا بعلوم الاغريق سواء أكانت طبيعية أم رياضية أم فلكيه أم فلسفية أم طبية ملاحدة وبالغوا في ذمهم وإكفارهم وبيان أضرارهم وكذلك صنعوا في رد هذه العلوم من المسلمين وعملوا على قتل كتبهم

الجواب: لقد كذب الافاك كعادته فلا يوجد فى الامة من يحرم الطب وعلم الفلك وعلم الرياضة ، ويعد من قرأها أو نظر فيهاملاحدة هذا إفك وبهتان عظيم .

بل إن هذه العلوم قد أمر بها الشرع وحث عليها فقال تعالى « لتعلموا عدد السنين والحساب » وقال عليه السلام « تداووا ولا تداووا عحرم » وأمثال ذلك كثير . وقد جاء عليه السلام بتعاليم كثيرة من الطب وقد ألف ابن القيم وغيره فى ذلك فصولا . والافاك لم ير من المسلمين من

بحث فى الطب والفلك سوى أفراخ اليونان والاغريق الذين شهروا بالعقائد الفاسدة فى توحيد الله.

وكان ابن عباس وعائشة وسواهما من أعلم الناس بالفلك والنجوم وما زال المسلمون يتعلمون الطب والرياضة والفلك ويرون ذلك من فروض الكفاية ، والأفاك يريد أن يبنى له مكانة بالبهت والكذب ويدعى على المسلمين دعاوى باطلة ثم يظهر نفسه مظهر الفاتح .

قال: فأمثال الحسن بن الهيثم وجاير بن حيان وأبى بكر الرازى والكندى وسواهم ممن قاموا بدراسات وتجارب لها قيمة صادقة محار ون متهمون ولا يذكرون حينما يذكر علماء الاسلام. أما كتبهم فلا تذكر الخ

الجواب من وجوه: إلاول أنه ليس في علم الأفاك من يعلم هذه العلومسوى هؤلاء لاقبلهم ولا بعدهم، وهذا رمى للأمة بالجهالة من أولها لآخرها بدايل أنه شبههم بومضات لمعت فى ايلة حالكة ثم تلاشت.

الوجه الثانى: أن هؤلاء الذين ذكرهم الأفاك لا يعرف لهم اختراع ولم ينتجوا نتيجة نافعة ، ولو وجد لهم شيئًا من التجارب لذكره

الوجه الثالث: أن جابر بنحيان هذا معروف بالسحر والشعوذة والدجل فهومؤلف علم الكيمياء الذي هو رموز وشغل لاناس فمالا فائدة فيه.

والسحر من الامور التي حرمها الله في الترآن وحكم بأنها من العلوم الضارة. قال تعالى « ويتعامون ما يضرهم ولاينفعهم ولقد عاموا لمناشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لوكانوا يعامون» وفي الحديث من سحر فقد أشرك

أما الحسن بن الهيئم فرجل تعلم الهندسة النظرية لاالعملية ولم ينتج والدليل على ذلك أن الحاكم بأمر الله الفاطمي استقدمه إلى مصر ليغير له مجرى النيل فلم يستطع وتصنع الجنون إلى أن مات الحاكم.

والحاصل أن قول الافاك (قاموا بدراسات لها قيمة)كذب وافتراء وقد ذكر ابن خلدون عن جابر هذا أنه معروف بالسحر والشعوذة راجع مقدمته .

إذًا فلتفهم أن الافاك قل أن يمدح أمنتج خير . وإنما يمدح أرباب الضرر للأمة في دينها ودنياها .

قال : ومن المؤسف أن الذين شهروا هذه الكتب وشهروامؤ لفيها هم علماء أوربا ، أما المسلمون فقد أجمعوا على رفضها ورفضهم

الجواب: هذا دليل على أن الأفاك \ يحترم إجماع الامة بل يعده ضلالا وخطأ ، إذا عارضته أوربا فهو داعية لأوربا وفى صف قتالهم ضد الامة الاسلامية واجماعها . هذا على فرض أن لهم علماً واختراعاً

أما وقدأخبرناك أنهم لم ينتجوا إلا الشعوذة والسحر والشهرةالباطلة فانك حينئذ لا تشك في خبل الافاك وانحراف قصده.

## ملحم لالحاد أوربا

قال الأفاك : الى أن غمرنا وغمر العالم نور النهـار الذى حرج من جانب آخر .

الجواب: هذا رجل يسمى إباحية أوربا وإلحادها نوراً، ويسمى عهود الاسلام وعصوره ظلمات حالكة ويمدح المستعمرين، فأى حافزله

على هذا التحيز ، وأى دافع له على هذه الدعاية وإنكار الحقائق وتسميته الكفر نوراً والاسلام ظلاماً .

ما ذلك إلا من عمى البصيرة وانعكاس العنل « إنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور »

قال الافاك: لقد قامت أوربا قارة الظلام منذ ثلاث مئة سنةلتخرج من ظلامها وجهلها فما زالت حتى ظفرت هذا الظفر العجيب

الجواب: هذه دعاية للاستعار وتعظيم للمستعمرين ومدح للالحاد وذم للديانات لتخرج من ظلامها (أي من دينها) هكذا يريدالافاك

ثم أى ظفر ظفر به هؤلاء سوى الالحاد والاباحية . نعم : إنه كذلك ولكن الافاك يسميه ظفراً لانهم توجهوا إلى عبادة المادة ، وعبادة المادة من أوجب الواجبات لديه ، والظلام الذى خرجوا منه هو الايمان بالآخرة وبالنبوات والتسامح والاحسان ، أما النور الذى دخلوا فيه فالالحاد والاباحية والحروب .

وإنك لتعجب من انعكاس هذه العقلية التي تسمى الليل نوراً والنهار ظلاماً « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب »

قال الأفاك في ص «٧٥» وكنا نحن إذ ذاك نأبي أن نبصر أو نفكر أو نقلد بل لانبغى بليلنا بديلا مسحورين بأقوال هؤلاء الشيوخ المدمرين الذين كتبوا لنا وخلفوا هذا العداء لاهلوم .

الجواب: تعلم وعلمت أن هذا الافاك حنق جداً على أئمة الاسلام

وشيوخه ؛ ومعجب جد الاعجاب بالكفر وقادته ، من أجل ذلك يسمى علوم الاسلام سحراً وتدميراً وأشياخه سحارين مدمرين وأيام الاسلام ظلمات حالكة ، وأيام الكفر والالحاد أنواراً مضيئة ، ولا يذكر حسنة من حسنات الاسلام ، بل إنه يصورهامصائب ورزايا ويجسم مهالك الكفر وشناعاته ويجعلها خيراً وبركة وتقدماً

هذا شيء عجيب!! فما هو الدافع. وما هو النمن ?

قال الأفاك: إن المسامين تعامو اكيف يبغضون العاوم، والسكافرين تعلمو ا كيف يغزون الجهل.

الجواب: عد عن ذا فمالك ولهذا ، إن سبب هزيمة المسلمين هو انحرافهم عندينهم وتركهم لكتاب الله وسنة رسوله ، هذا هو الذى أظفر غيره عليهم وخذ لهم فى أموره ، هؤلاء المسلمون اليوم قد ساروا سيرة أوربا فى كل شيء وقلدوها فى كل شيء ، فها هم قادتها يطيرون إلى بلاد أورباوأ مريكاويقعون فيهامتهالكين كالفراش ، فأين العزة والنهوض وأين النور . وما بالهم يسيرون من ذل إلى ذل أعظم ومن هوان إلى هوان أكبر قال الأفاك : وكنا ننظر إلى العلوم نظر الشك وكان بودنا لو أنهم أبيدوا هم وعلومهم وذهبوا إلى غير رجعة ، وما زلنا نسمع هذه الأماني والآمال تنشد فوق منابر المساجد والجمعيات ، وما زلنا نسمع العقائر مرتفعة يسألون الله لهم الدمار والفناء وألا يبقيهم لائها فى زعمهم علوم شر .

الجواب: يكفيك هذا برهانًا على أن الافاك عن الكفر مدافع عنه ، خصم للاسلام والمسلمين طاعن فيهم ، إنه يرى أن الدعاء على الكفار الذين كفروا بالله وسبوا رسله وأوليائه ومزةوا دينه ، يرى أن الدعاء عليهم

باطل وزور وأن الداعين مبطلون مزورون ؛ إذاً فأين الايمان وأين ملة ابراهيم وأين العداوة للكافرين والمحبة للمؤمنين ، كل هذا يجحده الافاك في سبيل نصرة أحبابه ، ومع هذا كله يتظاهر للمسلمين بوجه وقاح مدعياً أنه مدافع عن الاسلام مصلح من المصلحين ، وقد دعى رسول الله على وأصحابه على الكفر والكافرين ولعنهم في الصلوات ، فان كان دعاء المسلمين اليوم على الكفار باطل عند محاى الاستعار ، فدعاء الرسول وأصحابه مثله سواء بسواء ، فالمسلمون متبعون لا مخترعون

وإذًا يتبين لك أن الأفاك يطعن في الرسول ودينه وأصحابه .

ثم ذكر الأفاك فى صفحة «٧٦» دعاية منتنه يدعو بهما المسلمين إلى إدخال الكافرين فى بلادهم، وأن المسلمين فى عداوتهم للكفار معادون للعلم، زاعمون أن دخول الكفار وعلومهم دخول للفساد والفسق وهذا خيانة للوطن وخيانة للدين والجنس

فانه متى دخل القوم فى بلاد الاسلام مع قوتهم وضعف المسلمين ، فلا شك أنهم سيقضون علينا قضاءاً مبرماً ، والكفر والفسوق والفساد لاشىء فيه عند الداعية ، فدخول القوم فى نظره رحمة حتى ولو قضوا على كل شىء !! سبحانك يا ربي ما أعظم حلمك وأجل سلطانك .

قال الداعية في ٣٦٠ « وبمايدل على تأثرنا بأقو الهؤلاء المشايخ في بغضة العلم وذمه أننا أبينا في بلادنا التي لم يغزها هؤلاء الاعداء العلميون بجيوشهـم ولا بشركاتهم وأمو الهم وأعمالهم أن نقبل هذه العلوماً ونرضاها مهما بذلت الشروط ونرى بعض البلاد تأبى إباءاً تاما أن تقبل عندها لونا من ألوان العلم »

الجواب: إن علوم الاسلام وتعاليمه هي المانع الاول من دخول

المستعمرين العلميين في بلاد الاسلام، ومن أجل ذلك شمر الداعية عن سواعده لمحاربة علوم الاسلام وأهلها، زاعماً أنها مؤخرة مثبطة، وأنهم أعداء العلم وأنصار الجهالة، فالرقى في نظره هو أن نفتح بلادنا لشركاتهم وجيوشهم وإباحيتهم، وهذه أكبر خيانة للوطن نطق بها شخص بدعى الاسلام

فهو يرى أبعد المسلمين عن الكفار جهالة ، لأن الكفار علميون والمسلمون جهلاء ؛ ولأن جيوشهم وشركاتهم وأعمالهم إن هي إلا علم وخير أما أولئك القوم الذين أبوا أن يقبلوا في بلادهم لونا ومظهراً من مظاهر الافرنج فهو ينحى عليهم باللائمة ، وإن كانوا أرفع عقلا وأبعد نظراً من الآخرين الذين باعوا بلادهم بأبخس الأثمان ، وهاهى البلاد التي احتلها هؤلاء العلميون تتعترفى أذيال الذل والهوان ، وترسف فى قيود الصغار والحرمان العلميون تتعترفى أذيال الذل والهوان ، وترسف فى قيود الصغار والحرمان أهلكهم الله وأهلك دعاتهم ومن أحبهم (إننا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى من دون الله وحده .

قال الأفاك : وظنى أَنأ كـثر المسادين لو رجعوا الى اختيارهم فى قبول هذه الحضارة وفى رفضهاكان الرافضون أكثر.

الجواب: نعم بل لو كان الأمر بالاختيار لم يقبلهم فى بلاد الاسلام إلا كل خائن لدينه ووطنه وجنسه، ولا أدرى كيف يفكر هذا الداعية إن كان عنده مسكة من عقل، أم أنه يكابر الشمس المشرقة و يجحدالبراهين قال الافاك: وكلما يعلم أن ملكا شرقيا مسلما سلب عرشه وطرد من بلاده لانه أراد بعد رحلة فى أوربا أن يدخل الحضارة والعلوم الحديثة، وإن بلداً

الجواب: هذا رجل يمتدح الكافرين ويذم المسلمين الذين لا يقبلون التفرنج والاباحية ، هذا رجل يغالط ويلبس ويقلب الحقائق

أما الملك الشرقى الذى عناه الأفاك فهو ملك الأفغان الذى ذهب من بلده مسلما محافظاً ، وجاء ملحداً إباحياً .

ذهب وعنده شيء من الغيرة ثم رجع ولا غيرة عنده ، قهب الشعب الأفغانى الباسل فى وجهه ذوداً عن دينه وأخلاقه ووطنه ، فحيا الله أوائث الرجال الذين ضربوا المثل الأعلى فى الغضب لله ودينه .

وإذاً فلتعلم أن سفور امرأة ملك الأفغان وذهاب غيرته ودينه أمر يستحسنه هذا الداعية وأن غضب المسلمين لدينهم ووطنهم وأخلاقهم أمر قبيح عنده وجريمة ، ونحن نحكم القراء فلعلهم يدركون كما أدركنا بأن داعية الأعداء القصيمي ضد الوطن والدن والجنس

وكانا نعلم أن البلاد الاسلامية التي عرفت الاستعار وذاقت منه ألوان التعذيب. تحاول بكل جهد التخلص منه والتخاص من أنيابه كسوريا ولبنان والهند والعراق وجميع بلاد الاسلام، وهذا الداعيةذهب إلى غير مذهب المسلمين وخالف طريقهم ودعاهم إلى الذل والاستعباد. وإذاً فليفهم القارىء عداوته بحق للدين والوطن والجنس.

#### ذمه للمصريين كذباً

قال الآفاك : وقد ظل المصريون المسلمون إلى عهد قريب يرفضون تعلم الحساب وغيره منالعلوم متأثرين بهذه الروح المعادية للعلم وكانت لآنزال وقفاعلى الاقباط الجواب: هــذاكـذب على الواقع ، فالكتابة والحساب منذجاء الاسلام وهما صنوان لا يفترقان ولم بحرمها أحد من الأمة الاسلامية أصلا، بل إن علم الحساب من فروض الكفاية قد ذكر ذلك جميع الفقهاء ونحن نتحدى الأنَّاك أن يبرز لنا قول عالم من علماء الأمة المحترمين يحرم الحساب أو العلوم النافعة ، ولن يجد إلى ذلك من سبيل . نعم : قد يجلب وبجادل بغباوة علماء الأؤهر عندما أراد الحاكمون إدخال بعض العلوم فيه ونحن نقول له رويدك. فما قاموا لأن الحساب حرام فى نظرهم، ولا ثاروا لأن العلوم مكروهة شرعاً ? وإنما ثاروا لعلمهم أن الاستعمار يريد إخراج العلوم الشرعية من الأزهر ومزاحمتها بالعلوم الأخرى كما هو حاصل اليوم، فهذا الازهر اليوم فيه كل علم، أما القرآن والحديث فقد نزعاً منه نزعاً أو كادا ، وقدحصلت النتيجه التي حذرها الاشياخ حين الروا على الولاة ، أما تقصير الامة الاسلاميه في أخذها قسطاً من العلوموافراً نريد في رقمها وعزها فهو كتقصيرها في دينها وفي تعلمه والعمل به ، فهي لم تقصر في ذلك لحرمته ؛ وإنما قصرت لداعي الكسل والخول.

# زمه لسلمي الشام

قال الاغاك : وقد تجلى أثر هذه الروح فى لبنان فان المسلمين قد بقو ا مجانبين للمعاهد . أما غير المسلمين فأقبلوا عليها بشغف. الجواب: إن لبنان وسوريا كانتا تحت الدولة التركية التي انغمست في النعيم والشهوات، فأضاعت نفسها وأضاعت ما تحتها، ثم خرجتا من الحكم التركي إلى الحكم الفرنسي . والفرنسيون قوم يسعون سعياً صريحاً مكشوفاً لتكفير الامة تكفيراً علنياً، ومن أجل ذلك نفر المسلمون من معاهدهم التبشيريه .

هذا هو السبب الواضح الصحيح ، وأيضاً فانهما لا يستطيعان أن ينشئا مدارس مستقلة . فأمة محتلة فقيرة لا تستطيع النهوض ولا انشاء مدارس مستقلة ، وإذاً فالاسلام دين بحث على الفضائل ويدعواليها ويزجر عن الرذائل وينفر منها .

إذاً فليس الذي أخر مسلمي لبنان هو الاسلام إنما الذي أخرهم هو الفقر والاستعار. ومن العجيب أنه يسمى إعراض المسلمين عن معاهد التبشير الفرنسية تعصباً دينياً ، والله والمسلمون يسمونه عملا إصلاحياً، فكن أيها الةارىء على حقيقة من هذا الداعية ومن عدائه الصريح للمسلمين

قال الافاك ص ٧٧: ان أساس أكثر اخطاء هؤلاء الدعاة أنهم اعتقدوا أنالعبد لايكون عبداً إلا إذاكان ضعيفا عاجزا فى ماله وجسمه وصحته وعقله ، فالقوى للعبد مذمومة لانهاعنوان الجبروت ، والمالمذموم والقوة مذمومة الخ

الجواب: هذا كذب وافتراء على الأمة الاسلامية وعلى دينها فالله يقول (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) فأمر المسلمين باعداد القوة ما استطاعوا، أى بكل وسيلة مشروعة، ولم يأمر بها تعالى إلا لأنه يحبها ويرضاها ويحب أن يتصف بها المسلمون، قال عليه السلام « المؤمن القوى

خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير؛ إحرص على ماينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فان أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل »

وقال عليه السلام (إن الله جميل يحب الجال) وقال عليه السلام (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ) فسماهما نعمتين وقال إن الله يحب العبد التق الغنى الخفى) فالغنى ممدوح يحبه الله إذا قام صاحبه عما وجب، وجميع هذه الاحاديث فى الصحيح.

وبالجملة فجميع خصال البروالقوة والشجاعة والكرم يحبها اللهويحث عليها، فدعوى الأفاك أنها مكروهه وأنهاتنافي العبودية، وأن الدينيا باها دعوى كاذبة وافتراء واضح.

وقوله إن المالوالقوة والعلم والعقل والصحة مذمومات كذب وافتراء لم يقل بشىء من ذلك عالم بعتد به ، ولان الله ذكر أنها نعم منه على عباده وامتن بها عايهم وأمرهم بشكرها ، وهذا فى القرآن والسنة كثير

نعم: إن بعض متأخرى المتصوفة والدجاجلة كانت لهم كلمات تعطى شيئًا من ذلك ولكن هؤلاء ليسوا من الأمة ، والأفاك بحاول بكل جهده أن يظهر ولو على رماح الكذب.

قال الافاك ص٨٣ «فلم ير نعالى أبلغ فى الذم والاسكار عليه فقال (إناعرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها · وحملها الانسان اله كانطلوما جهولا)

زعم أن المراد بجهول من الجهالة ضد العلم ، وإنما هي من الجهل ضد

الحلم كما قال الشاعر : وبعض الحلم عند الجم للذلات إذعان وقال الآخر:

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا فالمعنى فى الآية إنه كان ظلوماً جهولا أى عجولاً. وليس المراد الجهل ضد العلم وهذا قول أهل العلم إلا من شذ

قال الافاك: بل حكى فى موضع الاشادة بالعلم ( إنما يخشى الله من عباده العلماء) في بأن العلماء يخشون الله لامحالة. وأنمن ليسو علماء فلن يخشوه، وتركيب الآية لايخشى الله الا العلماء

الجواب: هذه مغالطة وتحريف آخر ؛ فما مدح الله قط بالعلم لذاته من غير عمل ؛ وما أراد تعالى فى هذه الآية مطلق العلماء ، وإنماأرادالعاماء بالله وأسمائه وصفاته العاملين بشرعه .

والأفاك يهدف إلى إدخال علماء أوربا فى متناول الآية (وإن كانوا كانوا كفاراً فجاراً) وهذا قول لم يقل به مسلم وهو مضاد لما فى القرآن فقه قال تعالى فى ذم من يعلم ولا يعمل « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله » الآية

قال الافاك: وقد حسب كثيرون أنالمراد به هوالعلم الدبي، ولكن لاريب فأنهذا المصير خطأ بل المراد بالعلم ماهو أعم وأشمل أى المعرفة من حيث هي معرفة بلانظر إلى موضوعها · ف-كل معرفة علم

الجواب: هذا بسط لما قاله أولا، وهو أن المراد بالعلم فى القرآن مطلق المعرفة لمطلق علم وهذا زيغ وجهل، وذلك لأن الله قد ذكر علوماً فذمها وذم أربابها فقال تعالى فى السحر «ويتعلمون مايضرهم ولا ينفعهم» ومن المستحيل أن يحكم الله بضرر علم وبكفر أصحابه تم يمدحهم ، كذلك سائر العلوم المحرمة كعلم زجر الطير ، والخط بالرمل ؛ وضرب الحصى والشطرنج وجميع العلوم التي حرمها الله ، لا شك أن الله ذمها ومن أجل ذلك حرمها . وإذاً فلن يمدحها وقد قال تعالى « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » فوصفهم بالعلم بظواهر الحياة وذمهم بالغفلة عن الآخرة وأكفره ، فدعوى الأفاك أن الآيات في مدح العلم عامة في كل علم دعوى باطلة ، مصادمة للكتاب والسنة والعقل

قال في مع ١٨ (كتب عليكم القتال وهو كره لكم \_ الى \_ والله يعلم وأنتم لا تعلمون) قال وليس من الممكن أن يدعى بأن المراد بالعلم هو الدينى بل المراد علم الاجماع وعلم النفس فهو الذي بدل على أن الحروب وان كانت في ظاهرها شر وبلاء إلا أنها قد تكون في عواقبها خير، إذ قد تقدم الانسانية ، وتخدم المعارف والعلوم ، وقد تكون إصلاحا وتطهيراً ومفيدة لاشياء كثيرة ، وليس يخنى اليوم على أحد بأن هذه الحروب تنطوى على فوائد علمية وخلقية ونفسية وقانونية لا يحصى ، وكذلك كانت الحرب الماضية ، وستكون الحرب المقبلة

الجواب من وجوه :

الأول أن المراد من الآية إثبات علم الله وحكمته فى تشريعه فهو إذا شرع أمراً فانه مصلحة وفيه الخيروالعاقبة الحسنة وإن كان مكروهاللنفس وأخبر تعالى أن العباد اقصر نظرهم وكونهم لا ينظرون إلا ما بين أيديهم فانهم لا يدرون المصلحة ولا يدرون العاقبة ، ففيها اثبات علم الغيب لله ونفيه عن المخلوقات . وهذا هو ما درج عليه المفسرون

أما الأفاك فأتى جريمة ، إذ زعم أن العلم هو علم النفس والاجماع ،

ثم ذهب يشرح ويمشل بأن الحروب الأوربية أنتجت الخير للانسانية ، وهذا عجيب ومنطق غريب ، فهل من عاقل يقول إن الحرب البلشفية التي قضت على الاسلام فى بلاد بخارى وسمر قند والقوقاز وغيرها أنها رحمة ومنفعة للانسانية ؟ كلا : لا يقول بذلك الا مغرض مماحل . هل من قائل يقول ان الحروب الأوربيه التي دمرت المصانع والبلاد وولدت الفجور والاباحية والنفوس السبعية أنها أنتجت خيراً ورحمة . كلا لا يقول بذلك عاقل وانما الهوى يعمى ويصم . نعوذ بالله من عمى البصيرة . أى قيمة لاختراع نفعه طفيف يمكن أن يأتي فى السلم أحسن منه فى جانب المفاسد الناجمة بمن الحروب ، لم يجعل الله الحرب خيراً ورحمة الا إذا كانت حرباً براد بها اعزاز كلة الله واظهار دينه القويم .

أما ماسوى ذلك فشركله ، ومن أجل ذلك جعل الله كثرة الحروب من علامات القيامة وخراب العالم .

الوجه الثاني: لم يقتصر الأفاك على الادعاء بأن هذه الحروب التى رأيناها ولمسنا أضرارها رحمة للعالمين ، بل زعم أن الحروب الآتية ستكون كذلك فعنده لو هاجمت الشيوعية بلاد الاسلام وقضت على الدين والأخلاق ، إن ذلك خير وبركة لا شك أنك تدرك معى أن من يقول ذلك منتكس القلب خائن للدين والوطن والجنس .

الوجه الثالث : أنه ختم هذا الهراءبدعوى أن ذلك مذكورفىالقرآن فكذب على الله وحرف كتابه .

قال الأفاك : إن كل مورد ذكر فيه العلم والعقل ممدوحين ، والجهل والبـله

مَدُمُومَينَ فِى القرآنَ لا يراد به العلم والعقل في الدين ولا الجهل قيه ، وإنما يراد شيء آخر أعم وأشمل .

والجواب: هـذا قول لم يقل به أحد من المسلمين فما مدح الله الا عقول المؤمنين ؛ وانه تعالى أتى الى عقول الكفار الذين لهم البصر النافذ فى أمور الدنيا فجهلهم وسمى علمهم جهلا فقال (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ان هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) وقال « انشر الدواب عنـــد الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون » وكثيراً ما وصفهم فى الكتاب بآنهم لا يعقلون ومنهم قريش التجار الذين مدحهم الافاك في باب كراهة الحياة الدنيا فقد ذمهم تعالى أشنع ذم وسفه عقولهم أكبر تسفيه ، وهـ ذا أمر بديهي لمن قرأ القرآن لا نحتاج فيه إلى ذكر الأدلة وحشدها ، وإنما أردنا تنبيه القارىء على أن الأفاك يسمى الكفار الذين سماهم الله جهالا عقلاء وينسب ذلك إلى القرآن فما ذكر الله في آية قطمدحا لعقل من لايؤمن بالله واليوم الآخر ، والأفاك يدور حول محور واحدفهو يحاول أن يقنع قراءه بأنالقرآن يمدحالعقلية الاوربية المخترعة وإنكانت ملحدة إباحية ويكفيك هذا القول فى عظيم شناعته شاهدا على سقوط هذا المؤلف مؤيداً لما قلنا

قال الآفاك : وما من ريب فى أن من يعلم الآشياء بالوسائل العلمية التجريبية أحق بوصف العلم ممن يعلم ذلك من طريق الآلفاظ ، فالذى يعلم خبث الزنا والربا والخمر وأضرارها بالوسائل العلمية التجريبية أولى من الذى يعلم ذلك من طريق النص الجوابأن يقال : ما هى الوسائل التجريبية للزنا والخر والربا : نعم . الوسائل التجريبية للزنا والجن والربا : نعم . الوسائل التجريبية لذلك هى أن يزني وأن يسكر وأن يرابي ليعلم ، لا وسائل

تجريبية سواها. إذاً فالأفاك يحث على المنكرات لتجربتها ويدعى أنذلك من دين الله وأن الله أمر به لأنه طريق العلم والعلم مطلوب شرعاً وأن فاعل ذلك أفضل ممن آمن بأن الزنا والربا والخمر حرام من غير تجربة

وإذاً فلا دعاية لنبذ الدين أكبر من هذه الدعاية ولا كفر أعظم من هذا الكفر ، نموذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى

وبالجملة فالأفاك في هذا الفصل وفي جميع فصول الكتاب يطعن في الله وكتبه ورسله وأثمة المسلمين وعامتهم ثم يتوارى في الشعراني والغزالي وابن عربي وبعض المتصوفة أو بتحريف الآيات والاحاديث ، فعله فيذلك فعل المنافقين ( وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون .

قال الاباحي في صفحة «٨٧» أإنسان هي أم سلعة .

سلك مؤلف الأغلال فى هذاالفصل من كتابه مسلك أهل الاباحية فراح يحارب الادلة الدالة على الحجاب والعفة والفضيلة بكل ما أمكنهمن حول وقوة .

وراح أيضاً يزين الاباحية بكل شبهة وبروجها بكل تزويق من أجل ذلك فانناسميناه في هذا الفصل الاباحي تسمية له بما قصد اليه واتصف به ولا يخني على المتأمل العاقل أن العالم اليوم في معاملة المرأة على قسمين الأول أوربا ومن تبعها وهؤلاء قد سرحوا المرأة وأطلقوا فيودها فهي مختلطة بالرجل في المتجر والمصنع والمسرح ودور اللهو والمنزهات وفي المدارس والمسكرات ليلا ونهاراً.

وهؤلاء القوم لم يجعلوها سلعة فالاباحي لا يعنيهم في هذا للفصل ولا يقصد الرد عليهم ولا يخطئهم.

القسم الثانى: من يدينون بالاسلام ويحافظون على أحكامه وحدوده ومن تبعهم وهم الذين عناهم الاباحى وقصد الرد عليهم لتمسكهم بججاب المرأة الذى أمر الله به فى الكتاب العزيز وأمر به النبى عليه السلام وعمل به المؤمنون من العصر الأول للاسلام إلى يومنا هذا ، قصد الاباحى أن هؤلاء المسلمين قد جعلوا المرأة سلعة تباع وتشترى ، وجال فى هذاالباب وصال وحاول أن يجهلهم بشتى الحجج ، فرة يورد على هذا الحكم الاسلامى شبها عقلية فاسدة ، ومرة يورد شبها اجباعية ساقطة ، ومرة يورد شبها دينية يغالط بها ويضعها فى غيرموضعها ، ومرة يحرف الآيات والاحاديث عن مواضعها ، ومرة يفخم من شأن الاباحية والاختلاط بما أمكنه من شبه وطلاء .

ونحن بعون الله آتون على شبهه بالهدم من أساسها كاشفون لتلبيسها ولباسها فا جعل المسامون ولا الاسلام المرأة سلعة تباع وتشترى ، وإنما جاء الاسلام فوجد المرأة في غمرات الظلم والجور فأخرجها إلى ميدان الانصاف والعدل ، وجد الرجال ترثها كما ترث المال والمتاع فقال تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لت ذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينه وعاشروهن بالمعروف » الآيات .

فأنت ترى في هذه الآيات أن الاسلام منع من ظلم الجاهلية وأعطى

المرأة الاختيار في زواج من ترضاه وقال عليه السلام « لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر ، ونهى عن معاملة الزوجه بالاساءة ونهى عن الاحتيال على أخذ مالها وأمر بمعاشرتها بالمعروف وهى كلة جامعة لائسس العدل والرحمة . قال تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فني هذه الآية أعطاهن الحقوق التي يجب أن يقدمنها لأزواجهن سواء يسواء .

ثم قال (وللرجال عليهن درجة) فجعل الادارة والحكم في يد الرجل بشريطة العدل، والآيات والاحاديث في اعطاء المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة كثيرة، كما أنه تعالى جعل المرأة وجعل حقوقها أمانة في يد الرجل سيسأل عنها ويحاسب على التقصير في حقوقها، وهذا ظاهر لمن تأمل الكتاب والسنة.

قال الاباحى: أماقضية تحريم التعليم على المرأة فهى من أغرب القضايا قلت ليس هناك عالم من علماء المسلمين يحرم تعليم المرأة بالطريةة الشرعية ، فاهذه الدعوى المفتعلة دعوى تحريم تعليم المرأة ? نعم: قد روى الحاكم حديثاً باطلاقد نبهنا على بطلانه فى باب (العلم حجاب) ينهى عن تعليمها الكتابة فقط ، وقد بين أئمة الحديث أنه كذب فأراد الاباحى أن يلبس على قرائه بذلك الحديث الباطل ، وأن يجعله مذهباً اسلامياً بدين به المسلمين ايظهر نفسه مظهر المصلح فى هدمه وليتوصل بذلك تلبيساً إلى هدم الحجاب الذي أمر به الاسلام.

قال الاباحي : إن الرجل والمرأة وجدا بدائيين فطريين ليس بينهمــ اشيء

يذكر من تمييز أحدها على الآخر حالهما تشبه إلى حدكبير حال المخلوقات التي هي دون الانسان اليوم

الجواب من وجهين

الأول إن الأديان كلها قد اتفةت على أن الانسان الأولهو آدم عليه السلام، فآدم وزوجه عند الاباحى كالحيوانات بمشيان عريانين ينزو على أنثاه بحضور أبنائه وبنآنه كالحيوانات لا علم ولا عقل ولا حياء.

وهذا مصادم للأديان وطعن فى الله ، ولعلك تلمسأن آدم وهو فى الجنة هو وزوجه قبل أن يهبطا إلى الارض كانا مستورين بلباس وحلل فلما ذاقا الشجرة طارت ثيابهما فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

والاباحى إنما يهدف بقوله إنها بدائيان فطريان كالحيوانات إلى الاباحية وتكذيب الاديان ، فحيث أن أبا الاناسى وزوجه كانا عريانين فلا بدع فى العرى ولا بدع فى السفاد أمام الآخرين .

وهذا منه منتهى الوقاحة والخبل العقلي

الوجه الثانى: أنه براوغ فيقول حالهما كحال الحيوان يتدلى بهذاالةول إلى مذهب دارون ، ولكنه جبن من ذكر القرد فقال كحال الحيوانات . التى هى دون الانسان ، وكان يصرح فى مجالسه بمديح مذهب دارون فهل يا ترى أكانت حالتها عند الاباحى كحالة الابل أم البقر أم الغنم أم أى فصيلة هما يشبهانها .

أمن خلقه الله بيده ونفخ فيه منروحه وأسجدله ملائكته وأسكنه

جنته وعلمه الاسماء كلها وخلقه كامل القوة عظيم الخلقة وافى العقل ، أمن كان شأنه كذلك يهرف إباحى القصيم فيقول إن حاله وزوجه كعال الحيوان ، إن مذهب دارون هذا مذهب معلوم السقوط عند أهل الاديان بل والفلاسفة ، وإنما الاباحى مدفوع إلى الطعن فى الاسلام وكتابه ورسل الله من أجل الاطهاع التى أغرته ، عياذًا بالله من الحور بعد الكور

# زعمه أن الاديان من وضع الرجال

قال الاباحي ص٨٨ : وفرض الرجل حكمه المطلق فلم تجد المرأة بداً من الاستسلام

الجواب: أكان هذا الفرض في الجاهلية أم في الاسلام، فانكان في الجاهلية فقد علم أن جميع مافي الجاهلية أوجله جور وظلم وإنكان في الاسلام، وهو الذي عناه الاباحي وخاطب أهله، فالاسلام في نظره دين فرضه الرجل وهو محمد عَيَّالِيَّةُ الذي جاء بالحجاب وإنقاذ المرأة من الفوضي الاخلاقية التي يدءو اليها إباحي القصيم فانك تدرك أنه يعتقد أن الاسلام من وضع الرجل وحينتذلايظهر لك مخالفته للاسلام ولاحكامه فحسب وانما يظهر لك ادعاؤه أن الاسلام من فروض الرجل التي فرضها من تلقاء نفسه

قال الاباحى: وقد استطاع الرجل أن يتحكم فيها تحكما عجيبًا ، فكان له على حسب ماشرع لنفسه وشرعله واضعوا القوانين وهمالرجال ، كانله أن يسترقها ، وأن يجعلها سلعة تباع ونشترى وتوهب ، وأن يستمتع بها كيف أراد بالزنا القهرى أوبالزواج أو ما يسميه زواجا ، وبما لايعد من الصور التي كلها إرغام

الجواب: إن هذا الكلام يبين لك صحة ما قدمنا من أنه يسمى الشرائع فروض الرجال ويسمى الزواج فرضاً من فروض الرجال ويسميه

إرغاماً وليس هومن عند الله ، ويدعى أن هذه الفروض كلهاجور وطغيان ومنها الزواج فسماه فرضاً من فروض الرجال لا حكما دينياً. إذاً فالرجل لايؤمن بدين ولا يعتبر الاديان إلا جوراً وضلالا ( ربنا لا تزغ قلوبنابعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)

م قال الاباحي مؤيداً ماقلنا « فكان من أحكامه أن تمنع من النظر ، وأن يوضع على عينيها حجابان كشيفان خيفةأن تنظر الى رجل آخر، والحجاب الموجود اليوم بقية من بقايا ذلك الحجاب »

الجواب: قد أظهر لك فى هـذا الكلام أن نظر المرأة إلى الرجل بدون قيد جائز ، وأن منعها من ذلك لم يأت من الله فى قوله تعالى ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) الآية . وإنما هو من أحكام الرجل

وإن الحجاب على الوجه واليدين والرجلين هو من أحكام الرجل أيضاً فانه يتكلم على الحجاب اليوم ؛ الحجاب الموجو دالذي هو من أحكام الاسلام وسنبين لك في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى الادلة على الحجاب من الكتاب والسنة

قال الاباحي ص٩٠ : وقد بتي من مظالم الرجل تحريم التعليم على المرأة

الجواب: كلا فنذ جاء الاسلام لم يبق من هذا التحريم شيء ، إن كان هناك تحريم ، إن العالم اليوم قسمان كما قلنا أوربا وأتباعها، والمسلمون أما الفريق التأنى فقد كذب عليهم اباحى القصيم وادعى أنهم يحرمون تعليم المرأة ليتخذ من هذه الفرية موضعاً للكلام فيظهر نفسه مظهر المصلح ، هذا أما الغرض الثانى فانه

يجعل أوامر الاسلام القاضية على المرأة أن تقر فى يينها وأن تدنى جلبابها عليها خشية أن تعرف وأن تستر زينتها ، يجعل ذلك سبباً لتحريم العلم ويجعل هذا التحريم من أحكام الرجل ولكن تلبيسه لم يخفعلى عاقل.

قال الاباحي ص٩٢ «لو أنقائلا قال إنتعليم المرأة أوجبوأفضل من تعليم المرجل لماكان قوله باطلا، أوقال إنالامة التي يتعلم نساؤها دون رجالها أفضل من الأمة التي تعلم رجالها »

الجواب: لقد ساوى الله يبنها فى الامر بالتعليم من غيرفرق فالأولوية باطلة ، وأيضاً فالجهل من الجميع مذموم ، والجميع داخل تحت حكم الايمان فلا فرق بينها .

#### قال الاباحيص٩٣ « ومن المستحيل أن يصاب طفل امرأة متعامة أو من البعيد »

والجواب: هذا يعتقد وكلامه يدل عليه أن الله لا يتدخل في الاشياء بقدرته وإرادته ولطفه وليس له شأن في هذا العالم فلا لطف ولا قدرة ولا إرادة ولا انتقام ولا جلب ضر ولا جلب نفع ولا هويفعل مايشاء إذا شاء وليس هو المعافي وليس هو جالب الصحة بل المتعلمة هي التي في قدرتها ذلك ، فلا هي تغفل ولا تجهل ولا تنسى ولا تخطيء ، هذا منطق عيب لا يقوله إلا مبرسم ، ما بالسادته اليهودوالاوربيين فيهم المشوهون والمرضى مع تعلم رجالهم ونسائهم على زعمه ، ولكن الرجل يتكلم ولا يدرى ما يتلفظ به

قال الاباحى : قد يحسب الجاهلون أن الله يتقصد المسلمين دون غيرهم بقتل أولادهم وتشويههم لأنه يحبهم ؛ أو لأنه يريد أن يبتليهم ويمتحنهم ، أو يعذبهم

من أُجل أن يجازيهم فى الآخرة ،كأن الله عندهم لا يحسن إلا إذا عذب وأساء ولو أن إنسانا صنع هذا لكان أبخل البخلاء وأسفه السفهاء .

وجوابه من وجوه: الأول أنه قد علم بالاستقصاء وعلم بالدين وبالعقل أن الله خلق الخلق وكتب على الجميع الامراض والاسقام والمصائب، وجعل لذلك أسباباً معروفة وأسباباً مجهولة وله فى ذلك الحكمة البالغة وجعل بعض الاسباب تكثر أحياناً وجعل من الأسباب صحة الهواء ورداءته وشدة الحرارة وكثرة الرطوبة وقلما وكثرة التوقى وقلته فأحياناً تخصب الارض فيصح أهلها وتنمو ماشيتها، وأحياناً تكون بعكس ذلك ، وهذه الأمور تقع على جميع العباد لافرق بين مسلمهم وكافرهم بعكس ذلك ، وهذه الأمور تقع على جميع العباد لافرق بين مسلمهم وكافرهم البلاد يكثر نسل المسلمين في أجزاء كثيرة من الأرض فني بعض البلاد يكثر نسل المسلمين وتعظم صحتهم، وفي البعض الآخر يقل ذلك المباب التي يعلمها الله ، وللأسباب التي يعلمها الله ، وللأسباب التي يعلمها الله ، وللأسباب التي يعلمها المها يواقع على الجميع .

الوجه الثالث: أن موت الأطفال وتشويههم لم يختص به المسلمون بل هو موجود فى أطفال أوربا وأمريكا فلا خصوصية ومن ادعاها فهو كاذب جاهل بالمجتمع.

الوجه الرابع: هب أن الله أراد أن يبتلى بعض خلقه بما شاء فليس معنى ذلك حقارته عنده كما أنه إذا ابتلى بعض العباد بالغنى والصحة فليس معناه أنه يحبه ويرضى عنه.

الوجه الخامس: إننا نسأل الاباحي مابال الله ابتلي أيوب ويعقوب

ويوسف وابراهيم وموسى وعيسى ونوحاً ومحمداً وهم أولوا العزم من الرسل، وابتلى بعض أنبيائه بالقتل والاضطهاد وابتلى عباده الصالحين أتراه ابتلاهم لأنه يحبهموعذبهم لأنه يريد أن يجازيهم ?

الجواب عند المسلمين نعم: أفيكون الله عند الاباحى على هذا القول من أسفه السفهاء وأبخل البخلاء. نعم: هذا لازم له على مقتضى كلامه واعتراضاته. أما المؤمنون فيعتقدون أن الله تعالى يبتلى عباده جميعاً بالخير والشر، أما المؤمن فيرفعه الله بالصبر والاحتساب، وأما الفاجر فيعاقبه في الآخرة على كفره وجزعه.

وبعد فهذا الاباحى تصور أن الاصابات بالأمراض والمصائب إذا جاءت إلى قوم كانت علامة على الخذلان ، وكأنه لم يقرأ القرآن ولم يدر مافيه أو تجاهله: قال تعالى « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » وقال « أيحسبون أنما نمده به من مال وبنين نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون » وقال « ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والنمرات وبشر الصابرين » الآيات . وقال « أمحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا » الآيه

قال الاباحى : ولهذا فاننا نرى أن الشعوب المتقدمة فى تعليم المرأة أصلح نسلا وأصلح تعليما لهن وفيهن .

الجواب: كلا ليسهذا على اطلاقه، أما تعليم المرأة التعليم الصحيح الخالى من الاختلاط بالرجل والمقترن بالأدب والحشمة فهو التعليم النافع ما الأباحى فعنده أن نساء الغرب أصلح من النساء المسلمات؛ وذلك باطل

ديناً وواقعاً ، فالواقع أن الأوربيات إباحيات خائنات ، فأين تعليمهن وتهذيبهن ، وإن المسلمات القصات التعليم ولكنهن أقل شراً وأقل خيانة ولا إباحية عندهن ، حتى عند الفاجرات منهن فانها إن فجرت فجرت وهى تعتقد جنايتها وفجورها بخلاف الاوربية .

ثم ما هو الرقى الذى ينشده ويمدحه إباحى القصيم ، إنه رقى أوربا الكافرة الظالمة التي تحكم بالقوانين الوضعية .

قال الاباحى ص٩٤ : يحسب بعض الجاهلين أنمطلق وجود المرأة فى المكان الذى فيه الرجل محرم ديناً وعفة ، وهذا وهم وجهل · والاديان بخلافه

الجواب: هذا الكلام ذو وجهين أحدها وجود المرأة مع الرجل خالية أو متبرجة ، وهذا محرم شرعاً ولا قائل بإباحته من المسلمين

الوجه الشانى: وجود المرأة مع الرجل بغير خلوة مع احتشامها وتسترها واحتجابها، وهذا لا يمنعه أحد من المسلمين، فمن يا ترى يخاطب بهذا القول وأى القولين يريد

نعم: إنه يريد وجودالمرأة غير محتشمة ولا محتجبة مختلطة بالرجل لأن القول الآخر لا خلاف فيه . ومن أجل ذلك لم يفصل فى كلامه وهذا الغرض الذى أراده غرض خبيث وهو مدفوع من الاباحيين إلى تحبيذه ومغالطة المسلمين بدعوى أن الاسلام أجاز ذلك الاختلاط .

قال الاباحى سيراً فى هـذه المغالطة ( فالحج فيه هذا الاختلاط ، والصلاة والحرب والمواعظ . هذه أمور مجمع عليها بين علماء الاسلام)

الجواب: لم ينكر أحد من المسلمين الاختلاط مع الحجاب والبعد

عن الريب، ونعنى بالاختلاط أن يكون بينها خاجز أرضى ، ولم يقل أحد بمنعه كما قدمنا ، وما نقل أحد من المسلمين بعد نزول آيات الحجاب أن امرأة مسلمة اختلطت بالرجال مكشوفة غير محتجبة وأقرها على ذلك الشارع ، وإنما الرجل يغالط فيستدل باباحة الاختلاط المؤدب على الاختلاط الخبيث ، ثم يدعى أن الاختلاط كله جائز

وبعد فالصلاة والحج والحرب والتعلم فيها الحجاب وفيها وجود النساء فى مكان منعزل عن الرجال بحيث لا يختلطن ويسمعن المواعظ، ومن هنا يتجلى لك أن الاباحى يدءو إلى الفوضى الاخلاقية فيخون قراءه ويغالطهم ويكذب عليهم .

قال الاباحى: إن الرسول عليه السلام يعلم الرجالوالنساء ويجاهد بهم وبهن الجواب: نعم محتجبات أما غير محتجبات فلا ولا كرامة.

ة ل الاباحي : وكان يأمر بخروجهن إلى الأعياد

الجواب: نعم. ولكن الاباحي ترك الحديث دعاية للاختسلاط المسذموم فان النبي عَيَّالِيَّةُ حينها أمرهن بالخروج إلى العيد قالت إحداهن يا رسول الله إحدانا لايكون لها جلباب ، فقال لتلبسها أختها من جلبابها فلو أنه ذكر هذا الحديث لكان فصلا وقاضياً على مراده ، ولكنه غالط فتركه ، فالصحابية حينها أمرها بالخروج اعتذرت بعدم الساتر وذلك لمعرفتها أنه لا يجوز خروجها غير مستترة ، والنبي (ص) أقر ذلك الفهم والاعتراض ولكنه أرشدها إلى أن تستتر بجلباب أختها فالجلباب الساتر جليع المرأة شرط لخروجها في الأعياد وفي الصلوات وفي غير ذلك ، ولوكان

خروج المرأة مكشوفة مباحاً لم تعترض هذه الصحابية بعدم وجودالساتر

قال الاباحى: وكانت النساء يسألن فى حضور الرجال، ويأمر بلالا بجمع العبدقة منهن

قلت: هذا صحيح ولكن مع الحجاب والتستر بالجلباب. وانتحائهن ناحية والاباحىأورده محتجاً به على مطلق الاختلاط من غير بيان ليغالط فيفهم القارىء بجواز السفور وقد بينا لك التحقيق فيه.

قال الاباحى: وفى الاحاديث إن أصحاب الرسول كانوا إذا صلوا معه الجمعة النصرفوا إلى بيت امرأة من الانصار فأطعمتهم وناموا عندها وفى حديث آخر أن رجلا دعى الرسول إلى الطعام فاشترط الرسول أن يأخذ عائشة معه ، وفى حديث آخر أن الرسولوأبا بكروعمر خرجوا وهم جياع إلى حائط لاحد الانصار مستضيفين فلم يجدوه ووجدوا زوجه ، فقابلتهم وأدخلتهم حتى جاء زوجها ، وفى حديث : إن أحد الانصار تزوج فدعى الرسول وأصحابه إلى طعام فكانت الزوجة هى التى تخدم على القوم ، وفى حديث أسماء امرأة الربير الخ

ومن الروايات الصحيحة أن النساء كن يتعرضن لرسول الله فى حجة الوداع يسألنه عن الحج وذكر حديث الخثعمية ، وفى حديث أن ضيفاً نزل على عائشة فاحتلم فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما يجزئك أن تغسل مكانه ، وحديث اليهودية التي سمت النبي يوم خيبر .

الجواب : أولا: يقال له مالك وللاحاديث التى رواها القتلة الدجاجلة فلماذا توردها محتجاً بها مع طعنك فى رواتها .

ثانياً: إنه أورد هذه الاحاديث ايراد مغالطة بدليل أنه حذف من بعضها ولم يبين ما فى الآخر مستدلا بذلك على جواز الاختلاط من غير حجاب ونحن كاشفوها بحول الله تعالى .

أما الحديث الاول فانه غالط فيه وحذف بعضه وهي خيانة ، فالذي في البخارى عن سهل بن سعد وهو انصارى أنهاكانت مجوز وقد أسقط هذه الكلمة ليلبس على الناس ويقلب الحق باطلا، فهي مجوز انصاريا وهم من الانصار فهي من أقاربهم .

وعلىذلك فلا دليل فيه ؛ وأيضاً فلا يعرف أهو قبل الحجاب أم بعد. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

وأما حديث الرجل الذي دعى الرسول إلى الطعام واشترط الرسول أن يكون ذلك أن يأخذ عائشة معه فهذا قبل نزول الحجاب ولا يمكن أن يكون ذلك بعد نزول « وقرن في بيوتكن » الآية ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) وأما حديث الانصاري الذي استضافه الرسول وأصحاب فليس فيه أنها كلتهم وفتحت لهم وليس فيه أنها كلتهم وفتحت لهم وليس فيه أنه مكشوفة ، وأيضا فلا يعلم ناريخه ، أهو قبل الحجاب أم بعده . أم الاباحي فأورده من غير بيان خداعا للقراء ونجويزاً للاختلاط المكشوف أما حديث الانصاري المتزوج وخدمة زوجته فذلك قبل الحجاب بلاشك وأما حديث أسماء زوج الزبير فليس فيه أنها مكشوفة ، وأيضافلا يعرف أكان قبل الحجاب أم بعده .

وأما حديث الخثمية فليس فيه أنها مكشوفة ، وإنما الذى فيه أنها جميلة وقد يظهر جمالها من قدها وكبر عجيزتها ، أو أن الريح رفعت عنها

بعض ثيابها فرآها الرائى ، هذا هو الجواب الصحيح وكل فرض سوى هذا ساقط ومعارض للقرآن الآمر بالحجاب .

ألا ترى أنالرسول (ص) صرف وجه الفضل إلى الناحية الاخرى فلولا خوف الفتنة بالمرأة على الفضل بن العباس لما صرف وجهه فما بالك بمن لا يساوى نعل الفضل ولا ترابها ، إنه لاشد وقوعاً فى الفتنة من أولئك الصحابة الكرام الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه .

وأما ضيف عائشة فانه نزل فى بيت الضيافة الذى أعد للقادمين عليها والقادمات ولم يكن ذلك الضيف معهافى حجرتهاالضيقة وقدبعثت الخادمة الليه لايقاظه فرأته الخادمة يغسل ثوبه فأعلمت عائشة بذلك فأخبرته بالحكم هذا هو الحديث .

أما الاباحي فأورده إيراد الملبس موهما أنه بات عند عائشة في حجرتها الضيقة . أخزاه الله وعجل عقابه

أما حديث البهودية فهى من أهل الكفر والكافرات والذميات لهن حكم آخر ، فلماذا هذا التلبيس .

الجواب: إنه لا يمكن أن يوجد الاباحي شيئًا من ذلك إلا مشل ما ذكر ، إما قبل الحجاب وإما مع احتشام المرأة وتحجبها وحضور محرمها بدون خلوة ، هذا هو القول الفصل والحكم الذي شرعه الاسلام وسار عليه المسلمون .

قال الاباحى : وفى أحاديث يعسر جمعها أن النبى عليه السلام وأصحابه كانو ا يذهبون إلى النساء ويطعمون عندهن ويستريحون .

قال الاباحى فى صفحة «٩٥» ذاكرا حديث المرأة التى عرضت نفسها وأنَّ الرسول نظر اليها

وهذا له توجيهان الأول: أنه قبل الحجاب وهذا هو الظاهر. الثاني: أنه نظرنظرة من يريد الخطبة إلى مخطوبته وذلك من الأمور المباحة شرعاً.

## تحريفه لاية قرآنيه

قال: وفى القرآن الفصل فى كلخلاف (ولما ورد ماء مدين) الآية ،وفى سورة أخرى ( يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) الآية فبنتا شعيب النبى كانتا ترعيان غنمهما بالخلاء وتروحان صباحا ومساء . إلى آخر هذيانه

الجواب: أما الآيتان فلا دليل فيهما على السفور والاختلاط المكشوف .أما آية القصص فانها تدل على الحجاب لاعلى السفور والاختلاط وذاك بأمور:

الأول: أن البنتين وقفتا دون السناة وذلك يدل على أنهما محتجبتان إذ لوكانتا غير محتجبتين لخالطتا السقاة ولما ذادتًا غنمهما .

الثانى: أنهما قالتا لا نسق حتى يصدر الرعاء لاننــا امر أنان محتجبتان لا يصح أن نختلط بالرجال .

الثالث : اعتذارها عما لمستاه فى سؤال موسى لهما بأننا لا رجل لنا، وأن أبانًا لا يستطيم المجيء

الرابع: مجى، إحداهما تمشى على استحياء والمستحيية هى المحتشمة المستترة أما السافرة فقد نزع منها الحياء، وأما زعمه أنهما يرعيان الغنم طول

النهار فهو زعم كاذب ليس فى الآية

والدليل على أن للغنم راعياً غيرها قول إحداها إنخير من استأجرت القوى الأمين ، أى هذا قوى أمين خير من الأجراء الذين عهدناهم من قبل ؛ وبعد فهؤلاء لهم شرع خاص لو فرضنا أنهم فعلوا ما يخالف شرعنا وموسى عليه السلام إذ ذاك لم يكن نبياً ، فلا حجة فى تصرفه ، أما أبو البنتين فليس عندنا دليل صريح على أنه شعيب عليه السلام .

قال الاباحي :ولوكان في هذا ريبة لما رضيه هذان النبيان .

قلت: قد عامت أنه لا سفور عند البنتين وقد عامت أيضاً أن موسى إذ ذاك لم يكن نبياً ؛ وأن أبا البنتين لا دليل صريح عندنا يثبت نبوته ، أما مبايعة النبي عليه السلام للنساء فانه عليه السلام لم يبايعهن بيده وإنما يقول لهن: قد بايعتكن كلاماً وهذا ثابث معروف

#### دعايته لنبذ الدين

قال في صفحة «٩٧» ولقد جهلت وهانت تلك الأمة التي تحتاج ازاء الحقائق السافرة إلى براهين دينية تقنعها بفائدتها أو بجوازها وما رؤيت أمة تثير الجدل لديني أمام ما يجد من ميتكرات العقه ل الانساني محللة أو محرمة فاعلم أنها مريضة فاشلة .

الجواب أن يقال: ان أمة لاتعرض ما جدّ عليها من الأفكار على دينها لهى الأمة الفاشلة. والاباحى يرى أن التقدم هو أن نساير الغرب فى كل شىء وألا نثير أمام ذلك بحثاً دينياً بل نأخذه بالتسليم وإن خالف الدين مخالفة صريحة، إن هذا دعاية سمجة للكفر والكفار ونبذ الدين ويأبى الله والمؤمنون أن يقروا إلا ما قام الدين على صحته.

قال الاباحى وأقدر الناس على التحرر والسير فى السبيل هم أو لئك الممتازون الذين يهبون الشعوب ما هى فيه من أديان ومعارف ومخترعات، ولولا هؤلاء لما استطاعت الانسانية أن تنعم بشىء من هذه الحياة المشرقة فلا كل هؤلاء الذين اعطونا هذه الحياة وعودونا على التحرر شكر الانسانية أجمع

الجواب: هــذا يدلك دلالة صريحة على أنه يعتقد أن الأديان من صنع البشر ، فان قوله ( وأقدر الناس على التحرر هم الذين وهبوا الشعوب ما هي فيه من أديان ) نص في ذلك . إذاً فالدين الاسلامي الذي تدين به الشعوب الكثيرة صنعه محمدعليه الصلاة والسلام ولم يأت من عند الله وأيضاً فكالامه مدحالغربيين وتشبيه لشرائعهم بشرائع الله ، ثمراح يشكرهم الشكر الجزيل لأنهم عنده أصل حياته المشرقة وواهبوها له . وهذا كلام شخص لايدين بدين ولا يعتقد بالٍه في يده الحياة والموت والاعزازوالاذلال والسعادة والشقاء ، فلايشكره على فعله في خلقه وإنما يشكر رجال الغربالذن شرعو االبلشفية والدمقر اطية والاباحية والفاشية التي عليها الشعوب، إنها لكامات تبين ما في دخيلة نفسه من زيغ وما يبطنه من إلحاد ، وقد مدح من ذمهم الله من أهل الباطل ، ومدح الطواغيت الذين شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله ، وادعى أن الدين الحق إنما شرعه الرجال ، فكذبُ المعقول والمنقول

#### روغانه

قال الاباحى فى صفحة «٩٨» لامانع أن نحكى حججاً بذكرها هؤلاء الذين صنعوا الحضارة فى موضوع المرأة وموضوع الاختـــلاط والحجاب والسفور ولسنا ملزمين بما فيه ، وإنما نحكى فان كان فى شىء منه ضلال الخ الجواب: بعد أن ذكر شكره لأولئك الذين صنعوا له الحياة ووضعوا له الأديان أراد أن يذكر حججهم ثم خاف فزعم أنه لا يعترف بما فيه من ضلال ، فما فائدة حكاية القول إذا لم يكن الحاكى معتقداً له أو راداً عليه ، والقاعدة فى الاقوال إما قبولها وتحبيذها وإما ردها وانتقادها ، ولا عليه أنه حيث سرداً قوال أهل الضلال الذين قدم شكرهم من غير انتقاد ولا تعقيب فانه محبذ ومؤيد فليرحنا من مغالطته ونفاقه فانه لاشك مصدق لهذة الشبه ومعجب بها أيما اعجاب

قال الاباحى: والاحتمال الآخر أن يقال إن النساء شقائق الرجال وإنهما سواء فى الحياة وفىالقدرة عليها وانمافيهما من أعضاء وغرائز وميول متشابهة ومن عقل وفكر لينادى بسقوط هذه الفروق المدعاة بينهما الخ

الجواب: كلا لم يجعل الله المرأة مساوية الرجل في قوتها ولا في عقلها ولا في غرائزها وميولها فمن ادعى ذلك فهو مخالف المواقع ومكذبالدين أما تكذيبه الدين فان الله جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد وجعل الرجل حاكما على المرأة ففضله عليها و(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) وقال تعالى (وليس الذكر كالانثى) وقال على المعشر وبما أنفقوا من إحداكن يا معشر النساء » وقال عقل ودين أذهب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء » وقال المرجل على عقل ودين أذهب الب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء » وقال المرجل على عقل ودين أذهب الدب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء » وتولية الله الرجل على عقل معلومة من الدين بالضرورة ، فأين التساوى أماكونها شقيقة الرجل فسلم والاشقاء مختلفون ففيهم القوى وفيهم الضعيف

أما قول الاباحي إن هذا الفرق أو التفريق لم يوجده الله

قلت: هذا كذب على الله وتكذيب ، وقد قدمنا لك بيان بعض الفروق التي شرعها الله ، وكذلك الفروق التي عرفها العالم ، ومن الفروق أيضاً أن الله نهى المرأة عن إبداء زينتها ولم ينه الرجل ، وإن كان هذا شيئاً يكفر به الاباحى .

قال الاباحي في صفحة «٩٩» لا بدأن يجتمع الرجل بالمرأة زوجاً بعـ د الابتماد ولا بدأن يكون أحدها ملائمًا للآخر والا فحياتهما مستحيلة .

واذاً فليس من الممكن الحصول عليها إذاكان أحدها يجهل الآخر جهلا تاماً لأنه إن لم يتصل به فسيكون الاصطدام .

الجوابأن قول كلا قد كان المسلمون منذ نول الحجاب إلى يومنا هذا يتزوج الرجل بالمرأة من غير أن يراها قط، ومعظم حياتهم سعيدة هنيئة. وهذا العمل قد استمر من ذلك اليوم إلى يومنا هذا وهو يكذب دعواه (الوجه الثانى) ما هو الاتصال الذي يريده الاباحي بين الرجل والمرأة. نعم: إنه يريد اتصالا كاتصال سادته الغربيين واليهود الذين وهبوا له الحياة وشرعوا له الأديان والقوانين والذين قام بشكرهم، بنسائهم ونجر بهن قبل الزواج بالرقص معهن (الوجه الثالث) أن الاصطدام الذي يتخوفه الاباحي قد كثر وشاع نتيجة للاختلاط.

رويدك أيها الاباحي فالاسلام شيء والكفرشي، آخر، العلاقة يبنهما الضدية ( ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون )

﴿ تشبيهه الزواج ببيع المجهول والغرر ﴾

قال الاباحى لقد أكثر الفقهاء من الكلام على بيع الجهول أو بيع الغرر وأن ذلك حرام أن يشترى المرء شيئًا مجهولا ببضعة قروش لانه مظنة للغش ثم

یحل هذا الدین نفسه علی رأی قوم أن یقدم علی ربط حیاته وأولاده بمرأة یجملها سیدة بیته دون أن یدری من أمرها شیئاً . إنه لجمود و نعصب أعمی

الجواب: مالك وللفقهاء الذين تربوا على مبادىء فاسدة فى نظرك ولاحكامهم التى تلوثت بالثقافات الساقطة ؛ دعهم وما هم فيه واذهب إلى الذين شرعوا لك الأديان ووهبوا لك الحياة المشرقة .

الوجه الثانى: أيهما الذى جعلها سلعة تباع ? أهو الدين الذى أمرها بالاحتشام وفرض لها حقوقاً على الرجل ولم يربطها به قهراً إذا كرهت أم الاباحى الذى يريد أن يجربها كل انسان ويستمتع بها كل مريد للزواج ليعرفها حق المعرفة ،أى الرأيين هو التعصب الأعمى والجهل والجور ?

إن الاباحي يهرف بمالا بعرف ، لأن جنون الالحاد قد تخبطه فآل إلى الهذر والكلام بمالا بعقل ولا يستساغ . إن القوانين الأوربية أبضاً لا تفرض على المرأة أن تجرب قبل الزواج ، فمن أين أني الاباحي بهذاالرأى لا شك أن المتطفل على شيء الدعى فيه يغرق في النزع ويبالغ أكثر من سادته وقواده مبالغة لا نحتمل ، هذا رجل شبه الزواج بغير المرئية ببيع المجهول ، فكما أن المبيع لابد من تقليبه وذوقه ووزنه وتفتيشه لترتفع عنه الجهلة ويصير جائز البيع ، فكذاك المرأة عند هذا الاباحي يجب تقليبها وتفتيشها ونجر بتها في كل باب حتى لا يكون الزواج كبيع المجهول والغرر وتفتيشها ونجر بتها في كل باب حتى لا يكون الزواج كبيع المجهول والغرد إننا نقول سبحانك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاءة حدك

تم تممالا باحي ما تقدم فقال في صفحة ١٠٠

ان من أسابه ما يوجد بينهما من تناعد وعدم احتلاط حقيقي صريح الح والجواب ماذا يريد بالاختلاط الحقيقي الصريح ، هذه الكلمات ضم بعضها إلى بعض ووصف مها الاختلاط.

وإذاً فلايفهم منها إلاالفجورالصريح وهذا هو مايدعو اليه الاباحى ليصلح به المجتمع الانساني، لقدكنا نعرف عنه كما عرف الاستاذ سيد قطب أن العفاف والاخلاق لا قيمة لها وهذا كلامه هنا يشهد بذلك ويعلنه وكفاه سبة وعاراً.

ثم تم وشرح فقال: وإذا حصل شيء من الاتصال فان التكلف والاستحياء يفسده ولا يبقى له فائدة .

الجواب: هذا رجل يطعن فى الحياء ويزعم أنه مفسد والشارع جعل الحياء شعبه من الاعمان ، فيوجب الاباحى على المرأة أن تلقى الرجل وهى ملقية عنها ثوب الحياء المفسد وواضعة عنها كل تكلف ، ويجب على الرجل أن يكون كذلك ، إن هذه الجملة كسابقتها دعوى صريحة للاباحية

ولقد علم من الدين بالضرورة أن الحياء من شعب الايمان وأنه خير كله وهذا الاباحي يزعم أنه مفسد .

قال الاباحى فى صفحة «١٠١» وقالوا إن لوجود المرأة بين الرجال فى المصانع والمتاجر والمعاهد والنوادى وسواها لفعلا سحريا فهى تشيع النشاط الروحى والعقلى وتبعث الحرارة والحركة والقوة .

الجواب: إذا كان مايقوله الاباحى حقاً فالفجور أبضاً كذلك يشيع النشاط والحركة والقوة وإذا كان ما يقوله باطل وهو الحق فماذا تصنع المرأة فى المتاجر والمعاهه. والنوادى والمصانع مع الرجل لا سيما وهى الفتنة التى لايفتتن الرجال بمثلها ، ولوكان مايقوله حقاً لدعااليه الاسلام وحث عليه ونبه اليه لانه دين القوة والنشاط والعمل فما من خير إلا وشرعه ، ولوكان

حة الله الله « وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، ولما قال ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن ) الآية ولما قال « يدنين عليهن من جلايدبهن » الآية . ولكن الاباحي يتكلم بغير الاسلام ، وأى حرارة وحركة تعطيها المرأة للرجل إلا في لمسها وملامسها ?.

قال الاباحى: ان الحياة لتبدوكتميبة شوهاء فلا بد لها مما يجملها ويجعلها حلوة ولا شيء يعطيها ذلك الا المرأة .

الجواب: نعم المرأة الصالحة بالزواج الشرعى تعطى ذلك ، ومن أجل ذلك حث الاسلام على الزواج والاكثار منه وأبان أن الزوجة الصالحة التي هي نعم المرأة هي التي إن نظر البهاسرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله .

أما ما يقصده الاباحى فهو الاختلاط الذى يبعث الفوضى والفتنة والخوف فى الحياة ويجعلها مرة شوهاء، وها هى ذى روسيا البلشفية وأوربا الاباحية تشكوان مر الشكوى من وجود ذلك فيهما.

قال الاباحى : وثبت بالتجربة والاستقراء أن المصانع التى تؤلف بين الجنسين يكون انتاجها أعظم من التى فيها أحد الجنسين .

الجواب: هذا كذب وافتراء فالاباحى ليس من أهل المصانع ولا يعرفها فهو إما مدعى وإما مصدق لمن ادبمى وكلاهما باطل ، وإنما غرضه نشر الاباحية .

وقدقدمنا أن اجماع المرأة بالرجل يثير الفتنة ويعطل عن العمل ومن لادين له فانه لا يبالى بالكذب وقول الزور -

قال الاباحى: إن المدارس التي تجمع بين الجنسين مستوى النشاط فيها أسمى بكثير من التي فيها أحد الجنسين .

الجواب: هذه دعاية وكذب كسابقه ، بل إن العكس هو الثابت فالمدارس التي تضم الجنسين تفسد أخلاقها وتضعف نتيجتها ، وهب أن ماقاله صحيح ولكنه في جانب فساد الأخلاق شيء حقير لا قيمة له فيجب أن يمنع خوف المضرة والفساد ومن أجل ذلك أمر الله بالحجاب ونهى عن الاختلاط المكشوف.

قال الاباحى : وقد قامت البينــة على أن وجود المرأة فى المستشفيات قوة لا تذكر والحياة فيها تنشط .

الجواب: لفد قامت الادلة على أن النساء الممرضات فى المستشفيات قد عدمن أخلاقهن وألفين حياءهن ، وما ينقله الزائرون والناظرون قد شاع وذاعوإنما الاباحى رجل مكابر يأتى بالجريمة ولا يبالى باللوم والتقريع قال الاباحى فى صفحة «١٠٢» والعرب فى جاهليتهم واسلامهم يرون هذا الرأى و يحضرون النساء الشريفات وغير الشريفات مواطن قتالهم .

الجواب: أما الجاهلية فسنضرب عنها صفحاً لأنهاجاهلية ذات ظلام وأنحطاط، وأما إن المسلمين من الصحابة يحضرون النساء غير الشريفات أى الفاجرات فهذا كذب وافتراء وطعن فى أصحاب محمد وفى دينهم وإظهاراً ن حالتهم الاجتماعية فيها الفجور العلني وهم يعرفون ذلك ويأخذون هؤلاء النساء غير الشريفات معهم فى الحرب. إن هذا دليل صادق يؤكد لك ما نقله الاستاذ سيد قطب عن هذا الاباحى من أن الصحابة كانوا أفجر الناس. فقال هنا انهم يأخذون النساء غير الشريفات معهم فى الحرب

لعل قائلاً يقول إن الاباحى بريد بغير الشريفات نساء عامة الشعب . الجواب : كلا فهو يدعى أن كتابه إصلاح اسلاى والاسلامقد جعل المسلمين سواسية لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى .

ومن المعلوم أنه لم ينقل أن الصحابة أخذوا معهم فى الحرب فى زمن النبى إلانساء الأنصار والمهاجرين وما نقل حرف واحد أنهم كانوايأخذون القياناًى المملوكات والمغنيات، ومن ادعى غير ما قلنا فعليه الاثبات وحينئذ يظهر لك أن مراده ما ذكرنا وأنه يريد الطعن فى شرف الاسلام والمسلمين

قال الاباحى إنه لم يقع فى التاريخ قط أن أمة أبدعت فى الحياة ونساؤها فى المنازل فأوربا واليابان لم يبلغوا هذا الشأو إلا ونساؤهم من ورأنهم وأمامهم وإلى جوارهم .

الجواب: كلافان نساء الصدرالأول من أهل الاسلام كن فى البيوت منذ أُمرن بالحجاب ومع ذلك فقد تقدموا فى الحياة تقدماً لم تبلغه أمة من الأمم وفتحوا بلاد العالم وقلوبهم، فتحوا القلوب بالأخلاق الفاضلة والنور والهداية، فدعوى الاباحى دعوى زائفة مضللة، يريد من العالم الاسلاى أن يحذو حذو أوربا وأمريكا واليابان فى الاباحية السافرة والاعراض عن الخلق الصالح، ومن أجل ذلك أشاد بمدنيتهم ثم ادعى انهم لم يبلغوا ما بلغوا إلا بالاباحية ونبذ الأديان.

سلمنا جدلاأن الامر كما زعم فماذا بلغوا ? إنهم قد خاضوا فى الشرور وفى لجج بحارها حتى صاروا غرقى ، فلا سلامة لهم إلا بفلك من الهداية والاخلاق . . قال الاباحى: وقد دلت التجارب على أن تياعدالجنسين يقضى بشدة التطلب وكلما غالينا فى الحجاب ازددنا هتكا للحجاب وكلما جمعناها ضعفت شدة الطلب وهبطت حرارة الغريزة .

الجواب: هذا كلام سافر فى الدعارة والاباحية ومناقشته من وجوه أولا: أن تباعد الجنسين يدعو إلى الزواج وكثرته، فلا يوجد أعزب ولا عزباء، ومن أجل ذلك شرع الله الحجاب لمصلحة العباد، فتنمو بذلك الأمة ويكثر عددها وتنهض بأمورها الداخلية والخارجية.

بانياً: إن التجارب قددلت على أن الاختلاط ونبذ الحجاب قدأوجد كثرة الفجور وانتشاره المريع وبوار المرأة وعدم زواجها حتى أدى بالكثيرات إلى الوقوع فى المآثم، إما بدافع الحاجة لأنه لا عائل لهن ، وإما بدافع الشهوة .

والاباحى يلمس هذا ويراه ، ولكنه يكابر الحقائق ويخالف الاجتماع والنظم ويسمى إلى هدمها .

ثالثاً: ان قوله ان الحجاب يوجب هتك الحجاب ؛ انما هو سفسطة كاذبة ومحاربة للحقائق وما مثله الا كمثل من قال : ان الدف على جب البرد وان البرد بجلب الحر وان الشبع بجلب الجوع وان الاخذ على أيدى المفسدين يكثر الفساد وان ترك المفسدين يوجب انعدام الفساد والمتكلم بهذا انما يتكلم بتفكير رجليه لا بتفكير عقله .

رابعاً: أن غريزة الشهوة لاتذهب ثورتها الا بقضائها ، كما أن الجوع لا يذهب برؤية الطعام وانما يذهب بتناوله والعطش لا يذهب برؤية الماء وانما يذهب بالشرب ، هذه حةائق تعرفها الصبيان والا نعام فاماذا هذه المكابرة للحقائق. خامساً ان العرب فى جاهليتهم وأوربا اليوم مختلطون فاذا كان ؟ لقد كان الامر الذى يتعاى عنه الاباحى ويعلمه العالم علماً قاطعاً ، ذلك هو الانحلال ..

قال الاباحى فى صفحة «١٠٣» وعلم أن الانسان أحرص ما يكون على الممنوع المحرم وأزهد ما يكون فى المباح القريب.

الجواب: انه لا يطمع فى المنوع المحرم الاكل نفس دنيئة سافلة يجب الضرب على يدها، كما لايترك الحلال الاتلك النفس الرديئة، ومن أجل ذلك شرع الله الحدود للضرب على أيدى العابثين المفسدين.

قال الاباحى : بعدأن ذكركلاما عزاه لابن الجوزى أنه قال ( لوكان لرجل من أهل ىغداد نساء بغداد ثم جاءت امرأة من خراسان لاشتاق اليها ) ثم قال وسببه الحجاب

الجواب. هذا يغالط ويكذب، فابن الجوزى رحمه الله ذكر هذه الحكاية في معرض طمع النفس وجشعها وظلمها فالنفس لو كان عندها واديان من ذهب لابتغت لهما ثالث ؛ فهل طمع النفس في المال سببه الحجاب أيضاً ، ان الاباحي حور هذه الحكاية الى غرضه ومراده ليهدم الحجاب فأوهم القارىء أن ابن الجوزى يذم الحجاب أيضاً فكذب وغالط واعترض على الله في تشريعه .

## رعوتهللعري

قال الاباحى: إن الرجل ليترك زوجته ويلتمس من هى دونها والسبب هو الحجاب وتجرد أحد الجنسين من ملابسه أمام الآخر مألوف فى اليابان وقد أضعف هذا من قوى شيطان الشهوة

الجواب. ليس السبب في ترك الزوجة الحسناء والذهاب الى غيرها هو الحجاب فان الرجل يكون في يده المال ويذهب فيغتم ب أموال الناس ومن المعلوم قطعاً أن السبب ليس هو الحجاب ، وانما هو جشع النفس وظامها . هذا مثل ذاك ، وأيضاً فان الرجل يترك زوجته الحسناء ويذهب الى خدمه المبتذلات البارزات أمامه .

فأين الحجاب في هذا أيها الا باحى? انما السبب في رك الزوجة والذهاب إلى غيرها هو الخبث النفسى الكامل، إن الرجل أيضاً ليترك زوجته الحسناء ويذهب إلى الفقيرات الساقطات في حياتهن (أي غير المتحجبات) وهذه براهين على أن الدافع لذلك هو سقوط النفس وطمعها وعدم خوف الله وليس هو الحجاب، بل قد يترك زوجه ويذهب إلى الغامان!! فهل ذلك من الحجاب؟

الوجه الثانى: أن الاباحى يدى أن تجرد الجنسين بعضهم أمام بعض قد أضعف من شدة الشهوة وكسر شيطانها ، وهذا كذب وتضليل . بل قد زاد الفجور ، فها هم هناك يتسافدون كما تتسافد الحر . فأبن إضعاف الشهوة والحد من شيطانها ، وإذا كان عمل اليابان هذا من الامور المستحسنة عند إباحى القصيم فناهيك به مصلحاً وناهيك به مجدداً .

الوجه الثالث: أن هذا الكلام ليس دعاية لترك الحجاب فحسب، وإنما هو دعاية للفوضى والفجور العلنى ، ولو دعى البلشفى إلى إباحيت لاستحيا من ذكر هذا الكلام. فناهيك بصاحب الأغلال داعياً ومبلغاً نعوذ بالله من عمى البصيرة .

## رميه الصحابة بالفساد

قال الاباحى : وقد علم علماً ليس بالظن أن الفساد الجنسى فى البلادالآخذة بالحجاب وبالتفرقه بين الجنسين أعظم جداً من الفسادفى البلاد السافرة نساؤها المجتمعة مع الرجال ، وأن الحجاب والتفريق لم يستطيعا أن يقوما فى سبيل هذه الشهوة .

الجواب: هذا بلاشك مخالف للواقع ، فان فسقة الشرقيين لم يجدوا ما يشبع شهواتهم إلا في البلاد السافرة نساؤها ، فها هم يذهبون اليها زرافات ووحداناً لقضاء شهواتهم وإشباع رغباتها ، وعلى كل فهذا رجل يطمن في الحجاب ويفضل أوربا وسفورها على الصحابة والتابعين وجميع المسلمين ، لأن هؤلاء يحجبون نساءهم ،ويفرقون بين ذكورهم وإناثهم ، ومن أجل ذلك يتهمهم بأن الفساد الجنسي فيهم أكثر من أوربا واليابان قاتل الله هذا الكذاب ومن أيده . وهذا الكلام يصدق مانفله الاستاذ سيد قطب عن الاباحي حيث قال (إن الصحابة فساق فجار) وقد علم المؤرخون من الافرنج فضلا عن المسلمين ماللحجاب الاسلامي من الفضائل وما عند المسلمين من العفة وسمو الاخلاق والبعد عن الدنايا ، وقد كتبوا فلك في كتبهم ، ونحن لانقول هذا القول لحاجتنا اليه ، وإنما لنعلم القارى، ذلك في كتبهم ، ونحن لانقول هذا القول لحاجتنا اليه ، وإنما لنعلم القارى، فأن الاباحي خالف أهل العقل والانصاف حتى من الكفار .

#### زعمه أن أهل الحجاب فيهم الشذوذ الجنسى

قال الاباحى : وعلم أيضا علما تقرره المباحث النفسية أنه يكثر فى الشعوب المحتج..ة المفرقة الشذوذ الجنسى أو العشق ويقل فى الشعوب الأخرى .

الجواب: هذا كلام يخالف الواقع عمام المخالفة فالعرب في جاهليتهم

كثير فيهم العشق والعشاق مع أنهم لاحجاب عندهم ومع أنهم مختلطون ولكن الاباحى يرى الاسلام وأحكامه بكل عيب ونقيصة ، ومن أجل ذلك أنمض عينيه عن أخبار العشاق في القديم والحديث ورميها أهل الحجاب.

فرضنا جدلا أن أوربا لاعشق فيها ، ولكنا نقول إن ذلك جاء من نيل كل رجل شهواته من النساء اللواتي يتطلبهن .

أما الطامة الكبرى فهى زعمه أن الشذوذ الجنسى فى أهل الحجاب وأن الذى يجلب هو الحجاب ، والشذوذ الجنسى هو اللواط والسحاق وهذا أكبر بهتان وأعظم طعن فى تشريع الله وأكبر بهتان للرسول وأصحابه والمسلمين إلى يوم القيامة

#### زعمه أن الحجاب يجلب العقد النفسية وبدع الزار

قال الاباحى فى صفحة «١٠٤» وعلم أيضاً أن الحجاب والحرمان والحجر الخلق يصيب الجنسين معاً بالعقدالنفسية والاضطرابات العصبية ، وبدعة الزار إنما وجدت عند المحجبات المحرومات من المجتمعات ولا تعرف عند الآخرين .

وجوابه من وجوه. الأول: زعمه أن الحجاب الاسلامي سبب للاضطرابات العصبية والخرافات

إذًا فهو تشريع ضار فى نظر الاباحى ، فهو لا يعترف بحكمة الله فى هذا التشريع .

الوجه الثانى: الحرمان والحجر يصيب بالادواء، ماهو هذاالحرمان بعد بيانه بأن الحجاب مضر، لاشك أن الحرمان الذى يعنيه الاباحي هو

حرمان الشهوة وحرمان قضائها ؛ فهو دعاية الاباحية المطلقة وخصوصاً أنه قدم لك مديحه لليابان على عربها .

الوجه الثالث: دعواه أن بدعه الزار إنما تكون فى المحتجبات، وهذه الدعوى باطلة. فالأعراب فى بلاد العرب قبل تدينهم كان الزار كثيراً عندهم مع أنهم لاحجاب عندهم، أما حاضرة نجد فهو لا يوجد عندهم البتة مع أنهم محتجبون وذلك لاسلامهم وتدينهم وتوحيدهم

وإذاً فدعوى الاباحى دعوى معكوسة ، فالزار لا يوجد إلا فى كل أمة قل نصيبها من معرفة الله ومعرفة دينه والعمل به ، ومن أجل ذلك كثر فى هذه البلاد مع تركهم الحجاب لانعدام الدين الصحيح عندهم وخروجه من نفوسهم .

الوجه الرابع: تسميته الزار بدعة وهـذا غلط علمى فالزار شرك لا بدعة لأنه تقرب إلى الجن بما يرضيهم وبكل ما يطلبون من الذبح لغير الله وعمل المعاصى واختلاط الرجال بالنساء وتزيى النساء بزى الرجال

قال الاباحى: ولا ريب أن الاختلاط يهذب من أخلاق الفريقين ويرقق شمائلهما الجواب: هذا أيضاً دعاية سافرة للاباحية والرسول عَلَيْنَاتُهُ يقول: « ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء » وقال « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء»

ويروى عنه « النظرة سهم من سهام إبليس » ويقول الله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )

متفق عليهما .

فالنساء اللاتى أخبرنا المعصوم عليه السلام أنهن فتنة وأنهن أضر على الرجال من أى فتنة ، وأخبرنا بأنهن يذهبن لب العاقل ، وأمرنا بغض أبصارنا عنهن مع احتجابهن يدعو إباحى القصيم إلى الاختلاط بهن ويدعى أن ذلك يهذب الأخلاق ويرقق المشاعر فقد كذب الله وكذب رسوله واتهمه فى يشريعه وكذب الواقع المحسوس ، فها هى الأمم المختلطة أخلاقها من أفسد الأخلاق ، وفعالها أسوأ فعال .

## طعنه في الحياء

سبق فيما تقدم أن أوردنا فقرات من كلامه يطعن بها في الحياء وقال هنا « ومن المسائل التي تجب عناية التربية بها مسألة ارتباك أحد الجنسين ازاء الآخر واستحياؤه منه . فالارتباك والحياء عقدة من أعظم العقد التي تؤدى إلى الحية . إذا فالعلاج الصحيح هو التقريب بينها وتناسى الفروق والجواب أن يقال : أي تربية هذه التي يجب أن تعنى بطرح الحياء إنها التربيدة الاباحية الحيوانية ، لا التربية العقلية ولا التربية الدينية ، إن الدين جعل الحياء من الايمان ، وقد قال عليه السلام « لا إيمان لمن لاحياء عنده » وقال « الحياء خير كله » .

والاباحى يدعو إلى نزع الايمان من نفوس الأمة ، ويدعو إلى طرح الحياء ويدعى أن الحياء خبيث وأنه مجلبة للخيبة تكذيباً للدين ، ويدعو إلى تناسى الفروق بين الجنسين ، تلك الفروق التى يعلمها البشر أجمع فلا فرق عنده أن يقابلها بوجه وقاح أو تقابله هى كذلك ، قبح الله من يدعو إلى هذا المذهب أو يحبذه أو يستحسنه أو يرى دعاته أناسي

قال الاباحى : والجنسان إنما تصلحهما المعرفة وتفسدها الجهالة ولا معرفة مع الانزواء والابتعاد الخ .

الجواب: إن المعرفة التى تصلح الجنسين هى اتباع الكتاب والسنة والانتهاء عن مناهيهما ، أما المعرفة التى لاتنتج إلا الفجور وفسادالأخلاق فلا شك أنها ضارة بالجنسين .

والاباحى قد حشدكلمافى امكانه من شبه ليفسدالشريعة الاسلامية ويفسد أحكامها ويدعو المسلمين إلى عوائد أوربا وإباحيتها وإلى عرى اليابان، فما هو الدافع له!! وما هو الثمن ?

قال الاباحى ص١٠٥ « انمن شر ماتصنع الأمة بنفسها أن تتخلى عن نصفها ومواهبه نوأن تفرض عليه مابتى حيا أن يظل حليف الجهل والغباء والتصورات الرديئة ، والأوهام التي يصنعها الفراغ المحروم من الحركة »

الجواب عليه من وجود . الأول : أنه يدعى أن الحجاب هو منع المرأة من التعلم والحركة وهذا باطل .

فالحجاب لا يمنع المرأة من التعلم ولا من الحركة ما دامت محتجبة بحضرة الرجال الاجانب، أما إذا كانت خالية فلا مانع من القاء حجابها فدعواه على الحجاب دعوى باطلة

الوجه الثانى: إن الله قد أمر المرأة المحتجبة أن تتعلم وأن تعمل فى مالها أو مال زوجها أو وليها ما شاءت أن تعمل بكل إخلاص وحزم والاعمال أمامهافى البيت كثيرة، والاصلاحات التى تقوم بها المرأة فى يدتها كثيرة جداً، بل لعلها تفوق كثيراً من أعمال الرجال، فدعوى الاباحى

أن الحجاب تعطيل لنصف الأمة دعوى باطلة ،وكذب على الاسلام والمسلمين قال تعالى لنساء رسوله والله اللاتي أمرهن بالحجاب والقرار في بيوتهن قال « واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة »

الوجه الثالث: إن هذه الأعمال التي تعملها المرأة في البيت توجب أمرين ( الأول ) تعلمها لتلك الأعمال .

( الثاني ) الحركة الناجمة عن عملها ، فالاباحي إنما يذكر الشبه الـكاذبة ويتعامى عن الحلول .

(الثالث) إن المسلمين منذ أن نزل الحجاب وأمورهم قائمة ونساؤهم صحيحات الاجسام سليات العقول وهن محتجبات مستقرات في بيوتهن وكانت العزة والقوة في أيدى المسلمين إلى أن انحرفوا عن دينهم

(الرابع) إن الفراغ المملول والخالى من الحركة الفكرية إنما ينتج عن خروج المرأة إلى المجتمع وتخليها عن تبعاتها الحقة ، وحينئذ تفترسها الذئاب ،وتنشب فيها الأنياب وتنشر جراثيم الفساد .

قال الآباحى: ومن غير المستطاع أن توجد حياة صحيحة أو مجد أو علم أو ذكاء إلا لدى من صحت أبدائهم ووهبت القوة والنماء، ولن يظفر بها من لزم البيت، ولن تمنح الجسم القوى الواهب للأولاد الاقوياء، بل لابد أن تـكون مريضة شوهاء وأولادها كذلك » الخ

والجواب من وجوه (الأول) أنه قد علم بالاستقصاء أن العاماء والفلاسفة والمفكرين ليسوا من أقوياء الابدان ، ولا من سمان الأجسام وهذا لا يمارى فيه إلاكل مكار

(الثاني) قوله إن الصحة لا يظفر بها من لزم البيت يخالف الواقع

المحسوس فجميع نساء المسلمين المحتجبات كالرجال فى القوة والضعف ، ففيهن النساء القويات اللاتى منحن من القوة أكثر مما منح كثير من الرجال مع أنهن محتجبات ، كما أن فيهن متوسطات القوة والضعيفات كالرجال سواء بسواء ، ومن المعلوم أن الرجال لم يلزموا البيوت ومع ذلك ففيهم كثير من ضعفاء الأجسام .

فهذه الدعوى التىزعمها الاباحى مخالفه للعلم مخالفة للواقع ، وقد ولدت تلك النساء المحتجبات أولاداً أقوياء كانوا أقوى من رجالات أوربا الذين ولدتهم العواهر أو المسرحات .

(الثالث) دعواه أن البدن الجميل لا يوهب إلا لمن خرجت إلى المجتمعات وسفرت عن أعضائها للهواء ولجميع الناس وما أمامها، وأن المجتجبات شوه المنظر والتركيب دعوى باطلة يكذبه المعروف عن البشر أجمع فى جاهليتهم واسلامهم، والعرب تمدح المرأة المتنعمة المخدرة وتشيد بذكرها فى أشمارها، فقد قال النابغة

والساحبات ذيول الريط فانقها برد الهواجركالغزلان في الجرد فانقها (أى نعمها) وقالت أم زرع في زوجها أبي زرع «وملأ من شحم عضدي فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح »

والأمثلة فى هـذا أكثر من أن تحصى ؛ ولا يجهل مزايا المتنعات المخدرات الاكل محروم أو معاند أو غبى ، والاباحى يحتج على باطله بكل حجة ، حتى انه ليقلب الحقائق ويحتج بالأكاذيب .

(الرابع) زعمه أن سلامة الابدان وقوتها هي الشرط الاول لعظمة

الامم وارتفاع مجدها؛ فهذا زعم باطل أيضاً بدليل مساموس، وهو أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا أقل قوة فى أبدانهم من أبناء فارس والروم وأقل معرفة بأمور الدنيا، وإذاً فمجد الامم وعظمتها بالمعانى السامية لابالة وة الحيوانية. قال الشاعر

وقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن بالعظم البعير يقود ثم يضرب بالهراوى فلا عرف لديه ولا نكير يصرفه الصبي بكل فج وينحره على الترب الصغير فيا عظم الرجال لهم بزين ولكن زينهم كرم وخير

وقد ذم الله فى كتابه الذين لا يعقلون والذين لا يتفكرون ، وما ذم قط الذين ضعفت أجسامهم وقلت قوتها ، بل قد ورد ذم الاجسام الغليظة التى لا هم لها إلا اشباع نهاتها وبناء أجسامها ، وقدور دفى الحديث الصحيح إن ظهور السمن فى الناس وكثرته من علامات الساعة ، وتدهور الناس وانزلاقهم فى الهلكة المادية . وقدقال الله تعالى فى ذم من ضخمت أجسامهم وانزلاقهم فى الهلكة المادية . وقدقال الله تعالى فى ذم من ضخمت أجسامهم «عتل بعد ذلك زنيم » والعتل هو الغليظ الجافى ، وقال وتيالية فى الحديث الصحيح « ألا أنبئكم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر »أما الاباحى فتفكيره تفكير مادى يهو دى ، لا تفكير اسلامى عقلى .

الجواب: هذا باطل من وجهين (الأول) ما قدمنا من أن النساء الضعيفات في أجسامهن المحتجبات في بيوتهن قد ولدن أولاداً أقوياء في

عقولهم وأجسامهم ، أما الجال فالمستورات المتحجبات لا يعرفهن إلا محارمهن ، فكيف يصح أن يتهجم هذا الاباحي بالقول الكذب عليهن مع جهله بأعيانهن فكيف بجالهن ؟

(ثانياً) أن النساء الأوربيات اللواتي خرجن إلى المجتمعات إنما هن عاديات في جمالهن ، والجميلات منهن القليلات ، أما تفكير هن وعقولهن فذلك من السقوط بمكان ، ذلك أنهن جميعاً إما ملحدات ينكرن الحقائق والحالق ، وإمانصر انيات صليبيات قد ولدن أبناء إما ملاحدة وإما صليبيين يعتقدون أن الثلاثة واحد وأن الواحد ثلاثة وأن خالق الكون كان يدبره ويديره وهو في رحم مريم . ثم ما لبث أن خرج من مخرج البول وجاع وعطش وبال و تغوط إلى أن قتله اليهود أذل الشعوب وأقلها .

فأين هذه العقول التي ولدتها المسافحات أو المسرحات عن هذه الحقائق وغيرها ، ولكن من أعمى الله قلب وجعل على بصره غشاوة كاباحي القصيم ؛ فمن يهديه من بعد الله ? وأيضاً فهذه الأمم البدائية كالسودان والأحباش وزنوج أمريكا ونساؤهم أكثر حركة وأكثر نشاطاً وقوة أجسام ، فأين جماله وعقولهن ? وأين ذكاء أبنائهن . إن هذا الاباحي قال ما قال لأنه يعتقد أن الانسان هو الذي يعطى نفسه القوة والعقل والرزق ، وهذا انكار منه لله ولا فعاله .

قال الاباحى « ولا ندرى ماهى الجريمة التى أتتها النساء حتى عوقبن بالسجن المؤبد ، فايداعهن هذه السجون يجبأن يكون لها مادة قانونية و إلا فيلزم أن تقيم النساء دعوى ضد الرجال ، ولا ندرى ما الذى أباح للرجال ما حرم على النساء: أباح لهم الخروج والشمس والهواء ثم حرم ذلك كله على المرأة

وجوابه من وجوه (الأول) أنه يغالط ويكذب ، فأين السجن المؤبد فالمرأة المسلمة قد أييح لها الخروج بشرط التستر لقضاء حاجاتها ، وهذا معلوم من الدين بالضرورة كما هو معلوم عند المسلمين بالمشاهدة ، فدعوى السجن المؤبد افتراء وكذب .

(ثانياً) انه يسمى الحجاب الاسلامى ولزوم المرأة بيتها، ذلك اللزوم الذى أمر الله به فى قوله (وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) يسمى ذلك جريمة وسجناً مؤبداً ويطعن على الله فى تشريعه

(ثالثاً) أنه يوجب على أهل تلك القوانين الوضعية أنصار الطواغيت أن يجعلوا في قوانينهم مادة للحكم بالعقاب على من عمل بالحجاب، فهو يحارب شرع اللهويؤلب إخوان الشياطين من الكافرين على محاربة أهل الدين

(رابعاً) أنه مستعدكل الاستعداد أن يكون محامياً لِلنساء الفاجرات اذا رفعن دعوى ضد الرجال الذين يعملون بشرع الله الذي فرض الحجاب

(خامساً) أنه يجهل ويتساءل ما الذى حرم على النساء ما أباح للرسمال وينكر ذلك ، فهو يجهل الشرع ويريد أن تكون المرأة حرة حرية مطلقة بغير قيد ولا شرط.

(سادساً) دعواه أن الشمس والهواء والحركة حرمهن الحجاب على المرأة وأعطاها للرجل، وهذا كذب وافتراء.

(سابعاً) أنه يدعى أن الرجل مثل المرأة ، وأن كل ما أبيح له يجب أن يكون للمرأة ، وأن عندها من الحجم مثل ما عند الرجل ، هذارجل يتجاهل الله ودينه ويغالط الناس في الحقائق . وعلى قوله هذا فان اعطاءها نصف ما للذكر من الميراث عمل باطل فيكذب حكم الله وشرعه ثم بعد هذا يجعل من نفسه مصلحاً دينياً ، وهذا كله زور وبهتان وتلبيس كما ترى .

قال الاباحي ص١٠٦ « ومن المسلم به أن الخطر الذي يخشى من خروج المرأة خطر مشترك لا يمكن أن يتحقق إلا من الجانبين ، فاذا حرم الخروج على النساء والاختلاط بالرجال مخافة انصال غيرشريف ، قيل أيضا بأنه يحرم خروج الرجال من أجل هذا وكلاهما يصلح للداخل والخارج ، فما الفرق ؟

الجواب: نعم إن الخطر مشترك ولكن المرأة هي المطلوبة وإن كانت هي تشتهي الرجال ؛ لكن الله قد أودع فيها الحياء والخوف هذا منجهه ومنجهة أخرى فان الضرر الاجتماعي إنما ينتج من المرأة إذ هي التي تحمل النطف وتتكون في أحشائها الاجنة ، وأيضاً فسنة الله في خلقه أن القوى يخاف منه والضعيف يخاف عليه والرجل أقوى من المرأة في كل نواحيه فادعاء المثلية ادعاء باطل يكذبه الحس وتأباه المشاهدة .

أما ادعاؤه أن كلاهما يصلح للداخل والخارج، فما الفرق ـ فانه ادعاء كله انكار وجمود للحس والمشاهدة، إن المرأة تحمل وتلد وترضع، فهل يستطيع إباحي القصيم أن يقوم بهذه العمليات ? أليست هـذه فروق. وبعد فهذه المسألة من البديهيات وإنما تكلمنا علمها لجموده إياها

قال الاباحى: يقول قوم إن الرجل أقدر من المرأة على العمل والتفكر بدليل أن الدساء لم يستطعن أن يساوين الرجال فيهما فى البلاد التى أطلقت لهن الحرية بأوسع معانيها ،غير أنه يقال ان هذا غير صحيح ، أما بجزهن عن هذه المساواة فهو راجع الى أمور: منها أنه الامم كلها حتى التى أعطت المرأة حريتها لم تقدر حتى اليوم على التخلص الصحيح من أوهام الماضى . الخ

الجواب: إن هذا الاباحى يعارض الله فى سننه وفى شرعه وفى خلقه أما السنن فانها جارية بضعف المرأة وقوة الرجل منذ وجدا إلى أن يفنيا وأما الشرع فقد قال النبى عليه السلام فى النساء إنهن ناقصات عقل ودين ومن أجل ذلك جعل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، وجعل الرجل قائماً على المرأة وملكه عصمتها وأوصاه بها، هذه فروق شرعية تخطاها الاباحي وأبطلها.

وفى الخلق فروق معلومة يبنها ، أما الكلام الذى ذكره عن المرأة الأوربية وأنها لم تستطع مساواة الرجال وهذا لا شك فى صحت والواقع يشهد لذلك ، ولكنه غالط وأنكر الحقائق وادعى أنها سواء ، ومن أجل ذلك علل تأخرهن فى التفكير والعمل فقال .

أما عجزهم عن المساواة فهو راجع إلى قرب عهدهن بالاستمباد والاذلال. ومنها أذالامم لم تقدر على التخلص منأوهام الماضي

الجواب: أنه مع الاختلاط منذ أكثر من نصف قرن بطلت حجج الاباحى فى مساواة المرأة للرجل، فذهب يلتمس المخارج ويتعلل بأوهام الماضى ونسى أو تناسى قول الله وقول رسوله وتجاهل الفطرة التى فطرن عليها وتجاهل الواقع المحسوس وادعى أن المرأة والرجل فى هذه الامم يريان أن المرأة دون الرجل وأنه يجب أن تظل دونه

الجواب: بما أن الأمم الاسلامية وغير الاسلامية ترى أن المرأة دون الرجل؛ فما بال هذا الملحد أخلد إلى الأرض واتبع هواه وخالف العةول والفطر والاديان، فجميعها ترى نقص المرأة، أما الابلحى فيرى خلاف

القوم وليس لرأيه سند ولا مؤازر عدا اليهود الذين ملئت رؤوسهم بالثقافات العالمية ، كما قال هو في مدحهم

قال الاباحي س ١٠٧ « إذذلك الشعور من المرأة والرجل أثر تأثيراً ظاهراً بسببه قصرت المرأة . ثم كمثله بقول الغربي للشرقى :انك لاتصلح للحكم · مع عمله على تنحيته . »

الجواب: هذه مغالطة أو جهل فقول الغربى للشرقى ليس هو الذى فت فى عضد الشرقى ؛ وإنما الذى فت فى عضده هو تواكله عن العمل وإخلاده إلى الراحة والكسل وميله إلى اللعب واستخذاؤه للذل والهوان أما المرأة فهى تدرك ضعفها كما يدركه الرجل ، ثمادعى الاباحى دليلا آخرزعم أنه صرف المرأة عن المساواة فقال إن سعيها لاغراء الرجل بشتى الوسائل وجذبه إلى حمها هو الذى صرفها عن المساواة.

الجواب: إن هذا العمل منها عمل متركز على الفطرة الصحيحة والوجدان السليم لأنها تعلم أن الرجل متى وقع فى حبها قام بجميع شئونها فهى تدرك مصلحتها أيما ادراك، فالاباحى باستدلاله هذا بحاول الاضرار بالمرأة وتكذيب الحقائق، هذا وإن انصرافها عن المساواة الى الاغراء دليل من أدلة نقصها.

قال الاباحي « و بهضقوم ينادون بأنماخصت به المرأة من الحمل والرضاعة والحضانة مانع من هذه المساواة ، والطبيعة تدل على فساد هذا القول ، فالفرش والناقة لم تعجزعن القيام بالاعهال التي يقوم بهـا ذكورها )

الجواب: لقد أدت المغالطة بهذا الاباحي إلى أن تناسى الفوارق وتجاهل أن الفرس والناقة لا تحملان أولادهما بعد الوضع ولا تتعبان في

حضانتهما ولا فى تنويلهما الغذاء وخدمتهما ، بخلاف المرأة فانها لاتستطيع أن تترك ولدها وأن تضعه من يدها ، وأيضاً فالأعمال التى تقوم بها المرأة من تنظيف وتمريض وتدفئة وحمل وغير ذلك ، كل هـذا نسيه الاباحى أو تجاهله ، وأيضاً فلا شك أن أنثى الخيل والابل فى ابان حملها لاتكون مماثلة لذكورها فى الجمل والجرى ، هذه حقيقة معلومة

ثم كذب على الطبيعة وعلى من طبعها ، والرجل إذا سار على رأسه في اتباع هواه لا تقف دونه الحقائق ولا ترده البراهين ولا تفيده العبر

قال الاباحى «يقول بعضعاماء النفس بأنه من الخير والصواب ألايميز بين الرجال والنساء في الزي ولا في العمل لان هذا التمييز يشعر كلا منهما بأنه طالب أو مطلوب، وهذا الشعور يظل موقظا للغريزة الجنسية)

الجواب: هذه دعاية مكشوفة للاباحية «من الصواب والخير ألا يميز بين الرجال والنساء لا في الزى ولا في العمل » ان الله فرق بينها في الخلقة وفي الدين ، ينها الاباحي يقتدى بالملاحدة في ترك التفريق ويخالف الله والفطرة التي فطر عليها الناس ، كما أنه يريد أن يلبس الرجل لبس المرأة أو هي تلبس لبسه ، ذلك العمل المصادم للعن الرسول عليه السلام للمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ، لا فرق عند الاباحي وأثمته في ذلك ، أما المسلمون فيعتقدون أن الله فرق بينها في الخلق والدين قال تعالى « وليس الذكر كالأنثى » أما دءواه بأن التفريق يهيج الشهوة فذلك باطل ، فالشهوة ثائرة بالخلقه والوضع ، فهي التفريق يهيج الشهوة فذلك باطل ، فالشهوة ثائرة بالخلقه والوضع ، فهي ثائرة من غير أن ترى أي نوع من النساء ، ولكن هذا الملحد قد أفقده

# الله هذا الاحساس كما نكس عقله فاختار مخالفة الله على موافقته

قال الاباحى فىص١٠٨ « وإذاكان هذا مرالخير فمنالخير ألايميز بينهما بأن يكون أحدها للبيت والآخر للاعمال

الجواب: هذا تفريع على كلام أستاذه وهو مصادم لقول الله تعالى « وقرت فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ولجميع آيات الحجاب ومخالف لأمر الرجل بالقيام على المرأة ومخالف لقوله تعالى « ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » وإن كان سياقها فى الطلاق فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وقدأ باح الدين من هذا العموم كل خروج تصحبه الحشمة والوقار والتستر

قال الاباحى « اللهواة المحجوزة في المنزل يفهمها ذلك بأنها مطلوبة ، فتبتى متنبهة لهذا المعنى

الجواب: هذه مغالطة للحقائق فهى تشعر بهذا الشعور، وإن خروجها إلى الرجل ومعه لما يلهب شعورها كما يلهب شعور الرجل، فالاباحى يعكس الحقائق ويغالط فيها فيدعى أن خروج المرأة الذى هو مثير للشهوة بالاجماع يدعى أنه كاسر للشهوة بل قد أبعد كما تقدم فانه يرى عرى النوعين أمام الآخر من الامور الكاسرة للشهوة، إنه يخالف الحقائق ويعكس الواقع ويستدل بالشيء على نقيضه.

نم إنه ذهب يدعى أن هاتفاً فى أعماق المرأة من أجل الحجاب يهتف بها إلى الشهوة كما يهتف بالرجل .

الجواب: لقــد أنبأتك أن هذا الداعي داع فطري وأنه يزيد برؤية

المرأة ويهيج هائجه ، وإنما الاباحى يتجاهل الفطر لفساد فطرته ، إن الحيوان الاعجم ليهيج إذا رأت ذكوره إنائه ويموج بعضه فى بعض وكذلك سائر المخلوقات ، وقد خلق الله فى الانسان من الشهوة مشل ما خلق فى الحيوان «وما من دابة فى الارض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم » وإننا بهذه المناسبة نذكر من أجل إنكار هذا الاباحى قول الله تعالى «ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون » أى والله لقد أورثه الطبع على قلبه عدم الفقه حتى انعكست عنده الحةائق فصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » الح

# تحريضه على نكاح المحارم

قال الاباحى « لماذا لايحاول الرجل أن يلتمس شهوته عند الامهات والآخوات والبنات ، ويلتمسها عند القريبات البعيدات ? السبب أنه لا يفكر في الاوليات لان العرف يصرفه ولا نقول إن الذي صرفه هو الدين ، لان الدين لم يكن في يومما مانع من غشيان المحرمات، ولولا هذا العرف لما وجدفرق بين الام والبنت وسواهن فالفرق ليس طبيعياً ، فالمسألة ليست طبيعية ، إنما هي وليدة العرف ، فعلينا أن عجوا الفروق المتكلفة المكذوبة على فكرة الحياولة بين الجنسين

الجواب عليه من وجوه : (الأول) أنه دعاية صريحة لغشيان المحرمات وكذب على الحقائق .

(الثانى) دعواه أن الدين لاأثر له فى النفوس ولا فى القلوب، وهو يخالف الواقع المحسوس؛ فالصحابة الذين كانوا يتزوجون بزوجات آبائهم ويجمعون بين الاخوات ولا يعفون عن محرم قبل إسلامهم فى جاهليتهم جعل منهم الدين بررة أتقياء صالحين ، أنقياء من جميع المحرمات وقد مدحهم الله فى كتابه فى آيات كثيرة وأخبر أنه رضى عنهم ورضوا عنه ، كما ذم العرب فى جاهليتهم ومنهم أولئك الصحابة فى حالة شركهم ، والاباحى ينكر فعل الدين فى النفوس لأنه لادين له ولأن الدين لم يؤثر فى نفسه أى تأثير لانه لم يلج إلى قلبه ، ومن أجل ذلك ادعى أن الدين لا تأثير له ، وأنما التأثير تأثير العرف .

(الثالث) اننا نقول كذبت والله فما حال بين الناس وبين غشيان محارمهم إلاالدين ، أنظر بعينيك إلى أوروبا حينما خرج الدين من نفوسهم صاروا ينكحون المحارم من غير خجل ولا حياء ، لأن الحياء من الايمان ولا إيمان عنــدهم . وقد روى المسافرون الثقلت أنه يوجد في أوربا مثل سائر من الأمثال السائرة وهو «نكح أخته. فقالت أنت خيرمن أبيك فقال هـكذا حدثتني أمي » هذا هو مايوجد في تلك النفوس المقفرة من الدين المنزوع منها الحياء، وقد لمسنا شيئًا من هذا في بعض البلاد الشرقية التي يحتلها هؤلاء الاباحيون ؛ فوجدنا حوادث كتبت لبعض من لا دن عنده ولا خلق من هذا القبيل ، أما أهل الدين والفضل فهم على اختلافهم في مشاربهم بعيدون من ارتكاب المحرمات لأن الله حرمها وإن كان قد يقع منهم محرم مع البعيدات لأنهم يعتقدون أنه ذنب قد يغفره الله ، أما نكاح المحارم فانه في نفوس المتدينين يماثل الكفر ويساويه ، وكما أنه وجد من يقتل الأجانب بعقيدة أنها زلة ومعصية فانه لايوجد من يقتل أباه أو ولده لأنه عمل يماثل الكفر ويقاربه ، والعرب في جاهليتهم كانوا يقتلون

أولاده خشية أن يأكلوا معهم ، فلما حل الدين في النفوس ودخل في القلوب لم توجد تلك الجرائم في الأجواء الاسلامية وذلك بفضل الاسلام وتعاليم الاسلام والعمل بالاسلام وإن كان الاباحي ينكر أن يفعل الاسلام خيراً في النفوس ، فالرجل يكابر الحقائق مكابرة من ليسمن الأناسي ، ثم ادعى أن الفرق بين البنت والأم والأجنبية فرقاً غير طبيعي ونحن نقول نعم ولكنه فرق اسلاى جاءت به الأديان ، فلو كان غير اسلامي لما وجد التفريق ، ومن أجل ذلك زال هذا الفرق عند الأمم التي لا دين لها ، والاباحي يتناقض فيقول إن الفرق بين المحرمة وبين البعيدة فرق غير طبيعي . ومرة يقول إنه عرفي فكانه يتهم عامة البشر وهم المتدينون بأن العرف الذي تعارفوه لا يمت إلى العقل بصلة .

(رابعاً) أن كلام هذا الاباحى دعاية لمحوالفروق، ويسمى تلك الفروق فروقاً متكلفة مكذوبة، مع أنك تعلم أن هذه الفروق إنما أنزلها الله فى كتابه، وهى التى حرمت الزنا وحرمت الاختلاط والنظر إلى ما نهى الله عنه وسماها الاباحى فروقاً مكذوبة لانه يكذب الله ويكذب دينه

(خامساً) قوله « فعلينا أن نقضى على فكرة الحيلولة بين الجنسين من أجل خيرهما وخير الانسانية أجمع» هذه دعاية سافرة للاباحية الحيوانية وأى خير فى ترك النوعين يختلطان اختلاط البهائم. نعم: يرى ذلك صاحب الأغلال ، ومن لادين له ومن يرى الأخلاق أثقالا وأغلالا وآصاراً

أما المؤمنون. بل والعقلاء فانهم يدركون ما فى هذا الاختلاط من المضار الاجتماعية كانتشار الامراض وثوران الفتن وقيام القتال بين الناس واختلاط الأنساب؛ وقد ورد فى الحديث الصحيح « اتقوا الدنيا واتقوا النساء» وقد ورد أيضاً « ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء » ولا شك أن بروز هذه الفتنة إلى المفتون وظهورها أمامه يوقد الشر الذى خافه الرسول عليه السلام وحذر منه .

#### ﴿ انكاره الخير المحض ﴾

قال الاباحي « إن كل شيء مهما كان حسنا جميلا لابدأن يوجد في أعقابه أضرار وشرور ، ولا شيء خير محض

الجواب: هذا كذب على الواقع، فالدين خير محض فاذا أخذه العبد كما أمره الله فانه لن ينتج إلا الخير ؛ والنعم كلها خير محض لا تنتج شراً إذا أخذت كما أمر الله والدنيا مملوءة خبراً . إذا استعمل ذلك كما أمر الله، ولن ينتج منه شر مع الاستعال المطلوب، وإنما ينتج الشر من المخالفة ولما قال عَلَيْكِيَّةِ « إِن مما أخاف عليكم ما يفتح الله اكم من زهرة الدنيا ، قال قائل أو يأتى الخير بالشر قال عليه السلام إنه لايآتي الخير بالشر » ثم بين أن الشر إنما يأتى من سوء الاستعال ، وهذا مفهوم معلوم من الدين والاباحي قدم مقدمة باطلة ليبني عليها أن الدين شر وأن تعالميه شر ومثل لذلك بالشباب والصحة والجمال والعلم والقوة والشجاعة ، ونحن نقول إن العلم خير لاشر فيه والشر إنما هو في تُركه أو في استعماله استعمالا غير شرعي كما أن الصحة والقوة والشجاعة والجمال خبر محض إذا استعملت كما أمر الله ولن يكون فيها شرالبتة ، أما إذا خولفت فها الأوامر فلاشك أنها تصبر شراً .

ثم ادعى الاباحى أن طلب الخير المحض من طلب المحال ، وهذا باطل وتحذيب لله ولكتبه ورسله ، فما أمر الله إلا بالخير المحض اتفق على ذلك أهل الا ديان ، أما الاباحى فانعكس عقله حيث أنكر الأديان فادعى أن الله فى أفعاله لم يجعلها فادعى أن الله فى أفعاله لم يجعلها خيراً كلها ، فهو الذى خلق الكافرين والنار والشر الخ

الجواب: إن الذي خلق النار لم يوجدها إلا لأهلها المستحقين لها فالخير المحض هو ادخالهم فيها .

أما خلته الكفار فانه تعالى خلقهم على الايمان والفطرة السليمة التي هى الخير المحض فاختاروا الشر والكفر اختياراً ؛ وعصوا الله فى أوامره بعد أن أعذر اليهم وجعلهم قادرين على فعل الخير ، وأرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال تعالى « ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين » وقال تعالى « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » وقال تعالى « ولا يرضى لعباده الكفر » وقال « فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى » الآية

والاباحى إنما يريد أن يقول: خلق الله النار والكفر والشر فلا لوم على من كفر، وهذا كلام مصادم للأديان إنه قعد هذه القاعدة ليقول إن الاختلاط فيه خير وشر، وخيره أكثر من شره.

ونحن نقول إن الاختلاط فضلا عن كونه مخالف للدين والنظم الصحيحة والفطر فهو شركله والأمور الخيرية التي تكون معــه ايست

## من الاختلاط بدليل أنها تحصل بدونه ولم يجلبها الاختلاط نفسه

قال الاباحي ص ١١٠ « وكمن حاول النجاة من الفساد المرتقب من اجماع الرجل والمرأة بالحيلولة والتفريق بينهما والشعوب الجاهلة البدائية تولى هاربة الخ

الجواب أن يقال: سبق أن مثل اتقاء الفساد بالعمل بالحجاب بأنه كالهرب من السيل والبارود، وادعى هنا أن الوسيلة للنجاة هى التعلم وأنت ترى ما فى هذا الكلام من للغالطة والسفسطة، وما فيه من الطعن على الله فى تشريعه وأحكامه وتسمية هذه الاحكام بأفعال الجهلة البدائيين أما المغالطة فان البارود والسيل لا شك أن الفار إذا فر منهما وأحسن الفرار نجا؛ فدعواه أنه لا ينجو كذب ومغالطة.

ِ ( الثانى ) أن البارود والسيل يسيران وراء الهارب بخلاف المرأة إذا أودعت الحجاب .

(الثالث)كفره الصريح وتكذيبه الله بدعوىأن الحجاب المشروع لا يحد من الفساد بل إنه يكثره ويشريه .

هذا طعن على الله بأنه لم يشرع إلا ما فيه الضرر .

قال الاباحي « أما الشعوب المتعلمة فأنهم لا يفرون بل يقفون ويروضـون وفق المصلحة والفائدة . هكذا يجب أن يكون علاج هذه القضية.

الجواب: هـذا يغالط ويتجاهل. أما المغالطة فدعوى أن الشهوة تراض والشهوة عنـد الانسان كشهوة الحيوان المفترس إلى اللحم عنـدما يراه فان شهوته لاتقف دون التنفيذ إلا أن تمنع بالقوة ، فالشهوة لاتراض إلا بما شرع الله من الحجاب وغض البصر والتزوج والصوم لمن لا قدرة

له على الزواج أو باقامة الحدود ، هذه هي الرياضة الصحيحة الناجحة

أما الرياضة التي يعنبها الاباحي فتزيد الطين بله وتكثر الفساد في الارض. فهـذه أوربا واليابان التي يتغنى الاباحي بمدحهما يتسافدون في الطرق والنوادي وهـذا هو تجاهله ، فلو قرأ وسمع وأنصف لما يكتب ويقال عن أوربا واليابان وعن إباحيتهما لعـلم ذلك، والواقع أنه يعلم ولكنه يتجاهل .

قال الاباحى ولا شك أن محاولة حبس المرأة فى دارها كل حياتها خشيـة الفساد تشبه أن يلزم الغلمان منازلهم وأن يمنعوا الذهاب إلى المدارس والاجتماع بالرجال بحجة أنه قد يحدث ضرر خلقى ، بل ان اجتماع الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء يحدث منه الغيبة والميمة وغير ذلك من الفساد ، فهل يمنع هدا الاختلاط بين الجنس وجنسه خيفة العاقبة المكروهة .

وجوابه من وجوه (الأول) أنه أوهم القراء بأن هناك حبس دائم للمرأة وأنهناك من يقول به وأنه يجب ألا تخرج اصلاحتى ولو لضرورة وهذا كذب، فما قال أحد من المسامين بذلك والقائلون بالحجاب ولزوم المرأة بيتها لا يحرمون خروجها مستترة لمصالحها، فالاباحى يخلق مذهباً جديداً ثم يورد عليه الاشكال.

(الثاني) أنه شبه الميل إلى المرأة بالميل إلى الغلام وهذا من انعكاس فطرته وسقوط عقله، والناس جميعاً بل والحيوانات يدركون أن الذكر ليس محلا لقضاء الشهوة ،وإن كان هناك قومقد فسدت فطرتهم بميلون الى هذا الانحلال فلا عبرة بهم ولا يحسبون فى الأناسى . وإذاً فتشبيه الميل الى المرأة بالميل الى الغلام تشبيه باطل ينكره العقل والطبع .

(الثالث) انه يشبه جريمة الزنا المترتبة على سفور المرأة وخلوتها بالأجنبي بالغيبة والنميمة وهذا أيضاً من فساد الفهم ، فجريمة الزنا تفسد الزناة وتفسد المجتمع فساداً كبيراً قد يجر الى سفك الدماء كا يجر الى اختسلاط الانساب وفساد الاسر وذهاب الغيرة والقضاء على الرجولة ، وأيضاً فالغيبة والنميمة الدواعي الى وقوعها ضعيفة وقليلة عندال كثير بخلاف داعى الزنا فانه لا مثيل له فى النفوس ، والاباحي إنما يغالط فى الحقائق دعاية الى الاباحية وخدمة للاً مم الكافرة وهدماً للنظام الاسلامى

(الرابع)أن فيه حث واغراء وتهييج والهاب لقصار العقول على جريمة اللواط. حيث شبه لليل الى المرأة بالميل الى الذكران، وهذا هو الفساد فى الأرض الذى يكرهه الله ويكرهه العة لاء.

أما الفساد الذي يحدث عند اجماع الرجال مع الرجال والنساء مع النساء مع النساء مع النساء من الغيبة والنميمة وفضول الكلام فذلك أمر لا تدعو اليه الفطرة وقد حذر عنه الدين أيما تحذير .

قال الاباحي « من ذلك عملية الخصاء ، ولعل إلزام المرأة البيت لايقل جهالة عن هذه العملية »

الجواب: هـذا قول باطل وتشبيه فاسد فعملية الخصاء جريمة على الجسدالى الأبد، أما لزوم المرأة للحجاب وقرارها فى بيتها فتلك نعمة من أعظم النعم التى جاء بها الاسلام على الأمة الاسلامية جمعاء بل على العالم وما أرسلناك الارحمة للعالمين »

أما الاباحي فيكذب ويسفسط ويغالط فيقلب الحسنة سيئة ثميرفعها

إلى درجة الجرائم ومن قل دينه قل حياؤه حتى لايبالى بالكذب والبهتان « انمايفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولاك هم الـكاذبون »

قال الاباحي ص١١١ « هذا بعض ما لقناه ولقناه عن الآخذين الاختلاط الذين يقولون انهم وجدوا نفعه وعلينا أن نقرأ ونفكر

الجواب: هذا مالقناه أو لذناه، أما لقناه فهو يدل على أن الاباجى قد فهم هذه الشبه بعقله الجبار فعلى قراء كتابه أن يفهموا كفهمه وأن يبيحوا السفور والعرى وأن يعلموا أنه لا فرق بين الامهات والبنات والبعيدات، لقد أدرك الاباحى منافعه وفوائده كما أدركه القائلون به

أما لقناه بالتشديد فيدلنا دلالة واضحة صريحة على أن الاباحى يلقن هـذه الشبه على حكم الله . فرن لانه يا ترى اليهود أم البلشفية أم عجوز السفور .

ثم إنه لقن شبها جديدة فقال « وقد جعل الله الامساك في البيوت عقوبة على الزنا في طور من أطوار التشريع ( واللآبي يأتين الفاحشة من نسائكم ) الآية. قل و هذا يدل على شيئين «أحدها» أنه لم يكن يمسك في البيوت من النساء الا اللواتي يأتين هذه الفاحشة « وثانيهما » أن الامساك في البيوت ماهو إلا عقوبة على جرعة ، فن عاقب هذه العقوبة بدون جرعتها كان من الظالمين

الجواب من وجوه (الأول) ما هو الامساك في البيوت الذي أراده الله في هذه الآية ، فالاباحي يرى أنه القعود في البيت والقرار فيه فحسب والمسلمون جميعاً يرون أنه الحبس في غرفة من آخر البيت بدليل أن الله لو أراد ما يقول الاباحي لقال لا يخرجن من البيت . ولكنه أراد ما قلنا فقال أمسكوهن والامساك فيه ضغط وضبط وقوله (في البيوت)أي في

وسطها وقعرها ففيه الحبس فى غرفة منالبيت لأن هذه الزانية لوخرجت إلى الرجال كما تخرج العفيفات وقد تدربت على الفجور فلاشك أنهاتفسد المجتمع وتملأه خبثاً.

وأيضاً فلوكان المرادمن الآيه قعودها فى البيت مطلقة فيه غير محبوسة فى غرفة منه لكان ذلك غير دافع المضرر لان البيت سيدخله الرجال الاجانب كعادة العرب و-حينئذ لا تؤمن الفتنة ولا يجدى هذا العقاب لانها مطلقة الحربة فى هذا البيت المطروق

ولما كان هذا الحريم قبل أن يشرعالله السبيل، وهو الحكم الصارم الفساد الرادع العباد أمر بحبسها فى قعر البيت مخافة الاختلاط، فلما نزل الحد نسخ ذلك ألحم ، فقول الاباحى انه قرار المرأة فى يبتها متنقلة في مستةلة فى شئونها هو الذى شرعه الله عةو بة المزانية قول باطل مخالف النص والواقع والحكمة ولوكان كما زعم لكان الله قد عاقب أزواج النبى والمؤمنات جميعاً بعقو بة الزانية فقد قال تعالى « وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» وإنما هو يغالط ويريد نشر الشبه ورفع الباطل « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره . الخواهم وأبي الله إلا أن يتم نوره . الخواهم وأبي الله إلى أنه لا قائل من المسلمين بوجوب حبس المرأة فى يبتها فقد كذب فى هذا وغالط، فسمى الأمر بالحجاب وأمر الله المرأة أن تلزم يبتها حبساً فعاب شرع الله واعترض على دينه

(الثالث) زعمه أن من يأمر المرأة بما أمرها الله به فهو من الظالمين وهذا يعطيك أنه لا يرضى بحكم الله ولا يقر عدالة شرعه

## ( تحريفه لآية التحريم )

قال الاباحى: وقد وصف الله النساء اللواتى سيختارهن أزواجا لرسـوله بالسياحةفقال (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزرواجا خيرا منكن) الآية ثمقال وأين السياحة من القاعدات في المنازل ?

الجواب: إن المفسرين من أصحاب محمد عَلَيْكَ والتابعين و تابعيهم فسروا السائحات بالصائمات ، قال ابن كثير .: وهو قول أبي هريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعبوأبى عبد الرحمن السلمى وأبي مالك والنخعى والحسن وقتادة والضحاك والربيع ابن أنس والسدى وغيره .

وتقدم فيه حديث مرفوع عند قولاه تعالى (السائحون) في سورة براءة ولفظه «سياحة هذه الامة الصيام» وهذا المعنى هو القول الصحيح الموافق لآى الكتاب وللحياء والأدب و، قام الرسول وَاللَّهُ ومقام أمهات المؤمنين المختارات.

أما الاباحى فيفسر السائحات بالمتسكمات فى الطرق اللواتي لا زمام لهن ولا حافظ عليهن ، وهذا التفسير القرمطى القصيمى انما هو وصف نساء سادته اليهود والاوربيون ، أما الرسول محمد رسول الرحمة والهداية والعفاف والحياء فقامه يجل ويرتفع عن ، مذا الهذيان والتفكير الساقط .

قال الاباحى: لا يوجد حرف صحيح فى الدين نهى عن تعليم المرأة الخ الجواب: إن هذا الاباحى يخلق اللقول ويكذب الرأى فيجعل منه مذهباً باطلا وغير موجود، ولا مو-بود من يقول به ثم يرى به الأمة كذباً وزوراً ثم يجعل من نفسه مصله عما يحارب ما ليس بموجود ويبطل ماكان مفقودًا، فما قال أحد من الآمة بوجوب ترك تعليم المرأة ولابندبه ولا باباحتة ، والذين يتكلمون فى تعليم المرأة انما يتكلمون على ارسالها فى الشوارع متبرجة عريانة السواعد والسيقان والرأس أمام الرجال الاجانب والاباحى يغالط ويبهت ولا غرو فان سادته اليهود قوم بهت وإن تلامذتهم أكثر منهم نجابة فى الهتان

قال الاباحى: وكان الرجال والنساء يجتمعون فى التعلم من الرسول وغيره وقد شكت النساء الى النبى وقلن إن الرجال غلبونا عليك فاجعل لنا من نفسك يوماً فأجابهم، وكان من نساء الرسول عليه معلمات ومن أشهرهن عائشة وكذلك من غيرهن، بل اننا نضع أمام القارىء البرهان الدينى على وجوب أن تكون المرأة معلمة وذلك قوله ( وأقمن الصلاة ) الآيات

الجواب من وجوه (الأول) أنه لاقائل بمنع المرأة من التعلم ولايعرف هذا القول لأحد من المسلمين ، والاباحي ينهم المسلمين بهذه المهم ثم ذهب يحاربها ليجعل من نفسه مصلحاً بالكذب والزور .

(الثانى) مغالطته فى قوله إن الرجال والنساء بتعملون العلم جميعاً ، يوبد أن يوهم القارىء بأن النساء بعدالحجاب كن يختلطن بالرجال مكشوفات متبرجات يزاحمنهم فى المجالس ، وهذا خلاف الاسلام ، نعم كانت النساء تجلس خلف الرجال بفاصل من الارض متحجبات مستورات يسمعن الخير ويحضرن الجماعة ، والمسلمون جميعاً يرون أن ذلك مباح أومندوب أوواجب بحسب الحاجة والمصلحة ، والدليل على ذلك ما حكاه الاباحى نفسه من قول النساء : غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما ، فلو كانت النساء تجلس إلى جانب الرجال لم يطلبن هذا الطلب ولبادرن إلى مسابقة الرجال ، وقد

قال عليه الصلاة والسلام «شر صفوف الرجال آخرها ؛ وشر صفوف الله» وقال عليه الصلاة والسلام «شر صفوف الرجال آخرها ؛ وشر صفوف النساء أولها ، وخيرها آخرها » قال ذلك ليبعد المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة وإن كان هذا القول لا يروق في عين الاباحي ولا في أعين الهاحيين .

أما كون أزواج النبي عليه السلام معلمات وغير هن من الصحابيات والتابعيات فذلك مالا ينكر . والاباحي لم يأت بجديد إنما عرف ما هو معروف لدى الجيم .

(الثالث) انه ذكر آية (وقرن في بيوتكن ولأتبرجن تبرج الجاهلية الأولى) فابتدأها من وسطها (وأقن الصلاة) وحذف أول الآية لئلا يفهم القراء منها وجوب الحجاب فتركها اخفاءاً للحقوغشاً للناس، وليس معنى انهن معلمات أنهن مكشوفات فقد كان الرجال يدخلون وبينهم وبين النساء حجاب فيملين عليهم العلم.

والاباحى يغالط فيظهر للقراء أن التعليم يوجب الانكشافوالبروز وهذا مصادم للقرآن والسنة والآداب ، وغش للقراء

قال الاباحى « ليفكر الناصرون للجهالة ، ولجهالة المرأة خاصة في هذه الشعوب والأمم التي غلبتنا واغتصبت مناكل شيء في مكان المرأة منها ، وفي المناصب التي تشغلها كالامة البريطانية مثلا الخ

الجواب من وجوه (الأول) إن هذا الكبلام دعاية صريحة لائم الغرب وخاصة بريطانيا ولفجور نسائها ، واغراء على تقليدهم والسيرخلفهم

والتعظيم من شأنهم .

(الثانى) أنه يدعو المسلمين إلى تخلية نسائهم واباحة السفور والتبرج لهن والاختلاط بالرجال الأجانب والخلوة بهمويبطل آيات الحجاب

(الثالث) أنه يوهم المسلمين بأن مدنية الغرب، إن كان لهم مدنية صيحة إنها انما جاءت بسبب سفور المرأة واختلاطها وخلوتها بالرجال الأجانب...

(الرابع) إن في هذا الكلام دعاية لبريطانيا خاصة ولاستعارها وتعظيم لشأنها فما هو الحامل له يا ترى على ذلك ؟ إذا نظرنا في الكتاب العزيز رأيناه يذم الكفر وأهله ويحقر من شأنهم ويخبرنا بضعفهم « قل للذين كفرواستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد» وقال تعالى « إن الذين كفرواينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون » والآيات في هذا المعنى أكثر من أن تحصر ولا شك في صدق هذا عندنا وعند المؤمنين ، أما الاباحي فتبع لأهل الالحاد الذين يهزون أكتافهم وينغضون رؤوسهم ويقولون متى هو إن ذلك باطل ويقولون هؤلاء المسلمون مغلوبون ، ونحن باطل ويقولون هؤلاء المحلمية صادقة في عقيدتها وعملها كسلفنا في الصدر الاول لما وجد للكافرين عز ولا غلب .

أما المسلمون اليوم فانهم ألفاظ بلاحقائق وأسماء على غير مسميات يطعن أمامهم الملحد فى دين الله وشرعه ثم لا يكون منهم نكير ولاغيرة بل ربما صاحبوه وأيدوه ، فهؤلاء إذا غلبهم الكفار على أمورهم فان ذلك

التغلب إنما جاءهم من جهة نبذهم الاسلام وإن ذلك التغلب حجة على صدق الله وصدق رسوله وكتابه .

قال تعالى « نسوا الله فنسيهم » وقال « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا » وقال « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وحينئذ يتبين لك أن الله إنما أعلى الكافرين على المتسمين باسم الاسلام أو المسلمين التاركين للدين لا على المسلمين الصادفين الذين باعوا الله أنفسهم وأموالهم .

وحينئذ يتبين أن الكفار لم يغلبو اباختلاط نسائهم برجالهم وسفورهن ( الخامس ) أنه قال فى مديحه للانجليز ، هل كان فى الامكان أن يفعل العجائب والمعجزات وأن يجعل العالم كله يرنو اليه ببصره إعجاباً واكباراً لما يأتيه من ضروب البطولة .

قلت: هذا مايقوله فى شأن سادته الذين احتلوا قلبه حتى اعتقدأنهم يعملون المعجزات، وقد أجمع المسامون على أن المعجزات هى عنوان صدق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.

والأنجليز بزعم هذا الداعية جاؤوا بالمعجزات!! فيا ترىأهم أنبياء فى نظره حتى انه صدق بمعجزاتهم وكذب الله ورسوله ?

أم أن له غرض من هذا المديح والاطراء لاعداء الدين والوطر والجنس فهذا ما ذكره داعية الاستعمار .

وقد يقول قائل إن الداعية إنما يدعو إلى النظر إلى الأوربيين وإلى معجزاتهم لانهاض المسلمين واغرائهم على الأخذ بأسباب النهوض

الجواب: كلا فهذه دعوى كل منافق فلو أراد انهاض المسلمين لذكر مدنية الاسلام ونهضة المسلمين وتضحيتهم ولذكر قوادهم وزعمائهم وشوق اليها وحث على اتباعها ونفر من الاستعار والمستعمرين، ولكنه أعرض عن هذا وسلك هذا الطريق الشائن لأنه يعتقد أن المتدينين على اختلاف أزمانهم وديارهم وأنبيائهم وأجناسهم لم يهبوا الحياة شيئاً ولم يكونوا فيها أناسى قال ذلك في صفحة ٣١٧

فالتقدم عنده فى الغرب والغربيين وفى مدتيتهم وإباحيتهم وطغيانهم وظلمهم واستعارهم حتى وإن خان الله وخان وطنه وجنسه ، فهو لا يعرف إلا ذلك العرض الزائل ومن أجل ذلك أخذ يدلل على أن النهوض فى إباحية الغربيين .

قال الاباحى « إنه لا خلاف بينالباحثين فىأن الرجال إنما يلهمون أرواحهم فى البيوت أمام النساء ويصنعون هنالك.

الجواب: أجمع المسامون على أن الله هو الواهب للأرواح والقوى والشجاعة ، هذه عقيدة اسلامية صحيحة اجماعية .

أما الاباحي فيعتقد أن للأرواح والصفات واهباً غير الله وصانعاً سواه ؛ وأنذلك الواهب الصانع هوالمرأة الفاقدة للقوى هكذا يقول هنا وفي فصل (الانسان) يعتقد أن الذين وهبوا له الحياة هم الاوربيون وقد صرح مرة أن الاغلال التي هراها وهذى بها من صنع عجوز السفور كا حكت عنه « مجلة النذير » وأنه من الهامها

فالنساء تهب الارواح، هذه الارواح سواء أراد بهاالارواح المعروفة

أوأراد بها القوة تهبها النساء ، النَّسَلَة اللواتي حكى الصادق المصدوق أنهن ناقصات عقل ودين .

وذكر أنهن ضعيفات وجعل القيام عليهن فى أيدى الرجال ،ان الفاقد الشيء لا يعطيه لغيره ، هذا معنى اجماعى ، فاذا كانت المرأة ضعيفة وإدارتها موكولة إلى غيرها فكيف تهب القوة وهى فاقدة لها !! وكيف تهب الوثوب إلى المجد وهى بعيدة عنه . إنها عبارات يرددها من لا يؤمنون بالله ليخدعوا بها السندج والعوام ويخلبوا بها عقولهم بهذه التزويقات الكاذبة الخطابية .

قال الاباحى ص ١١٥ « ان كثيراً من أبطال التاريخ السياسيين والعسكريين إنما أوجدتهم نساؤهم ، وان أقطاب أوربا وأمريكا إنما بلغوا مابلغوا من ضخامة المجد وذهاب الصيت بتوجيه نسائهم وإرشادهن .

هذا يمجد أوربا وأمريكا الكافرتين ويرفع من شأنهما وينسب ارتفاعهما إلى المرأه وإلى سفورها وقد قال على « ان يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة » والاباحى يكذب هذا الحديث الصحيح وما يؤيده من القرآن وينسب الفلاح والرقى إلى المرأة . فانظر وفقك الله إلى البعد الشاسع بين الاباحى وبين الاسلام وتعاليمه وإن شئت فقل إنه ضد وخصم للاسلام فان الاسلام ينهى المسامين أن يولوا أمورهم نساءهم ، والاباحى يأمر بذاك الاسلام يحقر من شأن الكفر والكفار ، والاباحى يعظم من شأنهم ومن هنا يتبين أنه داعية للكفر داعية للاستعار .

ثم ما هو الصيت الضخم في نظره ? أهو الكفر والاباحية والجور

والظلم والتوحش الذى اتصفت به هذه الأمم ، أم أنه شىء آخر ? هب أنهم . تقدموا فى بعض النواحى الدنيوية مع تأخرهم المريع خلقاً وديناً ، فلماذا ابتلع الاباحى عيوبهم المنكرة ثم راح يطنطن بمدنيتهم ومدبحهم ويغرى على الاقتداء بهم !! ما هو السر فى ذلك ?

نم : السر عند نفسه الدنيئة ، وعند الموعزين له من أولئك الذين المتدحهم وافتخر بوجودهم في حكومة الاسلام.

« اغراء على تقليد أوربا »

قال الاباحى « والأمم الراقية تشترط فى زوجات رجالها الرسميين أن يكن " بصفات معينة الح

الجواب: هذا أيضاً من الدعاية المكشوفة للاباحية والديانة ، وهو أيضاً من عكس الحةائق ، فالامم الراقية فى نظره هى الامم التى نساء رجالها الرسميين تعاقر الحزر مع الرجال الاجانب وتراقصهم وتزورهم وتخلو بهم ، وهذا كله فى نظره رقى يغبطون عليه وبجب على المسلمين أن يقتدوا بهم .

أنظر إلى هـذه الصفات المقدسة فى نظر الاباحى والتى هى ضـد الكرامة والعفاف والحياء والاديان السماوية والرجولة.

واسأل حكومة الحجاز عن موقفها من هذا الداعية الاباحي قال ومن المستحسن أن يقال لهؤلاء ولا سيما المتدينين الخ

الجواب: إن هذا الاباحى يعض الارم غيظًا على المتدينين وبرميهم كذبًا وزورًا بكل بلية ومصيبة كأنهم قد أكلوا شراسيف قلبه وطحنوا كبده فهم غرماؤه وهم أعداؤه فى كل فقرة من فقرات كتابه أو أكثرها حتى ذهب يرميهم بالقول بتحريم تعليم المرأة وأنت خبير بأن الأديان السماوية كلها قد أمرت المرأة بالتعلم كما أمرت الرجل سواء فى حدود الحياء والعفة والوقار.

#### « طعنه على المولود والفطرة »

قال الاباحي « ان الانسانية تحمل فى وجودها الخرافات وهىمتحكمة فيها ، وان كل مولود يولد وهو يحمل جذورها وبذورها.

الجواب: هذا كذب على الحقائق وتكذيب لله فى قوله تعالى «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم » فأخبر تعالى أنه فطر الخلق وأنشأهم على فطرة سليمة هى الحنيفية التى أمر الله بها وقال عليه السلام «كل مولود يولدعلى الفطرة فأ بواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » فسمى الله الفطرة ديناً قبا وأخبر الرسول عليه السلام أن الأديان الباطلة أعا تطرأ على المولود بفعل أبويه أولا .

والاباحي يكذب هذا كله ويقول إن الطفل ولد نجساً ملوثاً بالخرافات والخزعبلات ، قال ذلك محاربة للشرع ومصادمة للواقع

## « طعنه في طريقة تعلم الصحابة »

قال الاماحي ص ١١٦ « لقد جرب التلقين اللفظى لمن لم يوهبوا الملكة العالمية أى لمن لم يتعاموا حتى يملكوا هذه الملكة ، فوجد غير مجد .. ان كل تلقين لم يكن للملقن ـ بتشديد القاف وفتخها ملكة ناضجة لقليل الجدوى ، بل قد يكون ضارا ..

الجواب: إن أصحاب رسول الله وَ إِنَّا أَخَذُوا العلم تلقيناً منه وأخذوه على كبر ولم تكن عندهم الملكة الأوربية التي عناها الاباحي فلم يتعلموا تعليما أولياً فثانوياً فعالياً ، إنما كرعوا في منهل الرسالة وعبوا من نمير العلم الالهي فصاروا أقاراً في الظلم وهداة في الخير . هذا يعلمه كل مسلم .

أما الاباحى فيعتذد فى كلامه هذا أن علم الصحابة ليس بعلم ، وأن الطريق أمام لا وراء ، وأنالآخرين أفضل من الاولين لأن الاولين أخذوا العلم تلقيناً والآخرين أخذوه ملكة وعلم الملقنين ضار ، أما علم الآخرين فنافع ، هذا قدح فى الدين وفى حملته ومدح للباطل وأهله والسر فى ذلك أن الاباحى لا يؤمن بفضل الله ولا أنه الملهم المعلم

(الثانى) أن الامة المحمدية فى حال مجبىء الرسالة اليها كانت فى جاهلية جهلاء لم يدخلوا فى مدارس ولم يتعلموا أى تعليم سوى التعليم التلقينى الذى ذمه الاباحى . إذاً فيلزم على قـوله أن يكون الصحابة الذين جاءوا من

قال الاباحى « حاول أن تفهم إنسانا غير متعلم وغـير مالك للملكة العامية أصلا من أصول الدين كالتوحيد وأسمعه ماشئت من النصوص ثم انظر هل يستطيع أن يدرك التوحيد ويؤمن به ويهضمه الخ.

الجواب من وجوه (الأول) أن يقال إن الله أرسل محمداً عليه السلام بهذا الدين إلى كافة البشر وهم أميون وهو تعالى حكيم فى فعله لا يخاطب إلا من يفهم الخطاب ولا يفهم إلا من يستطيع الفهم فمن الحال على حكمته تعالى أن يكلف من لا قدرة له .

جاهليتهم التي نشأوا فيها و دماؤهم كما يقول الاباحي ملوثة به قائدهاوخرافاتها يلزم أنهم لم يفهموا التوحيد ولم يفهموا الدين وليس الله بحكيم حيث بعث الرسالة اليهم وهم على غير استعداد ، تعالى الله عن قوله الكفر الصراح ( الثالث ) أن أو لئك الأعراب الصم البكم الحفاة العراة قد جعل الله منهم بوحيه الكريم ونوره المبين وهديه القويم قادة للخير أثمة في الهداية ساسة في المجتمع علماء حكماء رحماء بهذا ما يعترف به التاريخ وينطق به الواقع ولكن الاباحي يغالط ويحاول الطعن في الدين وفي أهله بهذا الذي عجه الاسماع ، والقول الفصل في هذه المسألة أن الله فاوت بين العقول والأفهام وجعل الجميع مستعدين لافهم ، ومرف أجل ذلك قامت الحجة وتفوق المتفوقون .

# ادعاؤه أن التعلم هو الذي يجلب الرزق

قال فى ص ١١٠ مات رجلان وتركا بنات : بنات أحدها متعامات ، وبنات الآخر جاهلات ـ أى غير متعامات فى المدارس ـ أما المتعامات فسيعشن معيشة طيبة ، وأما الجاهلات فسوف لايرزقن . اه باختصار

الجواب: إن العلم جميل ونافع وكثيراً ما كان سبباً من أسباب الرزق ولكن الرزق له أسباب عديدة منها أسباب معروفة غير التعلم كجالهن ومالهن ومعرفتهن ببعض الأشغال اليدوية، وهناك أسباب للرزق غير معروفة لنا ، وجميع هذه الأسباب متوقف نجاحها على لطف الله وتفضله وتوفيقه ، والاباحى لا يعرف للرزق إلا سبباً هو العلم ، وينكر ماعدا ذلك وإنك إذا قرأت قوله تعالى « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » وقوله

تعالى «والله يرزق من يشاء بغير حساب » وقوله «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » وقوله «كلا نمدهؤ لاءوهؤ لاءمن عطاء ربك عطاء ربك مظاء ربك عظاء ربك عظاء رأ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض » إذا قرأت هذه الآيات علمت أن جميع الاسباب لاتنفع إلا إذا أراد الله نفعها وعلمت أيضاً أن الأرزاق هبة من هباته يعطيها من يشاء ويحرم

قال «انهنالك فرقاً بين المتعلمة والجاهلة في كلشيء حتى السقوط الادبي »

من يشاء . يعز من يشاء ويذل من يشاء

الجواب: إنه لا خلاف بين العقلاء فى أن العلم خير من الجهل وأن المتعلمة خير من الجهل الجهل على المتعلمة خير من الجاهلة ، ولكن ليس فى المسلمين من يفضل الجهل على العلم أو يحوز الجهل .

والاباحى يكذب على الحقيقة وعلى المسلمين فيظهر لقرائه أن هناك من يقول بتسويتها أو بتخيير الجهل على العلم ثم يذهب يحارب هذه العيكرة ، وقد علمت أنه لا قائل بذلك سوى القصيمي الذي كان يجادل منذ سنوات فيفضل الجهل والجهلاء على العلم والعلماء فقد سمعناه كيمعه غيرنا.

(الثانى) أن كلامه يفيدأن كل متعلمة إذا سقطت سقوطاً أدبيافاته. تكون محتشمة فى هذا السقوط وهذه الكلية باطلة ، فان كل متعلمة على مذهب الاباحية تفاخر وتباهى بفجورها بل لا تعده سقوطاً كما نادت امرأة فى البرلمان الدعركى مفتخرة بأنها ولدت سفاحاوجاءت للأمة بجندى وقد كتب هذا فى الجرائد والكتب العصرية ، يعرف ذلك من قرأه

وقد كتبت الشيء الكثير من ذلك عن الاباحيات وإن الجاهلة التي نشأت في جو خلق اسلامي أقرب إلى التستر والاحتشام من المتعلمة الاوربية في سقوطها الأدبي، ولكن الاباحي لايبصر عند أهل الحجاب مفخرة ولا مكرمة بل يعده مزرياً مؤخراً.

## « طعنه في الأنبياء »

قال فى ص ١٢٠ « ومن المعلوم أن عظماء الامم الذين توكل اليه م الأمور الجسيمة ينصرفون البتة أو بعض الانصراف عن هـ ذه المسألة، وقد ينسونهـ ا بحيث لا تخطر على بال أحدهم

وجوابه من وجوه (الأول) أنه كلام متضارب متنافض فما معنى ينصرفون عنها البتة ، وما معنى أو بعض الانصراف ثم ينسونها حتى لا تخطر على بال أحدهم ، فهو يريد أن يقول إن العظمة هي الاعراض عن النساء بالكلية :

واكنه جبن وخاف الاعتراض فتوارى وراء كلة أوبعض الانصراف وإذًا فعلى هذا فالعظماء لاتميل إلى النساء، ويظهر أن الاباحى لم يأخذ هذه الفقرة عن عجوز السقور وعن حزبها ولعالهن يغضبن من كلامه

ثانيًا : إن هذا الكلام باطل . فعظهاء الرجال جميعهم يميلون إلى هذا الأمر بالطريق المباح والشرائع تحث على ذلك

قال الله تعالى « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ، وقال عليه السلام في حديث الصحيحين منكراً التبتل الكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عنسنتى فليس منى»

وقال ابن عباس لسعيد بن جبير (تزوج فان خيرهذه الامة أكثرها نساءاً) وفي الحديث الآخر (تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً وقد وردفي الصحيحين عن النبي عليه السلام أنه قال ، قال سلبان بن داود عليه السلام (لأطوفن الليلة على مئة امرأة) الخ

(الثالث) أن الاعراض عن النساء وعن قضاء الشهوة إنما هو من شأن الرهبان ولا رهبانية في الاسلام .

(الرابع) أن هذا الميلجبلة غريزية أوجدها الله فىالانسازوالحيوان كميله إلى الأكل والشرب فلا يمكن الاعراض عنها بالكلية إلا لمن أفقده الله تلك المزية

( الخامس ) أنه أراد بهـذا الكلام الطعن فى الرسل عليهم السلام بأنهم ليسوا من عظماء الرجال لأنهم يميلون إلى هـذه المسألة ، وهذا غاية الحرب لله .

قال الاباحى « ولايلتفت إلى هذه المسألة الا اهتمام المرضى والغارقين، ومن هنا كان مسيئا إلى مصلح الانسانية عليه السلام من ذهبوا وقائدهم الغباء يجمعون الروايات المزءوم فيها أنه عليه السلام كان يعطى هذه المسألة جانباً كبيرا حتى ادعوا أنه يجامع فى ليلة واحدة إحدى عشرة امرأة · وقد وهمو أجداً فى فهم حديث الطواف فالطواف غير الاتصال الذى يذهبون اليه

وجوابه من وجوه (الأول) أنه يصف من اهتم بالجماع بأنهم مرضى فهو يطعن لا على الرسال فحسب بل على الخلق جميعاً وعلى الحكيم الذى فطرهم على ذلك وأودع فيهم تلك الغريزة .

(الثانى) أنه يعد علماء الحديث وورثة الرسول وأئمة الدين الذين خرجوا وصححوا هذه الأحاديث التي فيها أن الرسول بجامع نساءه بغسل واحد وفى ليلة واحدة ، وأن الرسل تجامع نساءها وأنه عَلَيْكُنْ يحب النساء يعد الجميع مرضى وغارقين وأغبياء .

وقد قال عليه السلام « حبب إلى من الدنيا النساء والطيب » وقال فى الحديث الصحيح قال سلمان « لأطوفن الليلة على مئة امرأة » الحديث فهؤلاء فى نظر الاباحى مرضى وغارقين . والاحاديث كلها كذب عنده .

(الثالث) أن رواة هذه الاحاديث التي فيها ميل الرسول عَيَّالِلِيَّةِ إلى النساء، وكذلك الانبياء عليهم السلام هم علماء الامة ونقادها، والامة جمعاء تلقت هذه الاحاديث بالقبول. قال البخارى في صحيحه باب إذا جامع ثم عاد (ومن دار على نسائه في غسل واحد) وساق حديثين حديث أنس الذي طعن فيه الاباحي وقد رواه أحمد والنسائي وغيرهم وأورد فيه أيضاً حديث عائشة «كنت أطيب رسول الله عليه السلام فيطوف على نسائه » الحديث

وكما روى أبو داود وأحمد أنه عليه السلام طاف على نسائه فى ليلة فاغتسل عندكل امرأة منهن غسلا ، فقلت يا رسول الله لواغتسلت غسلا واحداً فقال هدا أطيب وأطهر .

وقد روى البخارى ومسلم وغيرهماعنه عليه السلام أنه قال قال سليمان عليه السلام ( لاطوفن الليلة على مئة امرأة الخ ) على اختلاف الروايات في العدد وأمثال هذا عدد كثير في السنة الصحيحة .

والاباحى يعد علماء السنة الراوبن لهذه الأحاديث أغبياء ودجاجلة .
( الرابع ) أن عظماء التاريخ والأمم جميعاً إلا من ندركالهم قد أعطى الله حظاً كبيراً من حب هذا الأمر والقوة عليه بخلاف دعوى الاباحاه فانها دعوى لا أساس لها وإنك إذا تتبعت التاريخ أدركت الامر كما قلنا ولولا خشية الاطالة لحشدنا لك من ذلك الشيء الكثير

إذاً فنظر الاباحي نظرمعكوس ودعوى مزيفة يرمى من ورامًهاإلى الطعن على الله وعلى رسله وعلى عباده الصالحين .

وقد جرى يني و بينه جدال في هذا المعنى يوما . قال لى : إنك تصدق الأحاديث المكذوبة كحديث أنس هذا .

فقلت له: من أى وجه تفهم أنه مكذوب ? أمن سنده أم من معناه فقال . من معناه . وذكر كلة فى وصف النبى (ص) لا أريد أن أفوه بها وقال : وهل يستطيع ذلك ? فقلت : يا هذا لا تعترض على الحديث وسل الناس الذين اعطاهم الله قوة على هذا الأمر تجد أكثرهم يستطيعون مثل هذا. وحينئذ فالاعتراض على الله الذى خلقهم وفطرهم . تعالى الله عن ذلك فكابر . فقلت له : حيث أن الله حرمك من هذه الميزة فلن يدركها عقلك فضحك الحاضرون وبهت الذى كفر ، وعلى ذلك فانه يقصد بكلامه هنا تكذيب الله وتكذيب الرسول والطعن على الله في خلقه ودينه وحكمته

قال الاباحى : والذينوصفوا الرسول (ص) بهمذا نُوم كانت المسألة الجنسية أكبر شيء عندهم وأكبر مايشغل خيالهم

الجواب: إنه يعنى بذلك أئمة الاسلام وحفاظ الأحاديث ونقادها

ويدعى أنهم هم الذين كذبوا هذه الأحاديث وما فى معناها لأنهم فى نظره دجاجلة وقتلة ، ومن الذى أثبت أنهم كذابون ؟ هو اباحى القصيم فحسب إن لسان حالهم لينشد قول القائل :

اذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل

#### (كذبه على ابن حجر )

قال : استدل ابن حجر فى فتح البارى بروايات لفقها بأنه عليه السلام أعطى فى شهوة الجماع قوة أربعة آلاف رجل .

الجواب: إن هذا افتراء على ابن حجرفهاك كلامه .

قال: روى الاسماعيلى من طريق أبي موسى عن معاذ بن هشام أربعين بدل ثلاثين وهى شاذة من هذا الوجه، وفي مراسيل طاوس مشل ذلك وزاد في الجماع وفي صفة الجنة لابي نعيم من طريق مجاهد مثله وزاد من رجال أهل الجنة ومن حديث عبد الله بن عمر رفعه «أعطيت قوة أربعين في البطش والجماع » وعند أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن زيد بن أرقم رفعه « إن الرجل من أهل الجنة ايعطى قوة مئة في الاكل والشرب والجماع والشهوة » فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا (ص) أربعة آلاف فضل محمداً (ص) في الدنيا بالقوة في الجماع والبدن على الناس أربعين مرة فضل محمداً (ص) في الدنيا بالقوة في الجماع والبدن على الناس أربعين مرة وأن الله يفضل أهل الجنة في الجنة في الجنة في الحقوة والشهوة على أهل الدنيا ، فكذلك (ص) يفضل في الجنة لا في الدنيا إذا صحت هذه الروايات .

والاباحي كـذب على الرجل وبهته زوراً وعدواناً .

أما حديث الصحفة فهو من الاحاديث الباطلة ، والاباحى ينقل كل ما كتب وينحل الامة تصحيحه واعتقاده ، ثم يظهر بمظهر الهادم لتلك الخرافات . هذا ديدنه في أمكنة كثيرة من كتابه .

قال الاباحى : والذين وصفوا الرسول الكريم بهذا وظنوا أنهم يمدحونه قوم المسألة الجنسية أكبر شيء عندهم .

الجواب: إن الأحاديث الصحيحة بل والقرآن الكريم وصف الرسل بأنهم لهم أزواج وذرية، وقد عامت أن في الصحيحين أحاديث كثيرة تذكر وصف النبي (ص) ووصف الرسل بحب هذه المسألة والقوة عليها والله قد خلق الناس على هذه الطبيعة وعلى حب هذه المسألة إلا من شذ، والاباحي برمي علماء الامة بالكذب على الله، وبأنهم قوم لاهم لهم إلا شهواتهم ، وإنه لا يبعد على من طعن في الله وفي رسله أن يطعن على علماء الامة ، وأي مكابرة للحقائق أعظم من مكابرته ، وأي بهتان أعظم من بهتانه . نعم : إنها الحماقة ترمى بصاحبها في الهالك

وأيضاًفقًا. أكثر الله في وصف الجنة من ذكر الحور العين وجمالهن فلو لا أنه تعالى يعلم أن المؤمنين يحبون هذه المسألة لما أعدها لهم كرامة في داره ولما شوقهم الهما .

# ( دعايته للزنا وطعنه في الحدود )

قال الاباحي ص ١٢٢ « والغرائز البشرية لا يصلحها الردع والكيت ، و إنما يصلحها التصريف .

الجواب من وجوه (الأول) إذا كانت الغرائر البشرية لا يصلحها الردع، فما بال الحكيم الخبير جلت عظمته شرع الحدود وما هي الحكمة في هذا التشريع ،ماذاك إلا لانها تردع أهل الفجور والتمرد فتردع السارق عن السرقة والزاني عن الزنا، والفاتل عن القتل، وتلك الغرائز الشريرة تنكبت لهذه الحدود ولا تظهر في الوجود.

أما قول الاباحي هذا فقد صرح به تصريحاً أجلى من هذا التصريح بمحضر من الناس حيث ادعى أن الحدود مخالفة للعقل بل إنها وحشية وهجية فذام عليه أحد الجالسين وجادله وشتمه ونشر عنه هذا القول

وقد سألت أنا أشخاصاً من الحاضرين فكلهم قالوا نعم : إذ القصيمى قال ذلك وها هو هنا أخبر أن الردع لا يجدى ولا يفيد . والحدود ردع

إذاً فهى لا تجدى ولا تفيد فى نظره. هذا كفر صريح ومشاقة لله ولنسأل الاباحى عن العقوبات التى يفرضها واضعوا النوانين من البشرهل هى كافية رادعة لتلك الغرائز. أم هى غيركافية ولا مجدية.

فان قال انها غيركافية ولا مجدية خالف البشرية جمعاء المتدينين وغير المتدينين . وإن قال إنها كافية ومجدية ورادعة . قلنا له فماالفرق بينها وبين التشريع الاسلامى ، وحينئذ يتبين لك عداؤه للاسلام ولتعالميه .

(الثانى) ماهوالتصريف الذى يصلح الغرائز البشرية ، فهذه الكلمة شاملة للتصريف فى الحرام وفى الحلال فهى محتاجة إلى تفصيل وبيات وتحديد ، والاباحى تركها من غير حدولا بيان غشاً للقراء ونشراً للفساد ودعاية للرذيلة

قال الاماحي: إن الاسلام دين خالد

الجواب: الخلود فى الشرع هو الدوام الابدى الذى لا انقطاع له، فهل يريد الاباحى مطلق خلود، أم يريد خلوداً أبدياً ?

فَان أراد الثاني فباطل لأن الله أخبر بفناء الدنيا .

وإن أراد الأول فهو تعبير موهم مخالف للحقيقة واستعمال لم يستعمله أحد من المسلمين .

وأيضاً فهذه الكلمة سرقها الاباحي من كتاب فريد وجدى وقد رد عليها صاحب المنار في نقده لذلك الكتاب.

#### « بغضه لعلماء الأمة »

قال الاباحي ص١٢٤ « ولهؤلاء الذين فرضوا علينا وفرضت علينا إمامتهم آراء عجيبة .

الجواب: من هؤلاء الذين فرضوا على الاباحى وفرضت عليه إمامتهم إننا لما بحثنا كتاب الاباحى ، سابقه ولاحقه ، لم نجده يهدم ويحارب إلا علماء الدين وحفاظ السنة ، وقد خرج عن هذه الربقة إلى ربقة المادية الاباحية ، فماله ولعلماء السنة وعلماء الامة القائلين بالحجاب المستدلين بالسنة وآى الكتاب . نعم : إن آراء هم كالسهام عليه ، وإنها ثقل على قلبه؛ لأنها الحائل بين الامة وبين الفساد والانحلال الخلق والمادية الخبيثة ، من أجل ذلك فانه لا يفتأ يحسار بهم ويحارب أفكارهم وعقائدهم ويكذب عليهم ويرمهم بكل نقيصة .

# (زعمه أن الحجاب مؤخر وتهكمه به)

قال في ص١٤ ﴿ يوجد اليوم قوم يعدون من خيرة المسلمين تعليها وأخلاقا

ينادون بأن جماع على المسلمين هو سفور المرأة واختلاطها بالرجل و يزعمون أنهم لو أرجعوها إلى البيت والحجاب لاستطاعوا أن يتبوأوا على قمة المجد وقد عبأوا أقوالهم للنهوض بهذه الفكرة ، ولا يمكن أن يصدق هذا القول إلا أذا صدق القول بأن سواد جلود الزنوج هو السبب في حرارة الشمس وغزارة ضيائها ، وليعلموا أن الاجنبي حينها عتدى على بلاد المسلمين كانوا آخذين بالحجاب و بالتفرقة بين الرجل والمرأة بلاهوادة ولااعتدال ، وليعلموا أنه لا تزال أمهمت سكة بهذين الأحل وشدة ومع هذا فانها أنحوذ جارائعاً للهوان والضعف والجهل

الجواب عليه من وجوه (الأول) قوله يوجد قوم يعدون من خيرة المسامين ينادون هذا النداء، فيقال له من هؤلاء الةوم ؟ أفي الحجاز، أم في نجد، أم في الشام، أم في مصر، أم في الهند ؟ ؟ إنه لا يوجد هؤلاء الذين يقولون (إننا إن عملنا بالحجاب وأرجعنا المرأة إلى البيت فاننا نرقى إلى فمة الحجد، وإن ضيعنا كل شيء وتركنا العمل بكثير من أحكام الدين) وإننا نتحداه أن يبين لنا من هذه الطائفة التي تقول بهذا القول، ولن يجد إلى ذلك سبيلا. نعم: أنه يوجد من يقول إننا إذا عملنا بالدين جميعه ومنه حجاب المرأة وعدم اختلاطها بالرجل فلا بدأن نشب على فمة المجد، وهذا القول هو قول المسلمين عامة ودليلهم الكتاب «إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » ونصر الله هو العمل بجميع الدين بقدر الاستطاعة

وقال تعالى « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يملمون » وقال « وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم » الآية والآيات في هذا المعنى أكتر من أن تحصر ، هذا القول هو الموجود وهو المعروف قائلوه .

(الثانى) قوله يعدون من خيرة المسلمين ، لا يعرف بين المسلمين قول بأن الطائفة الفلانية من خير المسلمين ، وأن تلك الطائفة تقول بأن المرأة إذا بقيت فى البيت وتركنا أوامر الدين فاننا ننجح هذه الطائفة لا توجد إلا فى مخيلة القصيمى ، ولا يوجد بين المسلمين قول متفق عليه بأن هذه الطائفة خير من الجميع فالمسلمون أحزاب وفرق وكل حزب بما لديهم فرحون .

إذًا فدءوى الاباحي دعوىكاذبة كعادته فيكل موضم

(الثااث) قوله إن هذه الطائفة قد عبأت كل قواها لهذه الفكرة هذا هو الكذب المركب على كذب قبله ، فقد علمت أنه لاطائفة تقول بهذا القول وأنها من خير المسلمين ، وأنها عبأت قواها لهذه الفكرة .

والرجل إنما يقصد الطعن في الاسلام وفي أهله فصور هذا الكذب عليهم ثم أورد عليه الشبه والاعتراضات .

(الرابع) قوله لا يمكن أن يصدق هذا القول الخ

يعنى كما أن سواد جلود الزنوج ليس هو السبب فى حرارة الشمس بل بالعكس ، فكذلك الحجاب ليس فيه ما يوجب النصر بل بالعكس فترك الحجاب واباحة الاختلاط هو الذى فيه الرقى على زعمه ، وهذا القول فضلا عن أن الواقع يكذبه ففيه أكبر تهمة لأصحاب محمد عليه السلام والذين اتبعوهم باحسان فانهم قد رقوا إلى قمة المجد فيلزم أن يكونوا سافرين مختلطين مع نسائهم الاجنبيات . وفيه أيضاً الطعن فى الاسلام حيث نهى عما يوجب الرقى .

(الخامس) قوله ان الأجنبي ملك المسلمين وهم آخذون بالحجاب والتفرقة بين الجنسين، هذا صحيح ولكنه حينها ملكهم كانوا مبطلين لاكثر أوامر الاسلام قد نبذوها وراء ظهورهم، وهذا هو السبب في احتلال الاجنبي لبلادهم، وليس السبب هو الحجاب.

(السادس) ليعلم القراء أن هناك أثماً كثيرة غير محتجبة قد استولى علمها الإجنبي الظافر.

وهذه حقائق معروفة ترد قول الاباحي .

(السابع) قوله إنه لا يزال يوجد أمم متمسكة بهذين الأمرين وهى عوذج للهوان والضعف والمسكنة . هذاتلبيس وتدليس فهويريد أن يقول إن الحجاب مجلبة للضعف والهوان والمسكنة .

وهل كان أصحاب محمد والتابعون نمو ذجاًللضمف والهوان? هذايغالط التاريخ ويقلب الحقائق و يجادل بالباطل ليدحض به الحق.

﴿ قبل البدء في ذكر أدلة الحجاب ﴾

قال امرؤ الةيس.

يرعن إلى صوتى إذا ما سمعنه كما ترعوى عيط إلى صوت أعيس وقال آخر

لها بشر مثمل الحرير ومنطق رخيم الحواشى لا هراء ولا نزر وقال سليمان بن عبد الملك لجماعة عنده فى خبر: هدر الجمل فضبعت الناقة ونب التيس فشكرت الشاة وهدل الحمام فزافت الحمامة، وغنى الرجل فطربت المرأة. وما نقل عن العرب الجاهليين المختلطين السافرة نساؤهم

من أن الرجل يفتتن برؤية المرأة وصوتها وهي كذلك كثير جداً

وقد أجمع العقلاء على أن المرأة مطمح نظر الرجل ومثار شهوته وأن بروز عضو من أعضائها أمام الرجل مثير الشهوة مهيج الغريزة، كاأجمعوا على أن ثوران الشهوة كثيراً ما جلب الفتن واختلاط الأنساب وفعل ما يكرهه الله وتنفر منه الانسانية السليمة ، وقد جاءت الشرائع فأيدت مافهمته العة ول واطمأنت اليه سلمات النفوس وخصوصاً الشرع الاسلاى الحنيف فانه جاء بحكم الحجاب حماية للمرأة من الرذيلة ، ورفعاً لها إلى درجة الفضيلة ، وصار حجاب المرأة مسألة اجماعية بين المسلمين ، ولو أردنا أن نذكر أقو ال العلماء فيها مجتهدهم ومقادهم ، مفسرهم ومحدثهم لطال بنا الكتاب ولكننا سنورد بعض آيات الكتاب الدالة على ذلك وبعض الاحاديث مكتفين بذلك مع الاختصار لأن ما سنورده سيكون كافياً للمسلم المطيع ولتعلم قبل البدء أن رجلا يرضى أن تكون حريمه مثاراً لشهوات الرجال وغرائرهم ، إنه لرجل عديم الغيرة فاقد الحرارة ساقط الهمة منحط فى الحياة

#### الآية الأولى

قال الله تعالى « يا أيها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلايبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيا» أمر الله المؤمنات جميعاً أن يدنين عليهن الجلايب ويسترن أنفسهن ليعرفن أنهن حرائر إذ الاماء لا يجب عليها التستر أو ائلا يعرفن بأنهن فلانة وفلانة .

والجلباب هو الرداء الذي فوق الخيار . قاله ابن مسعود وعبيدة

السلمانى وقتادة والحسن وابن جبير وابراهيم التيمى وابراهيم النخمى وقاله ابن كثير فى تفسيره

ويؤبده قول الجوهرى الجلباب الملحفه وقيل هو الملاءة . والمعنى يأمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً للنظر .

قال ابنسيرين سألت عبيدة عن قوله تعالى بدنين عليهن منجلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبدى عينه .

وروت أم سلمة قالت: لما نزلت آية يدنين عليهن من جلاييبهن خرج نساء الانصاركأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها، ولما كانت المرأة الملتحفة المتحفظة قد تحمل الريح كساءها وقد يحملها إجهاد السير فيسقط غطاؤها فيظهر منها بعض ما أمر الله بستره من غير إرادتها ختم الآية بقوله (وكان الله غفوراً رحياً)

#### الآية الثانية

قال تعالى « وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن إلاماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا البعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت اعانهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أوالطفل الذين لم يظهرواعلى عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » ذكر الله في هذه الآية الكريمة

أن الزينة منها زينة ظاهرة لا يمكن اخفاؤها كالملحفة والمسلاءة والثياب الظاهرة وهذه الزينة الظاهرة لابد من ظهورها لكل ناظر .وزينة خفية لا يجوز أن يراها غير المحارم كالخلخال والحجل والقلادة والقرط والاساور والخواتم والثياب الجميلة التي تتزين بها المرأة لزوجها والدليل على أن الزينة هي ماتنزين به المرأة أنه تعالى ذكر زينتين زينة ظاهرة أباح ظهورها وزينة باطنة لم يبح ظهورها إلا للمحارم.

ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فنهاهن عن ضرب أرجلهن بعضها ببعض لئلا تعلم الزينة الخفية فسمى الحلخال والحجل زينة خفية ، فاذا كان مافوق القدم من الزينة سماه الله زينة خفية ونهى عن إبدائه وإظهاره فان الظاهر من الزينة هو مالا يمكن اخفاؤه ، وإذا كان تعالى قد أمر بستر الاقدام وما فوقها من الزينة فالوجه والكفان اللذان ها أحسن منظراً وأشد إثارة للشهوة أولى بالستر من القدمين وما زال الشعراء يشببون بالعينين والخدين والاسنان والمعاصم والالمامل بما هو معروف بالضرورة ومعروف أنه مثار فتنة

ثم قال تعالى منبهاً على أن هذا الحكم الاسلامي وهو وجوب إخفاء المرأة لزينتها إلا عن المحارم .

وتو بوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون الاناث عما فرط منهن من ظهور شيء من زينتهن ،والذكور عما اقترفوا من النظر إلى زينة المرأة .

ثم أخبرتعالىأن اتباعهذا الحكم موجب للفلاح وبالضرورةفانهاكه موجب للهلكة .

الآية الثالثة قال تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحافليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم » رخص الله القواعد عن الحمل والحيض الطاعنات في السن اللوافي لا يرجون أن يرغب فيهن الازواج لكبرهن أن يضعن ثيابهن والمراد بالثياب المرخص بوضعها ما يستر الوجه والكفين وهي التي أمرت النساء بادنائها عليها في آية الاحزاب بشرط ألا يجعلن زينة في تلك المواضع التي وضعت عنها الثياب، ثم ذكر تعالى أن استعفافهن بالتستر خير لهن ، فاذا كان ستر الوجه ولبس الثياب المغطية للمرأة الكبيرة خير لها مع كونها غير مطلوبة فان ذلك الستر من المطلوبة المشتهاه واجب محتم لما ينتجه من الضرر

ثم هدد تعالى فى آخر الآية بكمال علمه وسمعه بما يتكلمون ويفعلون أو يضمرون مما يخالف أوامره فقال والله سميع عليم .

الآية الرابعة: قوله تعالى « يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفاً وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ».

يأمر الله نساء رسوله الطيبات المختارات له اللواتى اختسارهن الله للطيب المطهر البعيدات عن الريب ألا يخضعن بالقولأى لايتكلمن كلاماً ليناً حتى يطمع فيهن من فى قلبه مرض فدل هذا على أن صوت المرأة قد

تجلب فساداً فأمرهن الله بأن يتكلمن كلاماً بعيداً عن الفساد فقال (وقاًن قولا معروفاً)أى صريحاً لا لبس فيه ولا التواء ولا لين خانع

ثم قال (وقرن في بيوتكن) لما أمرهن بالحكم المبعد عن الريب في التخاطب أمرهن بالجلوس في بيوتهن ونهاهن عن الخروج إلا لحاجة، ونهاهن عن التبرج وهو ظهور الاعضاء. قالت العرب سفينة بارجة أي ظاهرة لاغطاء عليها، وتبرج الجاهلية أن تمشى المرأة مكشوفة الوجه واليدين وقال بعض أهل التفسير هو التبخير، وقال بعضهم هو إظهار الزينة وابراز المحاسن. وتدل جميع أقوالهم على أن التبرج هو ظهور المرأة مكشوفة أوظهور شيء من محاسنها

ثم أخبر تعالى فى آخر الآية بفائدة هـذا التشريع الذى هو جلوس المرأة فى بيتها وعدم تبرجها وعدم خضوعها بالقول بقوله تعالى « إنمايريد الله أن يذهب عنكم الرجس بهـذا التشريع وأن يطهركم من كل الادناس الضارة بالخلق والدين .

وإذا كانت هـذه الأوامر لازواج النبى عَلَيْكَ المحتارات الطاهرات اللواتي جعلهن الله للمؤمنين أمهات فغيرهن أولى بهذا الحكم .

أما دعوى بعض الجهلة أن هذا خاص بأزواج النبى فهو فول يخالف الدليل لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ولأن الله إذا أمر رسوله بأمر فهو للأمة جميعها ، فكذلك إذا أمر نساءه بأمر فهو للنساء جميعها عتى يرد دليل صريح يبين الخصوصية .

وقد أُخبرُ ناك أن المؤمنات في هذا الحكم داخلات بطريق الأولى •

الآية الخامسة: قال تعالى « يالم يها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فاذاطعمتم فانتشروا ولامستأنسين لحديث إنذلكم كان يؤذى النبي فيستحى منكم والله لا يستحى من الحق وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذاكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن »

ينهى الله المؤمنين عن دخول بيوت النبى إلا باذن لحاجة وينهاهم أن يجلسوا بعــد انتهاء مهمتهم ويأمرهم أن لا يسألوا نساء النبى شيئاً إلا من وراء حجاب ؛ وأخبر أن ذلك أطهر للقلوب وأطيب للنفوس .

وبعد نزول هذه الآية احتجب نساء الني ونساء المؤمنين وأرخى الني الحجاب بينه وبين خادمه أنس كما ورد ذلك فى الصحيحين، وليس هذا خاص بالني ولا بزوجاته فانه علي أسوة أمته فى الاحكام وأمر الله له هو أمر للأمة، فالامة تابعة له فى ذلك إلا أن يرد دليل يثبت خصوصيته ولم يرد فى ذلك دليل يخصه لا من كتاب ولا من سنة ولا من اجماع بل قد ورد كما تقدم من الآيات وكما يأتى من الاحاديث أن هذا الحكم لجميع المؤمنات وأيضاً فتى أمرت زوجات النبى الطاهرات المؤمنات بالحجاب فغيرهن أولى بذلك.

الآية السادسة: قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض

كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ».

أمر الله فى الآية الأولى المؤمنين بأن يعودوا أولادهم الصغار الذين لم يبلغوا الحلم وعبيدهم المعلوكين أن يستأذنوا عليهم فى ثلاثة أوقات، هى أوقات النوم والاستراحة التى هى مظنة لانكشاف بعض الأجسام وأباح لهم الدخول بغير إذن فى غير هذه الأوقات، أما الآية الثانية فأنه تعالى أمر أولادنا الصغار الذين كانوا يدخلون علينا بنير اذن إذا بلغوا الحلم أن يستأذنوا على أمهامهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم، فاذا كان استئذان المحرم على محرمه مطلوب خشية أن يرى عضواً لم تجر العادة بكشفه فغيره بمن لا يباح له النظر إلى الأجنبية وإلى زينتها من باب الأولى، ومن للمعلوم أن المرأة فى ينتها لن تخلع ملابسها الداخلية فى الأوقات العادية، وانما أمر محرمها بالاستئذان خشية أن يرى منها ما لم تجر عادتها بكشفه عند المحارم.

وأيضاً فالذين لم يبلغوا الحلم عام فى المحارم وغــيرهم فمتى بلغوا وجب الاحتجاب. ومن أجل ذلك أمر بالاستئذان.

الآية السابعة: قوله تعالى « وقل المؤمنات يغضضنمن أبصارهن» وآية « قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم »

هاتان الكلمتان المتضمنتان لهذين الأمرين وهو أمر الرجل بغض البصروأمر المرأة بغض البصر يدلان على أن المرأة وبدنها كله عورة وأن

الرجل مأمور أن يغض بصره خوف أن برئ منها شيئًا من أعضائها كما أنها أمرت أن تغض بصرها عن الرجال، ومن المعلوم أن الذي أمر الله بغض الابصارعنه سواء من الرجل أو المرأة لايعدو أن يكون هو الوجه والكفان من كل منها فظهر لك بهذه الآيات الكريمات الامر بحجاب المرأة وسترها وأنها كلهاعورة. ولم نذكر في كلتنا هذه أقوال العلماء في هذه الآيات اختصاراً.

وهاك الاحاديث الدالة على حجاب المرأة وتحريم النظر إلى شيء منها والخلوة بها ٠

عن أم سلمة قالت كنت عند النبي وميمونة فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال النبي احتجبا منه: فقلنا أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا و فقال النبي: أفعميا وان أنها وألسما تبصرانه » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصحوه، وهذا يدل على منع نظر المرأة إلى الرجل إلى وجهه ويديه.

ويؤيده « وقل للمؤمنات يغضضن من أبسارهن »فاذا كانت المرأة قد نهيت عن النظر إلى وجه الرجل فوجهها من باب أولى .

عن عائشة أنها احتجبت عن أعمى . فقيل لها : إنه لا ينظر اليك ؛ قالت : لكنى أنظر اليه . رواه مالك وهو يؤيد ما تقدم .

عن أم سلمة عن النبي عَيَّشِيَّةُ أنه قال « إذا كان لاحداكن مكاتباًوكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه » رواه أبو داود .

وعن ابن عمر قال ، قال رسول الله ﷺ « من جر ثوبه خيـــلاء لم

ينظرالله اليه يوم القيامة . فقالت أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيو لهن؟ قال : يرخين شبراً . قالت : إذاً تنكشف أقدامهن . قال : فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه » رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه ، وهو يدل على أن قدم المرأة عورة ، وإذاً فوجهها من باب أولى .

عن ابن عباس رضى الله عنها أن النبى عليه السلام قال « لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين » رواه مسلم .

وهو يدل على وجوب ستر الوجه واليدين لغير المحرمة ، فأما المحرمة فأنها لا تنتقب ولكنها إذا رأت الرجال أمامها وجب عليها أن تسدل ثوبها على وجهها كما روت عائشة قالت «كنا نخرج مع النبي محرمات فاذا مر بنا الركبان أسدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فاذا جاوزونا كشفنا » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .

عن ابن مسمود عن النبى أنه قال « إن المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهى فى قعر يبتها » رواه الترمذى والبزار .عز بريدة أن النبى قال لعلى « لاتتبع النظرة النظرة فأنما لك الأولى وليست لك الثانية » رواه أحمد وأبو داود والترمذى

عن أبى هريرة أن النبى قال من حديث «العينان تزنيان وزناهما النظر » متفق عليه . عن جرير قال سألت النبى عن نظرة الفجأة فقال « النظر » متفق عليه ، رواه أحمد . عن عقبة بن عامر أن النبى قال « إيا كم والدخول على النساء . فقال رجل من الأنصار : أرأيت الحمو ؟ قال الحمو الموت » متفق عليه

فاذا حرم الله دخول أخى الزوج على زوج أخيه فغيره أولى ، وعنه قال : قال النبى « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم » متفق عليه عن عائشة قالت « رأيت رسول الله يسترنى بردائه وأنا أنظر الى الحبشة يلمبون فى المسجد » متفق عليه ، وفى رواية فى يوم عيد

وهو يدل على وجوب ستر المرأة وعلى جواز أن تنظر المرأة الى الرجل فى حال اللعب والحرب وما أشبهها .

## (النهي عن لبس الرقيق من الثياب)

عن أبى هريرة عن النبى أنه قال « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مشل أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها ، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس » رواه مسلم وغيره .

عن ابن عمر رضى الله عنهما سمعت النبى عَلَيْ الله يقول « يكون فى آخر أمتى رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤه كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف العنوهن فانهن ملعونات ولو كان وراءكم أمة من الامم خدمتهم نساؤكم كا خدمتم نساء الامم قبلكم » رواه ابن حبان والحاكم وفيها علم من أعلام النبوة فقد وجدت هذه النساء الكاسيات العاريات بكثرة ، وقد خدمت نساء كثيرة من ينتمين إلى الاسلام في مصر والعراق والشام وغيرها الجيوش الانجليزية وغيرها أعظم من خدمة نساء الأمم قبل الاسلام المسلمين .

فان قال قائل إن الوجه والكفين ليسا عورة وإن النساء تخرج في

العُزو مع الرجال جنباً إلى جنب واستدل بحديث عائشة « دخلت أسماء على رسول الله وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه » رواه أحمد وأبو داود .

الجواب: إنه حديث ضعيف لأن فيه انقطاع وفيه راوى ضعيف ، فهو لا يستطيع أن يقف وحده فكيف إذا عارضته النصوص الصحيحة الصريحة ، وإن استدل بحديث الخثعمية التي سألت النبي عن الحج وهو سائر فجعل الفضل ينظر البها وتنظر اليه وجعل الرسول يصرف وجه الفضل ويلوى عنقه إلى الشق الآخر فدل على أن الفضل رأى وجهها .

الجواب. انه لم يرد فيه أنها مكشوفة الوجه لا تصريحاً ولا تلميحاً وإما ورد أن الفضل ينظر البها فحسب ؛ والرجل قد ينظر إلى قوام المرأة ورشاقتها وكبر عجيزتها وثيامها الجميلة الظاهرة

نعم: ورد فى رواية أنها وضيئة وحسناء، ولعل ذلك أنه بدا منها عضو من أعضائها بسبب أنها تمشى خلف ناقة النبى والزيح تعاكسها، فلعل الريح رفعت ثوبها عن جزء منها يحكم بوضاءتها وحسنها.

بل قد نأخذ هذا الحديث فى أدلة الحجاب، فصرف وجة الفضل عنها وكونها محرمة يدل على ذلك، واستدلوا أيضاً بحديث كان الرجال والنساء يتوضئون جميعاً على عهد الرسول، وأنه خطب النساء فقامت امرأة سفعاء الحدين وهذان قبل الحجاب، وأما غزو النساء مع الرجال فلا دليل على أنهن مكشوفات الوجوه وفى الامكان أن تشتغل المرأة وأن تعمل دليل على أنهن مكشوفات الوجوه وفى الامكان أن تشتغل المرأة وأن تعمل

وهى مختمرة كما هومعروف فى بلادالعرب الآن ، فان النساء هنالك يشتغلن مع الرجال بحضرة محارمهن مختمرات ، وبعد فلا حجة لمتمسك بالسفور لا من عقل ولا من نقل ، بل إن السفور مدعاة الى الفجور . والفجور مدعاة الى الفوضى واختلاط الأنساب وتوريث من لا يستحق الميراث وقيام الفتن .

وقد قرأت لبعض من ينصر السفور في مجلته استدلالا بحديث خذوا نصف دينكم عن هذه الحيراء (أي عائشة) وهو حديث باطل قال ابن حجر لا أعرف له اسناداً ولا رأيته في شيء من كتب الحديث وذكر ابن كثير أنه سأل المزى والذهبي عنه فلم يعرفاه قلت وليس نصف الدين عند عائشة ، ولا شك أن عائشة من أعلم الصحابة وكانت تحدث الرجال من وراء حجاب ، وتحدث النساء في يدتها ويجلس أبو هريرة خلف باب الحجرة فيحدث وعائشة تصدقه وهي داخل البيت .

وبعــد: فالقائل بالسفور والاختلاط لا غيرة عنده ولا رجولة ولا دين ولا علم والغالب على هؤلاء أنهم من دعاة الفجور والـكفر .

هذا حكم الله وحكم رسوله في هاتين المسألتين فمن طعن في هذا الحكم أوفى العامل به فهو طاعن في الله وفي حكمه وشرعه وعدله وحكمته ومن كان كذلك فهو كافر مارق من الاسلام يجب قتله « وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أيمة الكفر إنهم لا ايمان لهم » ونحن نعلم علم اليقين أن الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان كانوا متمسكين بهذين الامرين بعناد وشدة ومع ذلك فقد كانوا مضرب المثل

الرائع فى العزة والقوة والرفعة والسلطان .

وبعد فلسنا ممن يدعون أن كشف المرأة عن وجهها ويديهامسألة اجماعية بشرط أمن الفتنة ، بل إن هناك فريق يقول بجواز ذلك ولكن ثبوت ذلك الرأى عن بعضهم ليس بصحيح انما روى عنهم بأسانيد ضعيفة ، أما البعض الآخر فانهم مخطئون فى قولهم والخطأ مردود ولو عظم قائله . وخصوصاً انه معارض لما سردنا من الأدلة ومتى ثبت الدليل عن الله فلا حجة لأحد .

قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء

أقول قال للنبى وتقولون قال أبوبكر وعمر بوقال أحمد (عببت لقوم عرفوا الاسنادو صحته يذهبون الى رأى سفيان والله يقول (فليحذرالذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقيل لبعض الائمة ما تقول في هذا . فقال فيه حديث عن رسول الله فقيل أتأخذ به فقال يا هذا متى رأيت في وسطى زناراً .

هذا ما تيسر املاؤه والله الموفق إلى سبيل الرشاد ولنختم بهذه الأبيات

على الأغلال أنكى فى الكفاح تصوره مروجة السفاح فهدم صرحه فوق البطاح وجذ جذوره ماضى السلاح على المغلوب آيات النجاح تطل الشمس من وجه الصباح

لردى أيها الغر الاباحى وأسمى فى نضال الخصم مما أي ما فيه من كفر وزور وفند بالأدلة ماحواه فراح الحق بعد النصر يملى كذاك النور يمحو الليل حتى

وتطرى العرى بالوجمه الوقاح الى نبذ الفضائل بالتلاحي ووطء البنت كالوطء المباح أوامر فى سجلات صحاح وأكثر ما استطعت من النباح فحزب الله ساروا للفـلاح يحوطون المحارم بالرماح من الأعراض من كل النواحي إلى درك السفالة ذو جماح ويمشوا خلف ملحدة قباح جيوش الهون تزخر في البراح هوانًا في الغـدو وفي الرواح على من خالفوا نهج النجاح

أتعـدو للدياثة تمتطيهـا وتدعو الخلق من جن وإنس وتزعم أن وطء الام عمــدأ وليد العرف ما للشرع فيمه فأخْلد نحو جهلك فى غباء ويمم شطر حزبك من يهود حباهم دينهم خلقاً كريما إذا الغربى ضيع ما رعاه فذاك الكفر يدفع ممتطيه وإن ينهج طريقهمو أناس فان الذل قد أشرى عليهم تجرعهم كؤوس العسف قسرأ وهــذا حكم ربك قد قضاه

(كراهة الحياة الدنيا ، امت داح الجوع والفقر والمرض)

سلك مؤلف الأغلال فى هذا الفصل من كتابه مسلكا عجيباً إذاتهم المسلمين بكراهة الدنيا وامتداح الجوع والفقر والمرض . ولو اقتصر على هذا لهان الخطب ، ولكنه أخذ يطرى الدنيا ويحث على حبها وإعطائها كل شيء من الانسان وعبادتها . ومن أجل ذلك سميناه فى هذا الفصل بما اتصف به ودعا اليه فسميناه (عابد الحياة) أما زعمه أن الامة الاسلامية

قوم يمتدحون الجوع والفقر والمرض، ويكرهون الصحة والغنى فذاك زعم كذب وبهتان وقد لجأ عابد الحياة إلى تدعيم بهتانه فعدا على مافى كتب الحديث من الحث على الصبر على المصائب والتزهيد فى الدنيا، فزعم أن فلك مدح للجوع والمرض، وهى مغالطة منه وبهتان، فما مدح الجوع والمرض أحد يعقل، والرجل دأبه المغالطة والبهتان، ومع ذلك فانه يعمد إلى الاحاديث المكذوبة التى بين كذبها رواة الحديث فيوردها ويزعم أن المسامين صححوها وعملوا بها، وذلك لسوء نيته واضاره العداء.

قال عابد الحياة « اللهم من آمن بى وصدقنى وعلم أذماجئت به هو الحقمن عندك فأقلل ماله وولده وحبب اليه لقاءك وعجلله القضاء . ومن لم يؤمن بى ونم يصدقنى ، ولم يعلم أنماجئت به هو الحق من عندك ، فأكثر ماله وولده · وأطل عمره » زعموه حديثا نبويا صحيحاً

وجوابه من وجهين: (الأول)كلا ليس بصحيح ولا نعلم أحداً من الثقات الاثبات صححه غير ابن حبان وابن حبان قد صحح المكذوبات وتصحيحه غيرمعتبر ولو أردنا أن نذكر ما صححه ابن حبان من المكذوبات وأن نذكر كلام أهل الحديث في تصحيحه هو والحاكم لطال بنا البحث.

وقد رواه ابن ماجه منقطعاً وطعن فيــه ابنعبد البر وغيره هذا من جهة سنــده .

(الثانى) أن معناه باطل لا تصححه الامة فليس من أحبه الله يقل ماله وولده فالامة تعلم أن الله أنعم على داود وسليمان ويوسف وغيرهم من الانبياء وهو يحبهم .

وتعلم أذالنبي عَيِّلَيِّيَّةِ دعى لخادمه أنس بكثرة المال والولد وإطالة العمر ودخول الجنة وهذا في الصحيح .

وتعلم أن كبار الصحابة مثل عُبان وعبد الرحمن بن عوف وسعد والعباس وغيرهم من أكثر الناس مالا.

وعابد الحياة يعرف أن هـذا الحديث ساقط عند المحدثين ولكنه التمس شيئًا يطعن به على الاسـلام وأهله فوجد هـذا فى بعض كتب الاسلام ثم حكم هو له بالصحة وادعى أن المحدثين يصححونه

قال عابد الحياة « نزل على جبريل بأحسن ماكان يأتيني صورة فقال إن السلام يقرئك السلام يامحد ويقول · إنى أوحيت إلى الدنيا أن تمردى وتنكدى وتضيقى وتشددى على أوليائى حتى يحبو القائى ، وتوسعى وتسهلى وتطيبي لأعدائى، حتى يكرهو القائى ، فإنى جعلتها سجناً لأوليائى وجنة لاعدائى» زعمو دحديثا نبويا

وجوابه من وجوه: (الأول) إن هـذا الحديث أخرجه البيهق فى الشعب وقال لم أكتبه إلا بهذا الاسناد وفيهم مجاهيلوذكره ابن الجوزى فى الموضوعات وهو كذب بلا شك من حيث سنده كما رأيت

(الثاني) أنه باطل من حيث المعنى فان كثيراً من أولياء الله عاشوا مطمئنى البال راضى النفوس « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » وإن كثيراً من أعداء الله عاشوافى هذه الحياة لايهدأ لهم بال ولا يستريح لهم جسم كما هو مشاهد الآن فى أوربا وغيرها .

وإذاً فهو باطل من حيث المعنى .

(الثالث) أنه قال زعموه حديثاً وهذا يعطي أن الزاعمين هم المحدثون

وأن روايتهم له زعم منهم أنه حديث وهوكذب على المحدثين فلم يزعموه حديثًا ، وأيضًا فان رواية من رواه منهم إنما هى لابرازه وإظهاره للقراء لا حكما عليه فقد رووا الموضوعات وكتبوها وبينوا كذبها فليس مطلق الرواية دليل على القبول .

قال عابد الحياة «جاء رجلفقال يارسول الله إنى لاحبك فقال انظر ماتقول فقال والله إنى لاحبك فقال انظر ماتقول فقال والله إنى لاحبك ثلاث مرات فقال إن كنت تحبنى فأعد للفقر تجفافا ،فان الفقر أسرع إلى من يحبنى من السبل إلى منتهاه » وعن أنسقال جاء رجل الى النبى فقال إنى أحبك فقال استعد للفاقة . وفي حديث آخر «اصبر أبا سعيد فان الفقر إلى من يحبنى منكم أسرع من السيل من أعلا الوادى ومن أعلا الجبل إلى أسفله » زعموها أحاديث نبوية .

الجواب: هذه أحاديث مكذوبة كسابقاتها . أما الأول فرجه الترمذى وفيه جابر بن عمر قال النسائي منكر الحديث وقال ابن معين ليس بشيء وفيه أيضاً شداد الراسبي ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث وفيه أيضاً روح كذبه عفان وضعفه غيرواحد ، والحاصل أن هذه الأحاديث التي ساقها كلها مكذوبة يكذبها الدين والواقع فكثير من الصالحين ومن العشرة المبشرة المبشرة بالجنة بل ومن الأنبياء عاشوا في غنى وطرأ نينة ، وأيضاً فالنبي قداستعاد من الجوع ومن الهم والحزن ، وأيضاً فلم يجعل الله الفقر علامة لحبه ولا علامة لبغضه ، فهناك كثير من الكفرة في غاية الفقر وإنما غرض عابدالحياة التلبيس على المسلمين وزعزعة عقائدهم والكذب على علمائهم وهذا هو عين العش والزور والكذب

## مدحه لمشركي العرب

قال عابدالحياة ص ١٢٩ بعد أنمدح مشركى قريش بحبالكسب قال :وكانوا يرونماحكى الله فى كتابه عنهم (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى)وقوله (إنما أوتيته على علم) يريدون أن الغنى انما ينال الغنى بعلمه وذكائه واستحقاقه . وهكذا غير ما يراه الكسالى من أن المسألة حظوظ

الجواب: من هنا تعلم أن مذهب عابد الحياة هو مذهب المشركين الذين يرون أن الغنى بالشطارة والجدارة ، وقد ذمهم الله فقال (فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ) فذكر تعالى مقال هذا الكافر منكراً له وقال فى أول الآية (ولئن أذقناه) فأخبرانه هو الذي أعطاه المال لاكسبه وكده ، وقال فى الآية الأخرى حيث قال أخو القصيمى فى الدين والعقيدة (إنما أوتيته على علم) فقال الله مكذباً له (بلهى فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون) أى إننا أعطيناه ما أعطيناه من المال فتنة له واختباراً ثم ذكر تعالى أن هذه المقالة هى مقالة الكافرين الاولين ققال «قد شم ذكر تعالى أن هذه المقالة هى مقالة الكافرين الاولين ققال «قد علم الكسبوا والذين من قبلهم فيا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ماكسبوا والذين كفروا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ماكسبوا وما هم بمعجزين» الآية

ثم بين تعالى أنه جالب الرزق ومعطيه لا حول الانسان وكده فقال ( أو كم يعاموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) ومن هنا يتضح لك أن عابد الحياة سلك مسلك المشركين القائلين إن المال والرزق بالكدح والنشاط لا بالفضل من الله ولا بتيسيره

وقد ذكر الله هذه المقالة التي استحسنها عابدالحياة عن قارون فقال عنه ( قال إنما أوتيته على علم عندى ) ثم رد عليه فقال ( أوكم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكبر جمعا )

وحكى تعالى عن المؤمنين الذين وعظوا قارون أنهم قالوا له (وابتغفيا آلك الله الدار الآخرة) فنسبوا إعطاء المال لقارون إلى الله تعالى ثم قالوا وأحسن كما أحسن الله اليك، فعدوا مجىء المال لقارون إحساناً من الله عليه، وعابد الحياة سلك مسلكه وخالف المؤمنين وذمهم وجعلهم كسالى وقد ورد فى الصحيحين فى حديث الأبرص والاقرع والأعمىأن الابرص والاقرع جحدا تفضل الله عليها ونسبا المال إلى كدح آبائهما، أما الاعمى الصالح فنسبه إلى اعطاء الله، وعابدالحياة يذهب إلى مقالة المشركين الأولين والآخرين فى الكسب وأنه بكدحهم وينكر فعل الله وقسمته وتفضله وقد قال تعالى (ومن رزقناه منا رزقاً حسنا) فجعل المال منه تعالى وقال (ووجدك عائلا فأغنى) فنسب الاغناء إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى كدحه وكده.

قال عابد الحياة ص١٣٠ « وقد كانو أيرونأن من الدلائل على قرب الانسان من الله وجدارته بحمل رسالته أن يكون غنياً مفرطا \_ وساق الآية ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينيوعا ) الخ. ثم قال : وهذا خلاف رأى الزاهدين . ولا غرو أن يقتحم شعب هذا رأيه وقوله سدود الحياة ، وأن يلبى من دعاه .

الجواب: ينما نرى عابد الحياة يذم المسامين وإذا به يمدح البلاشفة والكاليين والاوربيين واليهود والامريكيين، ولو اقتصر على هذا لقلنا

لعله مغرور مأجور ولكان الخطب سهل ، ولكنه تجاوز فامتدحصناديد الكفر المتعنتين الذين حكى الله من تعنتهم أنهم قالوا ( لرن نؤمن لك حتى تفجر . . الخ)

ثم ذهب يفضلهم على الزاهدين ويستحسن صنيعهم وهذا من عمى البصيرة والعياذ بالله ، وإنك إذا رجعت إلى أقوال المفسرين رأيت أنهم حكوا أن جميع الذين سألوا رسول الله هذا السؤال وطلبوامنه ذلك الطلب ماتوا كلهم على الكفر .

وعابد الحياة يفضلهم على المسلمين الزاهدين ثم يقول:

لا غرو أن يقتح شعب هذا قوله سدود الحياة. تعم: لقد اقتحموا إلى الناروبئس القرار، ألحق الله بهم من أعجب بهم وبأحوالهم، وفى كلامه أيضاً أنه يفهم أنهم سألوا هذا السؤال حباً فى الحياة، وهم إنما سألوا ذلك السؤال عناداً واستهزاءاً، وأيضاً فانه يدعى أن تربية قريش الشركية الجاهلية هى صاحبة الفضل فى التنادم الاسلامى، وأيضاً فعابد الحياة يتناقض ولا يدرى فيقول مرة (إن الناس فى زمن نزول القرآن إدراكهم كادراك الحيوانات، وها هنا يمدح كفار قريش ويطريهم.

قال عابد الحياة في مدح مشركي قريش: ومن براهين منزلة المال في نفوسهم أبهم ينكرون أن يهتدي الفقراء ويضل الأغنياء لآن الغني ألمع ذهناوأ قدرعلى معرفة الحق وأعظم كرامة على الله من الفقير بدليل نجاحه في الدنيا ، فلو كان عقله ومنزلته عند الله دون منزلة الفقير لما أمكن أن يختص بالثراء ولان الثراء إما أن يكون بالحيلة أو بالفضيلة وعلى الاحتمالين ، فالغني أولى بالهدى

الجواب: إن غرض عابد الحياة من مديح المشركين أمران

الاول: أنه يعتقد عقيدة القوم، فالفقر عنده زراية وغباء ولم يأت به الله وإنما أتى به العبد لنفسه بتواكله وكسله، والغنى رفعة وفضل وذكاء وهذا مخالف للكتب السماوية وللقرآن الذى أخبر أن الله هو الرزاق، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأنه هو الذى يعطى الدنيا من بحب ومن لا يحب وهذا لفظ حديث صحيح، وهذا المعنى معلوم بالضرورة ومعلوم لمن تأمل القرآن ونظر فى الوجود.

الغرض الثاني: أن النهضة الاسلامية ليست من تعاليم الاسلام ولا من فضائله وإنما هي وايدة نهضة قريش وتفكيرها، وهذا باطل بما حكى الله عنهم في كتابه من تفكير همالساقط وعقولهم المنكوسة وقتلهم أولادهم خشية الفاقة وعبادتهم ما ينحتون، وقد قال ابن عباس رضى الله عنها (إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ الآيات من سورة الانعام)

والعرب كانوا إذ ذاك باستعدادهم الذى ذكره عابد الحياة ومدحه ومع ذلك فقد حاربوا هذا الاصلاح الذى جاء به محمد عليه السلام

فلوكان ثمة عفول راقية لما استمروا عشرين سنة في محاربة هذاالدين أما زعم عابدالحياة بتصديقه لعقيدة المشركين أن يهدى الله الفقراء أويضل الاغنياء ، فهذه عقيدة سفهها القرآن وسفه أصحابها ورد على صناديدقريش وأغنيائها أعظم رد بقوله (كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه مايقول ويأتينا فرداً) وقوله (لن تغنى عنهم أموالهم ولاأولادهمن الله شيئاً أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون) أما زعمه أن الثراء بالحيلة أو بالفضيلة فهذا باطل يكذبه الواقع المشاهد إنك لتذهب فترى كثيراً من بالفضيلة فهذا باطل يكذبه الواقع المشاهد إنك لتذهب فترى كثيراً من

الاغنياء فتندهش لعةلميتهم وأفهامهم، وترى بعض الفقراء فيعجبك ذكاؤهم وعقولهم وتعتقد بصدق قول القائل:

فلوكانت الأرزاق تأتى بحيلة لكنت حيولاعند جمع الدراهم واكنا الارزاق تأتى من العلى بقسمة قسام وحكمة حاكم وقول الآخر:

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقاً وتعتقد بقول الله تعالى (أيحسبون أنما نمدهم به من مالوبنين نسارع لهم فى الخيرات بل لا بشعرون)

نم أخذ عابد الحياة في مدح ثقافة العرب المشركين وتفكير هم إلى أن قال ومن الواجب أن يعتقد أن الأمم أجمع إنما هي صنع خيالها وهذا بما يؤكد لك أنه يرى أن النهضة الاسلامية إنما هي من صنع خيال العرب لامن تعليم القرآن وإرشاده وهدى محمد ، وهذا غاية الضلال بل انه يعتقد أن الأديان كلها من صنع الخيال.

الجواب: هذا تحريف للحنائق عن ظاهرها ومعروفها فان العرب إنما تمدح بالاخلاق النافعة والأعمال المفيدة المتعدى نفعها للغير، وجميع ماذكر في الحديث صفات كلما كذلك تصل الرحم وتحمل الكل عنالناس وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق، والمعرفة للتجارة والصناعة لاتمدح

قال عابد الحياة فى تفسير قول خديجة وابن الدغنة ، إنك لتكسب المعدوم أى تكسب الشيء الذي لا يستطيع سواك أن يكسيه .

ثم قال : وهذا يساوى إنك لرَّجل ناجر

#### إلا إذا تعدى نفعها إلى الناس

قال اعرابي يمدح انساناً :كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم وعابدالحياة أراد بهذا التحريف أن يجعل من قريش أمة راقية ليبني على ذلك أن الفتح الاسلامي إنما جاء من رقى العرب لا من فضل الاسلام ثم ادعى أن اليهود جاءت إلى المدينة طلباً للتجارة لا انتظاراً لمجيء النبي عليه السلام، وهذا غاط فان المنة ول في التاريخ أن اليهود إنما جاؤوا انتظاراً لحروج النبي الموصوف عندهم في التوراة وللذكور فيها مهجره. ثم نقول إذا كانت قربش راقية في عقايتها فلماذا كان أتباع رسول الله هم الضعفاء والفقراء.

وأما أغنياءقريش وصناديدهم ومفكر وهمفلم يؤمنوا إلاأقلهم وعارضوا · الحق فأين تفكيرهم الراق

# ادعاؤه كمال أهل الجاهلية

فال فى صفحة « ١٣٤ » والعرب كانوا فى جاهايتهم بعيـدين عن هـذه الاسباب (أى أسباب المقص) فـكانوا ينظرون إلى الاشياء بعـين السوى فى تفكيره وعقيدته وغريزته

الجواب: هذا كذب محض فقد جاءهم الرسول وهم على أسوأ حال من الانحطاط والذلة والقلة والفرقة ؛ فهم كالسباع الضاريه يأكل بعضها بعضاً حتى إنهم يأكلون كل ما دب ودرج ويقتلون أولادهم مخافة أن يأكلوا معهم .

ولوكان ما يقوله عابد الحياة صحيحاً لنظروا إلى الحق نظرة اتباع ولما

عارضوه ولكنهم عارضوه حتى قتــل منهم من قتل ودخــل الآخرون بالارغام والقهر إلا قليل منهم

وُلَكُن عَابِدُ الحَيَاةُ يَذْهِبِ إِلَى مَا قَلْنَاهُ عَنْهُ وَهُو أَنْ الفَصَلَ لَجَاهُلِيَةً اللهِ لِمَا لَا لَهُ اللهِ اللهُ ال

ثم قال عابد الحياة: وهكذا كان العرب فى جزيرتهم وجاهليتهم بينما العالم ينوء بالمذاهب الصوفية والآراء الباطلة إلى أن قال حالة لو أن أحد علماء النفس والاجماع التفت اليها لرأى العرب بين الامم يشبهون واحة خضراء وسط صحارى جدباء

الجواب: إن هذا المديح بخالف الواقع المعروف ويكذب التواريخ كلها، فما عرف التاريخ العرب فى جاهليتهم إلا أذلة قلة ونهياً مقسما بين القياصرة والأكاسرة ووحوشاً فى وسط الصحراء يأكل بعضهم بعضاً ويسبى بعضهم بعضا، هذه حالتهم قبل البعثة ومع هذا فهم أجهل بالدنيا وعا فيها من سائر الأمم، وإنك إذا نظرت إلى القرآن وإلى ما عاب الله عليهم من الأخلاق والأعمال الفاسدة حتى سفههم أباغ تسفيه العامت كذب عابد الحياة ولكنه يمدح قريشاً ايجعل نهضة الاسلام وليدة نهضتهم وعزته من دافع عزتهم فلم يأت من الله ولامن وحيه ؛ ومن أجل ذلك خالف إجماع العقلاء فدح العرب فى دنياهم وذم الآخرين فيها.

ثم إن هذا المديح يتعارض مع قوله إن الناس فى زمن الوحى ونزول القرآن لا يفهمون إلا يمقدار فهم الحيوانات . إن هذا لتناقض ظاهر

#### (مخالفته لأفوال المؤرخين)

قال فى صفحة « ١٣٥ » بما يجب أن يلاحظ ولا أدرى ألاحظه أحد أم لا أن الأمم حول جزيرة العرب إذ ذاك تحت الملكية المستبدة ، ولكن العرب قد استطاعوا بأخلاقهم العجيبة وتربيتهم أن يرتقوا فوق هذا النظام ، وقد عد المؤرخون هذا من دلائل انحطاطهم وطبعهم على الفوضى وليس كذلك

وجوابه من وجود : ( الأول ) أن العرب فى عصر النبوة وقبله كانوا ثلانة أقسام . قسم خاضع اصولة المناذرة واستبدادهم الهمجى

وقسم تحت الغسانية وهم اخوان الاواين فى الفسق والجبروت ، والقسم الآخر قسم همجى يأكل بعضه بعضاً لا يستقر لهم قرار ولا تهدأ له نفس ، فالقتال فيما يأنهم شديد ، وتفرقهم ظاهر للعيان يقتلون أولادهم مخافة الفاقة وبناتهم خوف العار ، ويأكلون كل شيء ويعبدون الاصنام . والقرآن أصدق معبر عن جهاهم حيث وصفهم بأنهم كالانعام ، فأى تربية عند العرب ، وأى ذل لم يقع فوق رؤوسهم

وعابد الحياة يحاول من رفعه للعرب أن يقول إن النهضة الاسلامية إنما بنيت على ثقافة المشركين وتقدمهم الأخلاق لا على فضل الاسلام وتعاليمه الهادية إلى سواء السبيل (الثانى) أن هذا الكلام يخالف مانقله من أن الناس فى زمن النبوة كانوا فى طور الحيوانات. فما معنى أنهم ذو أخلاق عجيبة وتربية فاضلة . وما معنى أنهم فى الطور الحيوانى، هذا تناقض ظاهر. (الثانث) قوله وقد عد المؤرخون هذا من دلائل انحطاطهم وطبعهم على الفوضى وليس كذلك \_ هذا يخالف إجماع المؤرخين ولا يبالى بازدراء الحقائق .

# (ادعاؤه أن العالم اليوم بلغ الرشد ) ِ

قال: وقدرأينا الآمم فىالعصر الحديث لما أن بلغت الرشد الخلقى والقانونى والاجتماعي أوكادت الخ

وجوابه من وجوه (الاول) أى رشد خلقى بلغته أمم هذا العصر ؟ أهو الزنا وانتشاره وحمايت بالقوة الغاشمة . أم هو الربا وشرب الحمنور والسرقات وأكل أموال الناس بالباطل والدجل السياسي الذي هوالكذب والزور . أهذا هو الرشد الخلقي الذي بلغوه ? أم ماذا .

ثم ما هو هذا الرشد القانونى ؟ أفى تلك القوانين التى تخالف شريعة القرآن وسببت كثرة الجرائم ونشرت التعذيب بشكل مريع ونشرت ألواناً مختلفة من المفاسد ؟ أهذا هو الرشد القانونى الذى فى هذا العصر عند أوربا وأشياعها ، فان كان هذا رشداً عند عابد الحياة فقد كذب الله ورسوله فى قوله (إنهم كالانعام) وفى تشريعه ، ثم ما هو الرشد الاجهاعى أفى هذه الحروب البشعة التى لامثير لها سوى الجشع والطمع وحب الذات والسيطرة الغاشمة .

وإنه لمن المؤسف حقاً أن يدعى عابدالحياة الاصلاح في هذا الكتاب ثم عدح فيه دول الكفر لا من حيث صناءتها ، ولكن من حيث قوانينها وأخلاقها التي تعارض كتاب الله وسنة رسوله معارضة تامة ، ويسمى ذلك رشداً قانونياً وخافياً واجتماعياً ، وفي الوقت عينه يذم الاسلام والمسامين ، إن هذا لشيء عجيب من خوارق الزمن .

ادعاؤه أن الاسلام نتيجة ثقافة العرب

قال عامدالحباة في صفحة « ١٣٦ » و لبس بعث محد في الجزيرة العربية لمجرد

الصدفة أو لمجرد الاختصاص أو بمجرد القضاء والقدر أو انسجام بين القــدرة الالحمية وبين هــ ذه الجزيرة وأهلها .كلا إنها الشمس تشرق في مكانها ولو أن العرب لم يكونوا كذلك لمــا استطاعوا هذه الرسالة

والجواب من وجوه ( الأول ) أن مجىء الرسول لم يكن للاختصاص وهذا باطل فان الله قد خص أصحاب محمد بالفضل العظيم الذى لايبلغ أحد مد أحدهم ولا نصيفه وهم من العرب، أليست هذه خصوصية

الخصوصية الثانية . كون هذا النبي من العرب ، وهذا الكتاب بلغة العرب وهاتان من أكبر الخصوصيات .

الخصوصية الثالثة: إن الله قد جعل بعض أمكنة من بلاد العرب أمكنة للعبادة وفضلها تعالى على سائر الامكنة فقوله إن بعث النبى فى الجزيرة ليس لمجرد الاختصاص قول باطل

(التأني) قوله أو بمجرد القضاء والقدر، وهذا إنكار منه بأن بعث الرسول عليه السلام فى بلاد العرب ليس بقضاء الله وقدره فلم يكتبه تعالى أزلا، وهذا انكار للقضاء والقدر الذى هو ركن الايمان

(الثالث) قوله أو انسجام بين القدرة الالهية وبين هذه الجزيرة . فاذا يريد بالانسجام، فان كان هو ما خص الله هذه الجزيرة وأهلها به من الحير وأن ذلك كله بارادة الله ، وعنايته بهذه الجزيرة وأهلها فهذا غلط فان الله تعالى حكيم ومن حكمته أن وضع هذه النبوة في مكانها اللائق بها «الله أعلم حيث يجعل رسالته »

الرابع) قوله إنها الشمس تشرق في مكانها (بريد أن يقول إن النبوة في بلاد العرب أمر طبيعي لا بارادة الله ولا بقدره ولا باختصاصه

ولا بعنايته وألطافة وإعزازه) وهذا خلاف شرع الله بل وخلاف حكمته وتدبيره وعلمه

قال عابد الحياة : ولن يبعث الله زسالته إلى أمـة فاقدة لعناصر النهوض والاستعداد للنهوض ، كما أنه لن يسود شعب على الشعوب وهو أقل منها عقلا وعلماً وأخلاقاً ، بل ولاهو مثلها بل لابد من الامتياز وهذه الكفايات لا يمكن أن تهبط من السماء .

وجوابه من وجوه (الأول) قوله: ولن يبعث الله رسالته إلى أمة فاقدة لعناصر النهوض. ما مرادك بالنهوض وعناصره المفقودة ، فان كنت تريد بعناصر النهوض العقل المستعد للفهم والادراك وقوة الجسم فذلك موجود عند العرب وغيرهم. وأنت لا تريد هذا طبعاً.

أما إذا كنت تريد أن العرب عندهم حضارة سامية وأخلاق عالية ومعرفة بالحياة معرفة تامة ، فهذا غير موجود عندالعرب وفقدانه غير مانع من مجىء الرسالة فيهم ، حيث أن العقل الذى به التكليف موجود عندهم . فالشريمة كفيلة بتهذيبه وتوجيهه التوجيه اللائق به .

وأما قولك لرف يبعث الله فهذا ادعاء على الله ودخول بينه وبين إرادته وعلمه .

وأما قولك إنه لن يسود شعب على الشعوب وهو أقل منها عاماً وعقلا وأخلاقاً بل لا بد من الامتياز ، فهذا باطل يكذبه القرآن والتاريخ فقد ذكر الله أن الكفار المخاطبين من العرب وغيرهم كالانعام بلهمأضل سبيلا ، وذكر أنهم في جاهلية وشر ولذلك قال النبي عليه السلام « إن الله

قد أذهب عنكم عبية الجاهلية و فخرها بالآباء وقد ذكر القرآن أنهم لاعهد لهم ولا ذمة ولايرقبون إلا ولا ذمة ، وذكر الله أنهم نجس وما ذكره الله في القرآن من الآيات الدالة على انحطاط العرب في الجاهلية في أخلاقهم وعاداتهم ومعلوماتهم كثير جداً يعرفه من قرأ القرآن .

إرجع إلى كتاب مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فانك ترى العجب العجاب من أخلاقهم وصفاتهم وأفعالهم

أما التاريخ وما نقله عن العرب فهو أمر ظاهر لمن له أدني إلمام. وقد ذكر ابن جرير أن العرب حينها فتحوا بعض المدن الفارسية وجدوا إناءاً مملوءاً بكافور أومادة من المواد الغالية التي تشبه الملح فأخذوا يملحون طعامهم منها، فلما لم يجدوا طعما للملح وأحسوا برائحة وطعم آخر انتظروا به حتى جاءهم من رأى هذا الصنف فأخبرهم.

وهذه الواقعة تدل على جهل كبير بأمور الدنيا ، وأمثال هذه الحادثة كثير جداً لو جمعناه لاحتجنا إلى مجلدات .

والمقصود أن العرب في جاهليتهم أجهل بالحياة وأحوالها من فارس والروم بل إنهم عالة عليهم في كل شيء ، وكانت الفرس تعتقد أن العرب عبيدها ، فقول عابد الحياة بل لابد من الامتياز وأن العرب أكثر علما وأعظم أخلاقاً قول باطل للأمور المعلومة بالضرورة من الدين والتاريخ . وأما قوله إن هذه الكفايات لا يمكن أن تهبط على الشعوب من السماء فانه قول باطل أيضاً ، إنه لا حياة للشعوب ولا رقى إلا بالعلوم السماء فانه قول باطل أيضاً ، إنه لا حياة للشعوب ولا رقى إلا بالعلوم السماوية وإذا تركوا تلك العلوم اختل نظام الأرض ومن فيها قال الله تعالى

« ولواتبع الحق أهواء هم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » ولذلك حكم الله بأن البشر متى تركوا العلوم السماوية فانه يرفعها عنهم ثم يقيم الساعة وهم عليهم وقد ورد فى الحديث « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » وورد فى الحديث الآخر « لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق » وهذا كثير جداً والمقصود أن دعوى عابد الحياة أن الكفايات لاتهبط من السماء قول مصادم للشرائع ، فالكفايات والأرزاق والحياة كلها آتية من السماء والفهم والعلم كذلك ، ولكن منظار عابد الحياة إلى الحقائق منظار منعكس أسود .

قال عابد الحياة : أرسل الله إلى عبده مجد وَ الله عند استجهاع الشروط بأن يبعث العرب بعد أن علم أنهم قد تهيئوا لهذا البعث والانبعاث

الجواب: هذا الكلامكسابقه يعطيك أن عابد الحياة يرى أن النهضة الاسلامية لم تأتمن تعاليم الاسلام وإنما أتت من تهيؤ العرب واستعدادهم الخلق والعلمي والتجارى ، وهذا كما أسلفنا طعن في الدين ورفع للجاهلية وأهلها وتكذيب لله حيث حكم عليهم بالجهل وكثرة الشر ولا يخني هذا على من له بصيرة .

وأيضاً ما هى الشروط للبعث ومجىء الرسول ، إن الرجل إنما ينحو هذا المنحى الذى ذكرناه فلم يكن هناك شروط شرطها الله كانت مفقودة ثم وجدت .

قال: والأديان كلها مهبطها الشرق.

الجواب: هذا قول بلا علم وتقليد أعمى لبعض الـكتاب وقد قال

الله تعالى « ولفد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك » وهؤلاء الذين لم يقصهم الله علينا لا نعلم أمكنتهم ولا أزمنتهم . فادعاؤه أنهم فى بقعة معينة مجرد ادعاء لا سند له

وقد قال الله تعالى «ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وءاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله » فهؤلاء الذين لا يعلمهم إلا الله لا يجوز لنا أن ندعى أنهم فى المكان الفلانى بدون علم وقد قال تعالى «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » فهذه الآية دايل صريح على أن جميع الامم فى جميع القارات قد أرسل الله اليها نُـذراً لئلا يكون للناس على الله حجة بعدالرسل

### (طعنه في العرب والصحابة)

قال عابد الحياة فى صفحة « ١٣٨ » والعرب لا يعرفون ســوى التساهل والاخلاص وسلامة الضمائر وحسن الظن والسرور بكل من يفد معلناً قبول ما جاؤوا به .

وفى تلك البيئة العربية المتساهلة راح أبناء هذه الشعوب والامم ينفثون تلك الآراء والعقائد والجراثيم الاعتقادية على حساب الاسلام وعلى أنها لباب الديانة الاسلامية وراحوايؤ لفون ويحدثون ويفسرون ويزهدون فامتلأ الجو بالدخان وغامت السماء الصافية الصحراوية وأخذ يتلاشى ذلك النور

الجواب من وجوه (الأول) إن فى هذا الكلام وصف للعرب أى الصحابة بأنهم لا يعرفون سوى التساهل وسلامة الصدر وحسن الظن والسرور بكل قادم ولوكان أكبر عدو فهو وصف لهم بالغباء وعدم أخذ الحذر وقلة الفهم فلا يفهمون ما ياقى عليهم ولا يعرفون دينهم ؛ وهذه الأوصاف هى أوصاف الأغبياء الجهلاء .

(الثاني) أن كلامه هذا يناقض كلامه المتقدم، فهناك مدحهم في جاهليتهم بالرشاد الخلقي والاستعداد للنهوض والبعث والانبعاث.

وهنا ذمهم فى اسلامهم حيث وصفهم بقلة الحذروعدم الفهم والتساهل فى الامور وقبولهم كل من أتاهم مع ما يحمله من دين وفساد .

(الثالث) أن كلامه هـ ذا طعن فيهم بأنهم لا يعرفون دينهم ولا يميزو نه من أديان الفرس والروم والامم الاخرى حتى جعل هؤلاء يدخلون أديانهم في الاسلام والعرب الاغبياء الجهلاء لا بعرفون ماذا يدخله هؤلاء القوم بل يأخذونه بسلامة صـ در وحسن ظن مؤمنين مصدقين بأنه من الاسلام . وهذه أكبر طعنة وجهها القصيمي إلى أصحاب رسول الله ويسلية الذين فضلهم الله بالعلم والعمل والسبق والصحبة وإلى تلاميذ هم التابعين الذين يلونهم في المرتبة وإلى تابع التابعين الذين يلونهم ووصفه لهم بالعته والغباء وقلة الفهم .

وقد أخبرناك بما ورد فى القرآن من فضلهم وفى الصحيحين عن النبى عليه أنه قال « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » الحديث وأمثاله كثير .

(الرابع) أن فى كلامه هـذا طعن على جميع الذين أسلموا من سأتر الأمر الآخرى لأنهم دخلوا فى الاسلام كيداً له وإرادة افساده، ومن لا تقوى عنده كالقصيمي فائه لا يبالى أن يةذف المؤمنين بما تملى عليه نفسه « إذا لم تستح فاصنع ما شئت »

( الخامس ) قوله وراحوا يحدثون ويفسرون ـ يوهم قراءه أن جميع

أولئك الذين دخلوا فى الدين حرفوا الكتاب وكذبوا على النبي عَيْسِينَة وألفوا الاحاديث المكذوبة ناسبيها اليه، فهو يقول إن جميع من ألفوا فى الحديث من أولئك فانهم إنمايكيدون الاسلام ومنهم البخارى والترمذى والنسائى وغيرهم من حفاظ الحديث ونقاده كيحيى بن معين واسحق بن راهويه وغيرهم وأشياخهم وأشياخ أشياخهم كالثورى وأبوب وابن سيرين والحسن كل أولئك العلماء الافذاذ وغيرهم يكذبون الاسلام ويكذبون على الرسول وَ الله الله الله الله المناه الافذاذ وغيرهم للدون فى الكتب الصحيحة إنما والارسال لينبه المسلمين على أن دينهم للدون فى الكتب الصحيحة إنما هو من وضع الزنادقة الذين دخلوا فى الاسلام لحربه ومحوه ولم يفطن لدلك الصحابة ولا غيرهم.

ولو أن عابد الحياة طعن فى بعض الأفراد الذين كانت لهم مراكز فى دولهم مم أزالها الاسلام فدخلوا فيه لكيده لهان الخطب وربما لم يجاوز كبد الحقينة ولكنه عم جميع من دخلوا الاسلام ومن فسروا وحدتوا وهذا معناه الطعن فى السنة جميعها التى هى بيان للقرآن فضلا عن أنه طعن فى الصحابة بالغباء والجهل، وطعن فى التابعين فى دينهم وإيمانهم

نعم: إنه حصل فى زمن الصحابة وتابعيهم بعض الكذابين واستعمل التحديث بعض الضعفاء والمجروحين، والكن العلماء رحمهم الله وأولهم الصحابة بذكائهم وفطنتهم ونقدهم العجيب بينوا حالة أولئك الرجال وهالوا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ، وهالوا لا يقبل إلاحديث الثقات وبينوا الكذابين والضعفاء وأهل الصدق وقالوا فلان له أوهام

وفلان ضابط الحفظ أو ضابط الكتاب وفلان لايقبل حديثه لكذا، بينوا كل ذلك بياناً شافياً وتركوا هذا العلم مفخرة باقية أبد الدهر لهذه الامة حتى قيام الساعة .وعابد الحياة يريد أن يأتي على هذا التراث والمفخرة بجرة قلم، ولكن هيهات ذلك فالدين يقول له

ابقى الحوادث من عدوك مثل جندلة الصفائح قد رامنى الأعداء قبلك فامتنعت عن المكافح (طعنه فى المحدثين بالجلة)

قال: احترف هؤلاء الأبناء صناعة الدين والعلم وصاروا أكثر من يدعون العلماء منهم فعمدوا إلى القرآن والسنة يحاولون فهمها وكانو اعاجرين أن يدركوا شرائع الاسلام لانهم لا يعرفون اللغة العربية ولايستطيعون النفوذالي أسرارها ومنها أنهم يحملون جراثيم عقائدهم .

وجُوابه من وجوه (الأول) انه مناقض لما قبله ؛ فانه قبل هذا يقول انهم راحوا يكذبون وينفثون تلك العقائد الباطلة ويزعمون أنها من الاسلام . . وهنا يقول أنهم ذهبوا يحاولون فهم الدين ولكنهم لعجمتهم لم يفهموا ، فني الكلام الأول يرميهم بسوء الطوية ، وفي الثاني "يرميهم بالجهل مع حسن النية . هذا تناقض

(الثاني) أنه لم يدلل على هذه الدعاوي الباطلة بشيء

والدعاوى إذا لم يقيموا عليها يبنات أربابها أدعياء (الثالث)أنه طعنهم بجهلهم باللغة ، وهـذا لجهله هو بالحقائق أو لتعاميه عنها فان عـاماء اللغة الذين دونوها وحفظوها وقعدوا قواعدها ولولاهم لاختل نظامها هم من الاعاجم ، ولو نظر إلى تراجم أتَّة اللغـة لادرك ذلك من غيرعناء ويكفيك أن سيبويه امام النحوأحدهم وكذلك غيره ممن لا تمحصى كثرتهم ولا تجد ـــد شهرتهم ونحن فى غنى عن التطويل بذكرهم.

(الرابع) زعمه أنهم دخلوا الاسلام بجراثيم مذاهبهم ، وهذا غلط فان من اعتقد أن دينه باطل ثم تحول الى دين آخر فانه يبغض دينه الأول ويبغض تعالميه. والرجل يتناقض ولا يدرى

الجواب: هذا طعن عام شامل لكل من حدث أو فسر من غير العرب، فجميع ألفاظه كلها دالة على العموم فهى كما قلنا طعن فى حملة الشريعة وحفاظ الآمة بل وفى حملة اللغة وطعن فى العرب الفاتحين حيث سكتوا عنهم وساروا معهم، وهذه الطعون طعون من لا يؤمن بالله ولا يخاف رقيباً.

قال: وقد حاول هؤلاء أن يتقربوا إلى أصحاب الدين الجديد فوجدوا أن أضمن وسيلة هوالتدبن الظاهرى والعكوف على نشرالغرائب والزهد وامتداح الالم والذل والمهانة والامراض وامتداح الجهل والغباء وامتداح الجنون

الجواب من وجوه (الأول) أن هذا طعن على العرب والصحابة ووصف لهم بالغباء والجهل حيث أنهم لم يعرفوا هذه الغرائب وهذا الزهد اللذين ليسا من دينهم.

<sup>(</sup>الثانى) أنه طعن على كل من أسلم من العجم بسوء القصد .

(الثالث) كذبه عليهم بأنهم امتدحوا الجهل والغباء والذلوالامراض ولم يأت على ذلك بدليل فدعواه باطلة ، ونحن إذا رجعنا إلى كتبهم كالبخارى والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم وجدناهم بحدثون بفضل العلم وذم الجهل وفضل الشجاعة وأخذ الحذر ، ووجدنا دعوى القصيمى كاذبة بل ومر قبل هؤلاء كابن سيرين وأيوب والحسن وغيرهم وجدناهم كذلك

وعابد الحياة يظن أنه لا محاسب له ، لذلك ذهب يهذى بهذه الطعون هذيان المبرسم معتقداً أن القراء جهلة وأنهم سيصدقون ولكن ذلك العمل أظهر من جهله وخبث طويته وأسقطه من عيون الصالحين .

قال عابد الحياة: انى أستطيع أن أقول اننا لو حشدنا جميع المؤلفات التي تركها هؤلاء ثم جهدنا أن نخرج منها كتاباً واحداً لا يمدح الفقر والشقاء ولا يذم الحياة والجمال لاعوزيا هذا الكتاب

الجواب من وجوه (الأول) إن هذا الكلام بدلكما قدمنا على أن عابد الحياة ناقم وذو ضغينة على كتب الاسلام كلها لأن فيها بزعمه مدح الفقر والشقاء وذم الحياة والجمال ، ولو أراد إخراج كتاب خال عن ذلك لأعوزه .

<sup>(</sup>الثانى)كذبه على هذه الكتب، فليس هناك كتاب صحيح من كتب الأحاديث بمدح ما ذكر .

نعم: قد ورد فى هذه الكتب مدح الصبر على المصائب ومنهامصيبة الفقر والمرض والشقاء وأى مصيبة تنزل بالانسان وهذا موجود فى القرآن

قال الله تعالى « ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين » الآيات وقال « والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون »

وقال «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مشل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا » فان كان ما كتبه أولئك العلماء مدح للفقر والشقاء وإن كان لآيات مدح للفقر والشقاء فالقرآن محمل صحيح عنده فلماذا لا يحمل الأحاديث الصحيحة هذا المحمل وما الذي يملأ مفيظاً على هذه الكتب وعلى أهلها . إنه بغض الاسلام وحملته

# « تشنيعه بأحاديث ضعيفة وأخرى صحيحة »

قال فى صفحة « ١٤٠ » وقد زوروا هنا روايات لا يحصيها المحصون والروايات التى ذكرا أن والروايات التى ذكرا أن الرسول عليه السلام قال « الق الله فقيراً ولا تلقه غنياً والا فالنار » . وقيل يا رسول الله أى أمتك شر ? قال الاغنياء . وقال لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا ، وحكوا أنه عَلَيْكِيْ دعى مرة للصلاة على رجل من أصحابه فقال انظروا هل ترك وراءه شيئاً ? فقالوا نعم : ترك دينارين أو درهمين . فقال كية ن فى النار أو جرتان .

وقيــل له فى رجل إنه ترك ثلاثة دنانير . فقال ثلاث كيات : وإنه قال من ترك ديناراً فهو له كية ، وحكوا أن رجلا من أهل الصفة توفى فوجد فى مئرره دينار . فقال مُسِيَّالِيَّةِ كية

ثم توفی آخر فِوجِدوا فی منزرہ دینار فقال کیة

كما حكوا أنه أبى أن يصلى على من ترك شيئًا ، ورووا أنه قال : إن الله إذا أحب عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمى سقيمه الماء ، ورووا أنه قال : الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقـل له . وأنه قال « اللهم احينى مسكيناً

وأمتنى محكميناً واحشرنى فى زمرة المساكين » وأنه قال «الدنياملعونة ملعون ما فيها » وقال « الدنيا جيفة وطلابها كلاب ، ولوكانت الدنيا تعدل عنـــد الله جناح بعوضة ماستى الكافر منها جرعة ماء

وأنه قال لأحد أصحابه « أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة » وقال : ما ذئبان جائمان الخ

وقال « المؤمن لا يخلو من قلة وذلة وعلة » والروايات فى مدح الفقر وذم الدنيا والغنى كثيرة لا يخلو منها كتاب . اه

الجواب: هذه الأحاديث التي سردها منها ما هو مكذوب تكلم عليه أثمة الحديث وبينوه ومنها ماهو صحيح ومنها ما هو فيه ضعف وهاك بيان ما حشده.

أما حديث بلال «الق الله فقيراً» الحديث فهو في الموضوعات ذكره ابن الجوزى والسيوطى وإن رواه الحاكم وغيره فما اره على المتروكين والقصيمي في اتيانه بهذا الحديث المكذوب وأمثاله للتشنيع على المسلمين به إما جاهل بما قاله الحفاظ فيه ولا إخال ذلك ، وإما مغالط باهت يريدأن يلبس على الضعفاء وذلك أكبر خيانة وأكبر بهتان .

وأما حديث «أى أمتك شر » فهو كسابقه ولو أن القصيمي يفهم أو عنده إخلاص لعلم أنه باطل بالبديهة . ولكنه ذهب يدعى أن وجوده في بعض الكتب دليل على تصحيحه بل إنهم جميعاً صححوه وان لم يرووه وأنت تعلم أن كتب الحديث تروى الصحاح والحسان والضعاف والمكذوبات مكتف مؤلفوها بذكر الاسناد ، حيث أن رجال الاسناد معروفون ضعفاً أو ثقة أوكذباً ، ولو نظر الى معانى هذه الاحاديث لعلم أنها كذب

وذلك من أنها تعارض الصحيح من الدين ، وهذا إحدى علامات الوضع عند أهل الحديث . فأ كثر الصحابة الذين رضى الله عنهم وفضلهم كانوا أغنياء ، فهو باطل سنداً ومتناً .

وأما حديت « لا تتخذوا الضيعة » فقد رواه الترمذي والحاكم وصححه وأقره الذهبي وحسنه الترمذي وهو عندي ضعيف لعنعنة سفيان والاعمش ، أما معناه فلا يخالف العقل ولا يخالف الاجتماع فالنهي فيه نهى . كراهة لا تحريم إذ أن بعض الصحابة كان لهم ضيعات .

ومعناه أن من يتخذ الضيعات يشتغل فى الدنيا شغلا كلياً ويميل اليها ميلا كثيراً يلهيه ذلك عن الواجبات الأخرى من دينية واجماعية . فاذا صح هذا الحديث فعناه لا يعارض المعقول ولا المنقول على ما قررنا بل إنه تنبيه للأمة أن تسلك فى دنياها أحسن المسالك ، وأما حديث الذين تركوا ديناراً أو دينارين فهاك بيانها .

عن أبي أمامة أن رجلا توفى على عهد رسول الله عَيْنَايِّةٍ فلم يوجد له كفن فأبي النبي عليه السلام فقال « انظروا إلى داخلة إزاره فأصيب دينار أو ديناران فقال كيتان » وفى رواية « توفى رجل من أهل الصفة فوجد فى منزره دينار فقال النبي عليه السلام كية »الحديث ثم توفى آخر فوجد فى منزره ديناران فقال (ص) كيتان قال المنذرى رواه أحمد والطبرانى من طرق رواة بعضها ثقات اثبات غير شهربن حوشب.

قلت شهر هذا فيه مقال قريب

وعن ابن مسعود مثله رواه أحمد وابن حبان في صحيحه . قال المنذري

وإنما كان كذلك لأنه ادخر مع تلبسه بالفقر ظاهراً ومشاركت الفقراء فيما يأتيهم من الصدفة .

قلت هذا توجيه صحيح ،وحينئذ يتبين لك جهل عابد الحياة أوغشه وخيانته وبهتانه

وعن سامة بن الأكوع قال «كنت جالساً عند النبي (ص) فأتي بجنازة نم أتى بأخرى ، فقال هل ترك من دين ? قالوا لا . قال فهل ترك شيئاً ؟ قالوا نعم ثلاثة دنانير . فقال باصبعه ثلاث كيات » الحديث رواه أحمد باسناد جيد واللفظ له والبخارى بنحوه وابن حبان في صحيحه وهو يوافق ما تقدم ، وهذا الوعيد إنما جاء أيام فقر المسلمين وحاجتهم إلى قليل من المال .

ومن المعلوم أن من حبس ديناراً والناس في حاجة اليه فهو آثم كمن منع فضل الماء أو فضل الكلاً وخصوصاً إذا كنزه وشارك الآخرين فيا عندهم مع حاجتهم اليه ، وهذه قاعدة دينية صحيحة وعابد الحياة يعرفها أو يجهلها وإنما أراد طعن الاسلام ولو بجهل اظنه أنه ليس هناك أحد يكشف جهله ويبين عواره . ولكن هيهات ما تمنى ، وأما حديث « إن الله إذا أحب عبداً حماه الدنيا إلخ » فقد رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد وروى الطبرانى والحاكم وابن حبان منله من حديث رافع وأي قتادة .

أما المعنى فلا يعارض الدين ولا يعارض الاجتماع فان معنى قوله (حماه الدنيا) أى حماد ضررها وفتنتها لا حماد المال ، فان المال من نعم الله التي ينعم بها على عباده المؤمنين .

أما من أعطى المال ولم يحمه الله من فتنته فانه مصاب أكبر مصيبة وعابه الحيساة برى أن مجرد وجود المال عند العبد نعمة من نعم الله ولو أخرجته عن طوره وضيرته إلى البغى والطفيان وليت شعرى ماذا يقول فى قوله تعالى « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير »

يخبر تعالى أنه هو الذى يآتي بالرزق وهو الذى يكثره ويقلله وإن من حكمه تعالى المؤسسة على العلم أن يعطى بعض الناس أرزاقهم بقدر لعلمه وخبرته لما سيكون منهم لو بسط لهم الرزق ، وماذا يقول فى قوله تعالى «كلا إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى » وفى قوله « أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم فى الحيرات بل لا يشعرون » فالعبد المسلم يسعى كما أمره الله بالسعى، ويرضى كما أمره بالرضى ويصبر كما أمره بالصبر وربك يخلق ما يشاء ويختار ، فن رضى بالله رباً علم انما زوى عنه من الدنيا انما زوى لمصاحته فيرضى وبسلم فينال الأجر على ذلك وايس معنى الرضا والتسليم ألا بعمل ويكدح فان السعى من المأمورات .

أما حديث الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له . فرواه أحمد والبيهق وفال المنفذرى سنده جيد وهو من رواية عائشة . وهفذا الحديث لا يصح لعابد الحياة أن يأتي به لانه ليس فيه مدحاً للفقر وانما هو تحقير لشأن الدنيا والقرآن أبلغ منه فى تحقيرها فى قوله تعالى « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » وغيرها من الآيات وكذلك الاحاديث الصحيحة . وعابد الحياة يكذب الله ورسوله فيعظم من شأن الدنيا

ويكذبه حيث حقرها ، ولكنه لم يجرؤ على طعن الآيات فذهب يطعن معناها في هذا الحديث وأمثاله .

وأما حديث اللهم احيني مسكيناً الخ. فهو في الموضوعات ذكره ابن الجوزي والسيوطي وإن رواه الحاكم وغيره فمداره على المتروكين والضعفاء وأحسن طرقه ما رواه الترمذي وفيه الحارث بن النعان الليثي قال فيه البخاري منكر الحديث وقال العقيلي والاسدى أحاديثه مناكير وطعنه أبو حاتم وفيه أيضاً نابت بن محمد الزاهد ضعفه البخاري وقال الدارقطني وابن عدى يخطىء كثيراً، وإذاً فلا يصح لعابد الحياة أن يأتي به ليطعن به على أهل الحديث حتى يعرف ماقالوا فيه ،هذا وإن كلامه يعطى أن الامة جميعها رووه وصححوه ، وهذا من الكذب والبهتان

وأما حديث (الدنيا ملعونة) فرواه الترمذى عن أبى هريرة وحسنه ورواه الطبرانى عن أبى الدرداء وفى سنده عبد الرحمن بن ثابت قال أحمد أحاديثه مناكير ولينه الدورى والعجلى والرازى وضعفه ابن معين وقال أبو حاتم تغير عقله فى آخر حياته وضعفه النسائى وغير واحد

وإذاً فلايصح أن يقول عابد الحياة أن الامة صححوه وملأوا به كتبهم ومن ادعى ذلك عليهم فهو كاذب

وأما حديث (الدنيا جيفة وطلابها كلاب) فليس بحديث وإنما هو من كلام بعض أهل الزهد وإن غلط بعض الناس فجعله حديثاً فلا حجة فى غاطه ولا بصبح لعابد الحياة أن يشنع بغلطه على المسلمين جميعاً وأما حديث (لوكانت الدنيا تعدل عندالله جناح بعوضة الخ) فروا. الترمذى عن سهل بن سعد وصحه ، قال وفى الباب عن أبي هريرة ، قلت فى سنده عبد الحميد بن سليمان ضعفه ابن معين وابن المدينى وأبو داود والنسائى وغيره .

أما معناه فهو يحقر من شأن الدنيا عند الله ولا أبلغ من تحقيرها من وصف الله لها في كتابه العزيز .

وبالجملة فيجب أن يكون عابدالحياة صريحاً وشجاعاً فيطعن في الآيات القرآنية ؛ أما طعنه على بعض الأحاديث التي هي معروفة عند أهل النقد ثم يعم بذلك الطعن جميع المسلمين فليس ذلك من عمل الرجال ولا من الأمانة في شيء . وأما حديث (أما ترضي أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة) فهذا حديث متفق عليه من حديث عمر وغيره ، ومن هنا يعلم القارىء أن عابد الجياة لم يخص بهجاته المتأخرين أو المخرفين وإنما عم الأمة بهجومه فهجم على الصحيحين بالابطال والتهم وعلى القرآن بالتحريف والتكذيب وإن كان الله قد فعل ذلك وأخبرنا بأنه يفعل ما يشاء

أما عابد الحياة فينكر على الله عمله ويقول لم يفعل ذلك ولا يفوتنا هنا أن نبين أن قول الرسول وَ الله الله الدنيا ولنا الآخرة » ليس معناه أن الله لا يعطى المؤمن شيئاً من الدنيا ، وإنما معناه أن الآخرة خاصة للمؤمنين والدنيا مشتركة بين المؤمنين والكافرين فهو يقول إن كان الله قد أعطى معظم الكفرة من الدنيا فقد أعطانا خاصاً بنا ما هو أعظم منها وهى الآخرة وإنما أضافها الله لهم لأنها نصيبهم الوحيد الذي لا نصيب لهم سواه قال الله تعالى «ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ، وماله في الآخرة سواه قال الله تعالى «ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ، وماله في الآخرة

من نصيب » وأصرح دليل يؤيد ما قلنا ما جاء فى الحديث الصحيح « إن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الدين إلا من يحب » والمؤمن إذا أعطاه الله الدنيا فقد حظر عليه أن يستعملها كيف شاء ، فقد حرم عليه حريرها وذهبها لبساً وفضتها لبساً واستعالا ، وهى أطايبها وحرم عليه خمرها وفجورها بجميع معانيه وأمره فيها بعدة أوامر ، بالانفاق على الفةراء والمساكين والأقارب والمحتاجين ، إذاً فالدنياليست للمؤمن خالصة

أما الكافر فهى له من غير قيود فى التصرف والله حكيم فى تشريعه فقد شرع ما هو الحكمة . وأما حديث ( ما ذئبان جاثعان الخ فهاك بيانه

عن كعب بن مالك قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه) رواه الترمذى وقال حسن صحيح وابن حبان فى صحيحه وروى الطبراني مثله عن أبى هريرة وإسناده جيد وروى أبو يعلى نحوه وإسناده جيد، قاله المنذرى وروى ابن عمر مثله رواه البزار وإسناده حسن

أما المعنى فهو ثابت بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وهو أن حب المال والشرف حباً زائداً يفسد الدين يقول الله تعالى « إنما أمو الكم وأولادكم فتنة » ويقول « إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم» وفى الحديث الصحيح اتقوا الدنيا فانها أهلكت من كان قبلكم حملتهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم والأدلة فى هذا لا تحصى ويكفى أن نذكر فى الختام هذه الآية « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا انفتنهم فيه »

وأما حديث ( المؤمن لا يخلو من ذلة وقلة وعلة )

فليس بصحيح فالله قد وصف المؤمنين بالعزة فقال « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » واكن عابد الحياة يريد أن يكثر من الطعون فيتامس كل شيء توهم أن فيه طعناً ليلبس به على القراء

قال عابدالحياة والروايات فى مدح الفقر وذم الدنياكثيرة لايخلو منهاكتاب

الجواب من وجوه (الأول) أن كتب الحديث جميعها ذكرت باب فضل الفقر وباب ذم الدنيا بل القرآن مدح الصابرين على المصائب و. مها الفقر . إذاً فعابد الحياة بطعن فى كتب الاسلام كلها وكنى بذلك كفراً وخروجاً عن الاسلام

(الثانى) أن العلماء رحمهم الله حية قالوا باب فضل الفقر وباب ذم الدنيا لم يريدوا أن الفقر ممدوح والدنيا مذمومة مطلقاً وإنما أرادوا فضل من صبرعلى مصيبة الذنروذم من لم يثبت على فتنة الدنيا هذا معنى قولهم وهو أمر بديهي ومعلوم من تصرفاتهم في سياق الكلام والذرآن قدمدح الصابرين على المصائب ومنها مصيبة الفقر وذم الذين لم يثبتوا أمام الفتن ومنها فتنة المال ، وعابد الحياة لا يعبأ بهذا كله بل يتهكم به

#### ذمه للزهد

قال: بل ادعى جماعات من هؤلاء أن غاية الدين وجملته أربع كلمات أحدها الزهد فى الدنيا إلى أن قال ومن السهل أن يأخذ القارىء ما شاء من الكتب فسيجد فى كل كتاب باب مدح الفقر، باب مدح الزهد والزاهدين، ذم الدنيا وأهلها، ذم الغنى والاغنياء، الترغيب فى ترك الدنيا والترهيب من الدنيا، فضل

الخاملين والساقطين حتى كتب الحديث الصحيحة تجد فيها هــذه الأبواب ولا تجد ما يخالفها . وهذا أمر قد وقع عليه اجماعهم

الجواب من وجوه (الأول) الزهد فى الدنيا زهدان ، زهدالمتوكلين على الله وزهد المتوكاين على الناس المتطلعين إلى مافى أيديهم ، أما الأول فهو زهد الصالحين من ساف أمة وصحابتها وتابعيهم وهو أنهم لايتركون عملامن الخير إلافعلوه جهد طاقتهم ولاعملا من أعمال الشر إلااجتنبوه وقدوصفهم الله فى كتابه العزيز أبلغ وصف فقال «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً ، سيم هم فى وجوههم من أثر السجود » الآية

فكلمة أشداء على الكفار دالة على أسهم لا يتركون عملا يوصل إلى القوة ويعطيها إلاسعوا اليه واتصفوا به من تجارة وصناعة وزراعة وتمرين على فنون الحرب، وقوله رحماء بينهم دال دلالة صريحة على أنهم لايتركون عملا من أعمال الاحسان أو المقربة إلى الله واللطف بالمجتمع والرحمة به إلا اتصفوا به ، فها تان الكامتان جامعتان للاتصاف بأعمال البركلها ، نم قوله (تراهم ركعاً سجداً) دال على أنهم يلتزمون أواص الله والعبادات التي شرعها الله ، نم قوله (يبتغون فضلا من الله ورضواناً) دال دلالة صريحة على أن الدافع لهم في جميع أعمالهم هو الاخلاص وطلب الفوز من الله كل حب الرآسة ولا حب المحمدة ولا حب للفخر ولا الاستكثار والتكانر وفي آخرالاً ية قوله «فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار» دال على كمال قوتهم وأنهم قدأ عجبواكل صديق وأرهبوا كل عدو وزنديق وقد وصفهم أحد الصحابة فقال رهبان في الليل أسود في النهار ،

وهذا من أبلغ الأوصاف ، هذا هو الزهد الصحيح فى الدنيا وهو الآخذ بالقوة لله وفعل الخير لله والايثار به على شهوات النفس ولذائذها

أما الزهد الثاني فهو التظاهر الكاذب بالصلاح والضجعة فى الخول والتحاف الكسل وترك الاعمال وترك الاخذ بالاسباب ، وهذا النوع ايس فى الاسلام وإنما هو فى المسيحية وغيرها ورهبانية ابتدعوها .

وإنما جاء الاسلام لمحاربته . إذاً فالزهد الذي ذمه عابد الحياة وحمل عليه إنما هو الاسلام الصحيح ، والعاماء الذين قالوا إن غاية الدين أربع كلمات منها الزهد لم يريدوا إلا زهد الصحابة والتابعين لهم باحسان

وأما قوله إنهم ذكروا هذا الحديث وهو ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدى الناس يحبك الناس فقد رواه ابن ماجه وحسنه النووى والعراقي ولكنه ضعيف السند لانه من رواية خالد بن عمر والقرشي الأموى السعيدي وهو متروك الحديث متهم، قال المنذري ولكرف على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة ولا يمنع كون راويه ضعيفاً أن يكون النبي ويتياليني قاله وقد تابعه محمد بن كثير وقد وثق على ضعفه وقد جعله النووى وابن رجب من جوامع الكلم وشرحاه بل أكثر العاماء عدوه كذلك. وعابد الحياة لم يتكلم عليه من جهة السند الذي فيه الطعن وإنما تكلم عليه من جهة السند الذي فيه الطعن وإنما تكلم عليه من جهة المعنى الذي اتفقوا عليه.

وأما قوله إن فى جميع كتب الحديث الصحيحة وغيرها ذم للدنيا ومدح الفقر والفقراء وذم أهل الدنيا والغنى والترغيب فى ترك الدنيا والترهيب منها وفضل الخاملين فهذا صحيح لكن على غير ما فهم عابد الحياة . فان الذي فمها ذم الدنيا أي ذم فتنتها وذم الغني المطغى ومدحالصبر على الفقر ومدح الفقراء الصابربن والترغيب في ترك الدنيا السائرة بصاحها إلى الهلاك والترهيب منها أى من السير في ماذاتها وشهواتها بالرحدود ولا قيود وفضل الخاملين أى الذين لايوجد لهم ظهور فى الفتن ، هذاهو معنى الأحادبث و. عنى تبويب عاماء الحديث وما قصدوا اليه وعلى كل فان عابد الحياة يعترض على الاسلام كله وعلى المسلمين وعلى الاحاديث الصحيحة التي في هذه المعانى ويراها شنعة وعاراً ، والقارىء قد يفهم من كلامه أن الاسلام وهذه الكتب تطرد الغني من رحمة الله من أجل غناه كما تقول كتب النصارى وإن كان صالحاً تقياً. وتدخل الفقير في رحمةالله وإن كان فاجراً عصياً، و قبل الخامل عن كل خير ورفعة . هذا ما بصوره كلامه لقرائه وهو كذب على الاسلام وعلى كـتب الاسلام وحملته ، فدح الفقر إنما هو مدح الصبر عابه والاستقامة على الطاعة معه . وأما ذم الغني والدنيا فرادهم من ذلك ذم من خالف أمر الله فها وأخذها من غير حاما واستعالها في غير محلها .

وأما مدح الخاماين فالراد مه الجول عن الفين وما يوصل اليما كالحديث الصحيح « إن الله يحب العبد التق الغنى الحفى » وهو الذى عناه عابد الحياة ، وإنك إذا تأمانه ألقيته يعطيك لهذا المؤمن أسمى الاوصاف وأرفعها ، فوصفه أولا بالتق وهو فعل المأمورات وترك المحظورات، هذا هو التق .

ثم وصفه بالغنى : الذي هو غني النفس المبعد عن الدنايا ثم وصفه بعد

ذلك بالخفاء ولا يمكن أن يفهم معنى هذه الكلمة مع سابقتيها إلا أنه الخفاء عن الفتن .

ثم انظر إلى قوله وهذا أمر قد وقع عليه اجماعهم ، فانه يعطيك أن الرجل لا يبالى باجماع المسلمين بار يدعى أنهم أجمعوا على ما فيه الهلكة . ولا شك أن هذا محاربة للمؤمنين ومناصرة للكافرين

#### ذمه لرياض الصالحين ولمؤلفه

قال فى صفحة « ١٠١ ، وهذا النووى ألف رياس الصالحين لهذا الغرض أى للذود عن الدنيا وصدر الـكتاب بأبيات من الشعر الميت

إن لله رجالا فطنها طلقوا الدنيها وخافوا الفتنا نظروا فيهما فلما عماموا أنها ليست لحى سكنا جعلوها لجهة واتخذوا صالح الأعهال فيها سفنا

ولا يخنى على القارىء ما يرمى اليه هذا الشعر الذى بتى إلى اليوم أنشودة الواعظين ، ولا يدرى هؤلاء أن الرجال الفطماء إدا طلقوا الدنيا تزوجها معدهم الأشرار الأغبياء فحكموا عليهم وقادوا العالم وفيه هؤلاء الفطناء

الجواب من وجوه (الأول) إن كتاب رياض الصالحين ليس فيه إلا أحاديث البخارى ومسلم وباقى الجماعة .

وعابد الحياة حمل عليه لأنه اباب الدين وقول سيد المرساين.

(ثانياً) قوله إن النووى ألفه للذود عن الدنيا إن أراد به الذود عن فتنتها والركون اليها وانخاذها موطناً وغاية وأملا فهـذا صحيح فالنووى رحمه الله ألفه لهـذا الغرض وكذلك الأولون من علماء الأمة ، وكذلك جاء النرآن بذم الدنيا والانخراط في فتنتها وإن أراد أنه ألفه للحث على

الكسل والاخلاد إلى الراحة والتواكل عن كل خير، فهذا كذب وبهتان ورمى لأمَّة الدين بما هم منه برآة.

(ثالثاً) دعواه على هذا الشعر الجيل البديع بأنه ميت ، وهذا لموت قلبه ونظره إلى الاشياء بمنظار فاسد لا يصور الحةائق .

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا ومن أجل ذلك حكم هذا الحكم ومن الغريب أن عابد الحياة لبس بشاعر فيعرف الشعر أو يؤخذ نقده له ، إن من شعر هذا القصيمي الركيك الكفرى قوله :

ولو أن ماعندى من العلم والفضل يقسم فى الآفاق أغنى عن الرسل وقوله بعدما قرأ ديوان المتنبي كاتباً على طرته

كنى أحمد أنى نظرت كتابه لأن يدعى أن الاله مخاطبه ولو شامنى أني قرأت كتابه القال إله الكون إني وخالقه

انظر إلى هـذه الركة المصحوبة بالزندقة هل يستطيع ذهن أخرجها واتصف بها أن يحكم على هذه الابيات الرصينة الالفاظ الجزلة المعانى

(رابعاً) انه فهم من الشعر فها خاطئاً إذ قال طلقوا الدنيا فن غباوته أنه فهم أن طلقوها : تركوها و ناموا وأن الدنيا هي كسب المال ، وليس الأمركما فهم فالمعنى طلقوها أى لم يحبوها حب اليهو دلهاولم يعبدوها عبادة القصيمي بل كسبوها لعزة الدين لا للذتهم وشهواتهم وأنفقوها في مرضاة الله ، هذا هو معنى تطليق الدنيا

قال عابد الحياة : وقد وجدنا كتباً كاملة لهذه الأغراض فابن أبي الدنياوهو

أحد الحادين بالفقر يؤلف كنابًا يسميه من غير أن يشعر أنه أخطأ ( <sup>ذم</sup> الدنيا) ووجدنا كتبًا كثيرة تسمى كتب الزهد .

الجواب: إن ابن أبي الدنيا هذا إمام من أمّة الاسلام وعالم من علماء السنة ألف كتابه هذامنذ ألف عام تقريباً فلم يفطن أحد من المسلمين لخطئه حتى جاءعابد الحياة فأدركمالم يدركه الأوائل وهذا غاية السفه والخيلاء

نانياً: أن ابن عبد الوهاب الذى مدحه عابد الحياة رشوة يروى أحاديث من هذا الكتاب بل وأمَّته قبله كابن تيمية وتلامذته ولم يدركوا ما أدرك القصيمي فيلزم أن يكونوا جميعاً أغبياء على قوله

ثالثًا : على عابد الحياة إن كان شجاعًا أن يعترض على الله الذي ذم الدنيا في كتابه اعتراضًا صربحًا لا النواء فيه .

قال تعالى « إنما مثــل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح »

يخبر عنها تعالى بوصف عجيب كزرع أو نبات اخضر من المطر إلى أن استوى عوده نم أخذ فى الانحطاط حتى صار هشيا بالياً تذروه الرياح وفال فى آية أخرى «اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهووزينة وتفاخر بينكم وتكائر فى الأموال والأولاد »

فهذه الآية حصرت الدنيا وأحوالها في هذه الأقسام الخسة وجميعها مكروهة عند العقلاء فضلا عن أهل الدين

فاللعب واللهو من أعمال الصبيان والتفاخر والتكائر من أعمال الجهلة وقال تعالى فيمن أحب الدنيا وجمعها من غير حامها وبخل بها عن

الواجبات ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى ) الآية . وقال ( ويل لكل همزة لمزه ) الخ السورة . وقال ( وجمع فأوعى ) وقال ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ) وقال ( ومن كان يريد حرث الدنيانؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب) وقال فى ذم من كاثر بها وأحبها (ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ) وقال ( وإنه لحب الخير لشديد ) وقال ( وتحبون المالحباً جمًا ) وقال ( بل تؤثرون الحياة الدنيا ) وقال ( فأما من طغي وآثر الحيـاة الدنيا فان الجحم هي المأوى ) وقال ( إن هؤلاء يحبون العاجلة ) وقال رداً على من افتخر بجمعها ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) وقال ( قل ما عندالله خير من اللهو ومن التجارة ) وذم من قال نحن أكثر أموالا وأولاداً وذم الكافرالذي قال (أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً) وذم من لايعلم سواها فقال ( يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) وذم من فرح بها فقال ( وفرحوا بالحياة الدنيا ) والآيات في ذمها كثيرة جداً فيجب على عابد الحياة أن يكون صريحًا في عدائه وأن يكون شجاعًا فيذمالقرآن الذى ذم الدنيا وليترك ابن أبى الدنيا والنووى والاحاديث ومؤانى كتها ولكنه خبيث جبان .

والاحاديث الصحيحة فى ذم الدنيا أكثر من أن تحصى فنها حديث أنه عليه السلام مر على جدى ميت أسك فقال لهوان الدنياعند الله أكبر من هوان هذا عند أصحابه ، وحديث عمر «أما ترضى أن تكون لهم الدنها وانا الآخرة » وحديث « تعس عبد الدنا، والد، هم » الح وحديث « اتقوا الدنيا فالها أهلكت من كان قبلكم » وكلها فى الصحيح وغيرها من الأحاديث الصحيحة كلها تذم الدنيا وتحذر منها فعليه أن يطعن فى الله ورسوله قبل طعنه فى ابن أبى الدنيا وكتابه

والدنيا كما قلنا مذمومة وممدوحة فتمدح إذا كسبت من وجهها وأنفقت فى الواجبات والمباحات وتذم إذا كسبت من غير حلها واستعمات فما يغضب الله .

وعابد الحياة يحاول أن يرفع كلة ذم الدنيا من الأحاديث ويعترض على العلماء وأئمة الاسلام حيث سمواكتبهم ذم الدنيا ولو أنه فكر فى الآيات والاحاديث الصحيحة ليئس من أمله ولخاب رجاؤه ولعلم أن الطعن فى الحقائق لا يجدى بل يعود بالمضرة والخزى .

## كذبه على الحسن البصرى

نم ذكر أنه قرأ لأحد الأئمة الكباركلاماً قال فيسه سئل الحسن البصرى عن وجلين أحدهما عمل فى الدنيا ليصرف فى وجوه البر والاحسان فعمل كما أمر الله وآخر أعرض عن الدنيا حتى صاركلا على الناس أيهما أفضل ففضل الذى أعرض عن الدنيا.

الجواب من وجوه (الأول) إن هذا قول لا يمكن أن يصدر من طريق صحيح عن مسلم عالم بالشريعة وما احتوت عليه من تعاليم تحث على العمل وتنهى عن الكسل.

ثانياً: هب أن هذا الكلام صدر عن أحد من المسلمين فلا يمكن أن بصدر عن مثل الحسن مع علمه الواسع الصحيح وما قيمة هذا الكلام

المخالف للاسلام ولماذا يشنع عابد الحياة بهـذا الغلط وينسبه إلى جميع المسلمين موهما أنهم قائلون به .

# قال: ولما كان هؤلاء الشيوخ رأيهم ذم الدنيا بكل وجوههاوذم الأغنياء الح

الجواب من وجهين (الأول) أن هؤلاء الشيوخ الذين عناهم عابد الحياة بهذه الفريه ثم سلف الأمة وأعتها الذين بوبوا فى كتبهم فضل الفقر وذم الدنيا بل والذين رووا الاحاديث فى ذلك .

(ثانياً) أن كلامه هذا كذب عُليهم وبهتان ظاهر ومن لايستحىمن الله فانه يكذب كيف شاء فأنت تعلم أن المسلمين جميعاً ماعدا شرذمة من المتصوفة كلهم يعملون ويمدحون العمل ويأمرون به كما أمر الله ، وإنما عابد الحياة يكذب ثم يحاول أن يجعل من نفسه زءيا ماحياً لتلك الخرافات

## ذمه المحدثين ورميهم بالجنون والكذب على الرسول

قال عابد الحياة فى صفحة « ١٤٢ » وقد تطورت هذه الأعراض الجنونية عندهم تطوراً مخيفاً وقاموا يمدحون الأمراض والأسقام وقد جدوا فى خلق الروايات ونسبتها إلى الرسول.

الجواب: من هؤلاء الذين يعنبهم عابد الحياة. نعم هم أوائك العلماء الذين رووا ذم الغنى المطغى وذم الدنيا المالهية ومدح الفقير الصابر ومدح الصابر على المصائب وهم ساف الأمة وأثمتها الأعلام وأصحاب محمد ويتياليني وهم الذين رووا فى مدح الصبر على الاسقام عن عائشة قالت قال رسول الله ويتياليني (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها) متفق عليه .

وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفرالله بها من خطاياه » وهذا فى الصحيح وهم الذين رووا عنه عليه السلام أنه قال المنافق كالارزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة » مقفق عايه . ورووا عنه ﷺ أنه قال « من يرد الله بهخيراً يصبُّ منه وهذه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما ، والذين رووها هم حفاظ الأمة وصحابة الرسول وهم الذين عناهم عابد الحياة بقوله: إنهم مدحوا الأمراض والاسقام وكذبو اعلى الرسول؛ والقرآن أيضاً قد سلك هذا المسلك فقال « وانبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والنمرات وبشر الصابرين» الآيات فذكر تعالى أنه يصيب المسلمين وغيرهم بعدة أشياء من المصائب امتحاناً واختباراً ثم مدح الصابرين عايها وتلقيها بالرضى والتسايم لله فهل مدح الأمراض والاسةام ياترى ? وما الفرق بين الآية وبين الاحاديث في مرماها قال تعالى( أمحسبتمأن تدخلواالجنة ولمايأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا) فعلق تعالى دخول الجنة على الابتلاء بالبأساء والضراءكل ذلك في غاية الشدة والصبر عايها . إذاً فاينكر عابد الحياة هذه الآيات إن كان شجاعاً لأنها تخبر المسلمين بمجيء البلايا وتأمرهم بالصبر عايها .

وقال تعالى (ما أصاب من معايبه إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) قال علقمة هو الرجل تصايبه المصايبة فيعلم أنها من عند الله فيرضي

ويسلم وفى الآية الاخرى أخبر أن المصائب مقدرة فى الازل ثم قال (لكيه تأسوا على ما قاتكم) فالمصائب من عند الله والرضى بها فرض على المؤمنين والصبر على هذه المصائب والأمراض لا ينافى الاخذ بالاسباب التى تبعا عنها وتدفعها.

وقال عايه السلام «تداووا ولاتداووا بمحرم » وقال « ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله » وهذا معلوم من الديز بالضرورة بل لقد شرع الله وهو الحكيم في تشريعه الصوم وجعله أحد أركان الاسلام وهو عبارة عن حبس النفس عن لذاتها وشهواتها وأمر لها بالصبر على الجوع والعطش

إِذًا فعابد الحياة يرى أن التمسك بالأحاديث التي تعند بالأمراض وتأمر بالصبر عليها جنون ، وكذلك التشريع الذي يأمر بالجوع والعطش والتعب ، والآيات التي تأمر بالصبر على المصائب كالمتحائب كالمتحائب ولا فرق بين الآيات والأحاديث فهي مناثلة متشابهة في معناها ومرماها

وعابد الحياة إنما أرسل سيول هدهه مأميّاً رسبابه إلى هذه الناحية اليقضى على الدين فيها تشهور وإن الدين ايهمس في أذنه قائلا له

نطان قناتنا يأمحمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تاينا

وإن غراب بينه لينعق في وجهه فائلا له !

أين المفر والاله الطالب والأعور المغلوب ليس الغالب وبعد فالابتلاء بالأمراض والاسقام فيه عدة فوائد خصوصاً للمسلم منها ما هو معروف ومنها ما يعلمه الله ولولا ذلك. لما فعله الحكيم الخبير

فنها أن المؤمن إذا أصيب بالامراض والفقر عرف الله وعرف حاجته اليه فرجع إليه وأناب إلى طاعته ومنها أنه يعرف مقدار هذه الامراض والمصائب فيسعى لتخفيفها أو إزالتها عن أصيب بهالأنه يعرفها جدالمعرفة ومن المعلوم أن الوصف الكلامى للأشياء لا يبينها مثل بيان وجدانها وذوقها وتجربتها. وقديماً قيل:

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها ومنها الاجر عايها في الآخرة أجهى، هذه الأمور المسلم فيها فوائد أما من طبع على قلوبهم فانهم لا يبصرون هذه المعانى السامية.

قال عابد الحياة : من أقبح ما رووا قالوا جاءت امرأة إلى النبي عَلَيْكَانَةٍ فقالت يا رسول الله إن عندى فتاة جميلة أحببت أن أهديها لك زوجة فقال قباتها ثم قالت يا رسول الله إنها لم تمرض فقال لا حاجة لى بها

وذكر أنرجلا بايع النبى على الاسلام ثم قال إنى لم أشكولم أدر ماالشكوى فأشار اليه النبى قائلا من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا وحكى أن عمار بن ياسر تزوج بامرأة فلم تكن تمرض فطلقها

ذكر الروايتين الأوليين في مجمع الزوائد وذكروا روايات كشيرة جاء فيها أن الرسول عَيَلْيَاتِهُ دعا الله بأن يخصأ صحابه والمؤمنين به بالحمى وسائر العال وأذ يهل كهم بالطعن والظاعون وأبه سأل الله أن بمقل الحمى من أماكنها البعيدة والقريبة وأن يجمعها على أصحابه المخلصين في المديمة وروابات أحرى في إمساك الحمى في المدينة وارسال الطاعون إلى الشام، ومن المصائب أنهم صححوا هذه الروايات.

الجواب: أنت خبيرأيها الذارىء بأن الله قال فى كتابه « الم أحسب الناس أن يتركو اأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من فبالهم »

الآية ، وأن الله أبطل هذا الحسبان وأخبر أنه لابد من الامتحان ، وذلك الامتحان هو المذكور في آية البقرة (ولنبلونكم) الآية ، والآية الأخرى فيها أيضاً (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم) الآية ، وقوله (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم)

وإذا تبين لك بهذه الآيات وما فى معناها أنه لا بد للمؤمن من الامتحان، ولا دخول للجنة إلا به، وأن من ذلك الامتحان الامراض والاسقام، إذاً فالاحاديث التى أوردها عابد الحياة منكراً لها مشنعاً بها على المسلمين يثبت القرآن معناها إثباتاً جلياً فعليه أن ينكر القرآن أولا إن كان ذا شجاعة، أما الاحاديث فهاك بيانها.

الحديث الاول : رواه أحمد وقال الهيثمي رجاله ثقات

قلت أنا بل هو ضعیف لان فیه سنان بن ربیعة ولیس بالقوی وکذلك فیه حضرمی بن لاحق ، أما معناه فثابت بالقرآن

أما حديث الرجل الذي لم يشتك ولم يدر ما الشكوى ، فرواه أحمد من طريقين . أحدهاحسن ويؤيده من يرد الله به خيراً يصب منه ومافى معناه من الاحاديث الصحيحة وبهذا يتبين لك أن عابد الحياة يحارب الدين وما ثبت عن سيد المرسلين ويحارب نقلة الحديث وحفاظ السنة ونقادها . وأما قوله إنهم ذكروا روايات جاء فيها أن الرسول دعى الله بأن يخص أصحابه والمومنين به بالحمى وسائر العلل وأن يهلكهم بالطعن والطاعون النح . فهذا كذب وزورعلى المسلمين وعلى أعتهم فان الذي رووه في البخارى وغيره أن النبي (ص)قال « اللهم حبب الينا المدينة وانقل حماها في البخارى وغيره أن النبي (ص)قال « اللهم حبب الينا المدينة وانقل حماها

إلى الجحفة » فهذا الحديث ضد ما ادعاه عابد الحياة ، أما دعواه أنه عليه السلام دعى على أصحابه فهي زوركما قلنا.

أما الأمراض الامتحانية فلا بد منها للمؤمن ، فقد روى البخارى ومالك عنه عليه السلام « من يرد الله به خيراً يصب منه » وروى أحمد ورجاله ثقات عنه عليه السلام أنه قال ( إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضى ومن سخط فله السخط)

والأحاديث الصحيحة في هذا أكثر من أن تحصى تركناها خوف الاطالة وقد ذكر الله أن وجود المال والولد والصحة ليسعلامة على الرضا ولكنه امتحان فقال (أيحسبون أعا عمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون)

أما طلب الموت بالطعن والطاعون فهذا نابت عن الصحابة لا عن الرسول وأول من ثبت عنه عمر بن الخطاب فى دعائه المشهور « اللهم إني أسألك قتلا فى سبيلك وموتاً فى بلد رسولك » ومثل هذا كثير عن الصحابة وهو أن منتهى بغية أحدهم القتل فى سبيل الله . وأما الموت بالطاعون فقد ثبت فى الاحاديث الصحيحة أنه شهادة ونحن تترك إيرادها خوف الاطالة .

قال عابد الحياة فى صفحة « ١٤٣ » وكل لا يبلغ فى الشناعة مبلغ ما رواه الطبرانى عن أنس قال: لقد رأيت أصحاب النبى ﷺ حوله يتباكون يريدون أن تذهب أبضارهم وأن يصبحوا عمياناً.

ثم قال : وأى قوم هؤلاء الذين سكون لأن الله خلقهم منصرين ونم يخلقهم عمانًا .

الجواب: هذا حديث باطل معارض لما ثبت من الدين الصحيح فقد سمع عليه السلام رجلا يسأل الله الصبر فأنكر عليه وقال لقد سألت الله البلاء فسل العافية.

وقال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبرو الحكان يعلم أصحابه أن يدعوا اللهم إنكعفو تحب العفو فاعف عنى ، واللهم إنى أسألك العفو والعافية .

وقد مدح الفرآن الذين قالوا ربنا آتنا فى الدنيا حسنة

ومثل هذا كثير يطول الكتاب بذكره ؛ وعابد الحياة أوردهذا تشنيعا على المسلمين وكذبا عليهم فى دعواه أنهم صححوا هذه الاحاديث . ثم تهكم على الصحابة أنهم طلبوا ذلك فقال : وأى قوم هؤلاء ؟ . وانها لكلمة تظهر ضغينته على محمد وأصحابه ، وكنى بها شنعة وخزيا وضلالا

قال عابد الحياة : وقد ساقوا أكاذيب جاء فيها أن الطاعون لما وقع فىالشام أخذكبار أصحاب الرسول ﷺ يسألون الله أن يصيبهم به

الجواب: أما الطاءون فقد ثبت فى الاحاديث الصحيحة أنه شهادة للمسلم، وأما ترك تمنى الموت المرض أو سؤال البلاء فذلك ممنوع شرعا بالاحاديث الصحيحة التى قدمنا بعضها فلا يمكن أن يتمنى الصحابة البلاء وأما أن يتمنى أحد الطاعون بناءً عن حسن نية مع غلط وجهل بالحكم فذلك جائز فلم يعصم من الخطأ إلا رسل الله فى تبليغ رسالته وعلى كل فليس بقادح فى الدين ولا طاعن فى المسلمين غلط أحدهم خصوصاً إذا فليس بقادح فى الدين ولا طاعن فى المسلمين غلط أحدهم خصوصاً إذا

كان ذلك بدافع النية الحسنة .أما عابد الحياة فلا يعجبه دين ، ولا متدين عنده مرض أو تأتي فيمه مصائب أو فقر .

قال عابد الحياة : وإن أعظم برهان نضعه في يد القارىء على أن الجنون قد بلغ بهؤلاء الشيوخ كل مبلغ أن السيوطى ألف كتاباً في فضائل الحجى وأن ابن حجر العسقلاني ألف كتاباً أسماه بذل الماعون في فضـل الطاعون والسيوطي كتاب آخر أسمه الخير المبعوث في فضـل البرغوث ولمؤلف آخر كتاب اسمه الطرثوث في فضل البرغوث

وقد أكثروا جداً من الروايات التى فيها إن الاتقياء يخصهم الله بالامراض والمصائب وعلى قدر دين المرء يكون بلاؤه وأنسن يرد الله به خيراً فيصب منه والروايات فيه مشهورة يلوكها كل لسان وتكذب فوق جميع المنابر .

الجواب: ذهب عابد الحياة يبين لقرائه أنه قادر على أن يعطى قارئيه البراهين على جنون أهل الحديث وحفاظه أمثال البخارى ومسلم وسائر الجماعة وأقرانهم وأشياخهم وجميع أهل الحديث حتى المتأخرين أمثال الحافظ ابن حجر صاحب التآليف القيمة والامانة المشهورة فى النقل التي شهد بها الموافق والمخالف وهو صاحب فتح البارى أحسن شرح للبخارى.

لماذا ؟ لأنه ألف كتاباً فى فضل الطاعون وابن حجر فى هذا التأليف لا ذنب له بل الذنب ذنب البخارى ومسلم والجماعة وأشياخهم وأشياخ أشياخهم إلى الصحابة فأولئك عنده هم المجانين الكبار فقد رووا تلك الأحاديث التى أودعها ابن حجر كتاب بذل الماعون فى فضل الطاعون والاحاديث التى أودعها السيوطى كتابه فى فضل الحى ، فن تلك الاحاديث ما روى البخارى ومسلم عنه عَيِّمَا أَنه قال «الطاغون شهادة لكل مسلم» ما روى البخارى ومسلم عنه عَيِّما أنه قال «الطاغون شهادة لكل مسلم»

ورووا أيضاً عن عائشة أنها سألت الني (ص) عن الطاعون فقال « إنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء ، فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث فى بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كت الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، وروى مسلم أن النبي (ص) قال لام السائب « لا تسبى الحمى فانها تذهب خطايا بنى آدم كما يذهب الكيرخبث الحديد » وعابد الحياة يكذب جميع هذه الاحاديث وما فى معناها ويتهكم بها ويتهجم على علماء الامة لأنهم يؤمنون بأحاديث فضل الصبر على المصائب وأحاديث إن الطاعون شهادة وإن الحمى تزيل الذنوب إنه ليضيق صدراً وأحاديث إن الطاعون شهادة وإن الحمى تزيل الذنوب إنه ليضيق صدراً

أما الشيخ السيوطى فمركزه معروف وهو أنه رجل يؤلف فى كل شيء من الفنون ويجمع كل شيء وإنما ذكره عابد الحياة ليوهم قراءه أن حفاظ الامة ونقادها لا فرق بينهم وبين السيوطى يجمعون ولا يحقفون ولسنا بصدد البيان لحال السيوطى وإنما نحن نبين مغالطة عابد الحياة ، أما قوله وقد أكثروا من الروايات التي فيها إن الاتقياء يخصهم الله بالامراض وأن من يرد الله به خيراً يصب منه .

بهذا الدين الذي يجعل المؤمنين به مسرورين حتى في حالة مصائبهم

أما قوله أكثروا أى كذبوا بدليل أنه سماهم كذابين

قال البخارى في صحيحه باب أشد الناس بلاءاً الانبياء نم الامثل فالامثل قال في الفتح هذه الترجمة حديث رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه وتكملته يبتلي الرجل على حسب دينه . وأورده من عدة طرق .

وأما حديث من يرد الله به خيراً يصب منه فهو حديث متفق عليه وإذاً يتبين لك من ذلك سوء طوية القصيمي وأنه لا يطعن في السيوطي وابن حجر فحسب وإنما يطعن في السنة النبوية الصحيحة وحفاظها ونقادها ومن الادلة أيضاً على ذلك قوله تلوكها الالسنة وتكذب فوق جميع المنابر فهذا من الادلة على ما قلنا.

أحس القصيمي بجرأته في الطعن على الله وعلى رسوله فأراد أن ينافق فقـال:

وهذه الروايات على قسمين قسم صحيح ومعناه أن المصلحين لا بد أن يشقوا وأن يبتلوا من المدعوين .

الجواب: إننا نفهم من استثنائه هذا أنه رجع يصحح حديثاً واحداً وهو أشد الناس بلاءاً الانبياء الخ. ويقصره على معنى واحد مع أنه عام في الابتلاء في كل شيء .

أما أحاديث فضل الصبر على الطاعون وأنه شهادة ، وفضل الصبر على الحمى وفضل من يصرع وفضل من أخذ الله عينيه فصبر وكلها فى الصحيحين فأبقاها فى الةسم المكذوب الذى تلوكه الألسنة ويكذب فوق المنابر ولذلك قال وقسم آخر منها غير صحيح

# « تشنيع آخر بالكذب »

قال عابدالحياة : وقد جاء هؤلاء القتلة بأحاديث تنهى عن العمران نهياً عاماً وتأمر بهدم كل ما بنى مهما كانت الاغراض والمقاصد .

وقد نقلوا أن الرسول خرج ذات يوم فرأى بناءاً مشرفا فقال ما هـذا ؟ فقيل هذا بناء لرجل من الأنصار فسكت ثم جاء صاحب البناء فسلم إعليه فأعرض

عنه صنع ذلك مراراً حتى عرف الغضب فى وجهه فشكى ذلك إلى أصحابه فقالواله ان الرسول عليه السلام خرج فرأى بناءك فرجع الرجل إلى بنائه فهدمه وسواه بالارض ثم خرج النبى فلم ير البناء فسأل عنه فأخد أن صاحبه هدمه ، فقال إن كل بناء وبال على صاحبه

ورووا أن النبي عَلَيْكُيْ وأَى عبد الله بن عمرو يصلح كوخاً قد وهى فقال : إن الامر أسرع من ذلك يعنى إن الدنيا أقصر عمراً وأقل شأناً من أن بحاول العاقل أصلاح شيء فيها .

وقال اذا أراد الله بعبد سوءاً أنفق ماله فى البنيان ، ونقلوا عنه من بنى فوق مايكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة على عنقه ، ورووا أن العباس بنى غرفه فقال له النبى اهدمها ، فقال العباسأو أبيعها وأتصدق بثمنها . فقال بل اهدمها ورووا اذا بنى المسلم سبعة أذرع ناداه مناد ، ن السماء أين تذهب يا أفسق الفاسقين ورووا روايات كثيرة إن البناء احدى أمارات الفساد والهلاك

الجواب من وجوه (الاول) أن عابد الحياة يسمى علماء الحديث جميعهم قتلة كما رأيت أى قتلة للعقول والتقدم ويسميهم مجانين وكذايين كا سبق ويسميهم دجاجلة ويدعى عليهم أنهم كذبوا أحاديث تنهى نهيا عاماً عن العمران ، وهذا كذب عليهم فمن قرأ كتب الحديث رآها تروى أحاديث في فضل الغرس والزرع وفيها الحث على الصناعة كالحديث « إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة : صانعه ومناوله والرامى به.

وتروى أحاديث فى مدح التاجر المسلم الصدوق وغير ذلك .

وعابد الحياة لايرى الحسنات لأنه لاينظر إلابأعين اليهود والملاحدة ولكنه يرى أشياء يتوهم هو فيها أنها سيئات وذلك لفساد عقله وسواد منظاره ويأتي بأشياء مكذوبة بينها أهل الحديث وزيفوهافيذكرهاموهماً أنها صحيحة عندهم ويترك ما قالوه فيها وذلك منه خيانه وتزوير وسنأتى إن شاء الله تعالى على جميع ماحشده بالبيان والايضاح وبالله نستعين

إن جميع ما نقله منه ما هو صحيح وسنبين معناه ومنه ما هو ضعيف لايصح أن يورده ولا أن يطعن به على المسامين لأن العاماء قد يبنواضعفه أما قوله إن النبي خرج ذات يوم فرأى بيتاً مشرفاً إلخ، فليس هو هكذا ولكنه كما رواه ابن ماجه عن أنس قال « مر النبي بقبة على باب رجل من الانصار فقال ماهذا ? قالوا قبة بناها فلان ، فقال النبي عَيَظِينُو كل مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة . فبلغ الانصارى ذلك فوضعها فمر النبي بعد فلم يرها فسأل عنها فأخبر بأنه وضعها لما بلغه عنك فقال يرحمه الله» وفي سنده عيسى بن عبد الاعلى بن أبي مروة قال الذهبي لا يكاد يعرف وقال ابن القطان لا أعرفه في شيء من الكتب ولا في غير هذا الحديث وقال ابن القطان لا أعرفه في شيء من الكتب ولا في غير هذا الحديث إذاً فبطل تشنيع عابد الحياة به وتبين كذب دعواه أنهم أى المحديث الحديث عجوه ، نم هد أنه صحيح فلاذا لا بحد عابد الحياة له مجملا صحيحاً لو كان

وعدوه، نم هب أنه صحيح فلماذا لا يجد عابد الحياة له محملا صحيحاً لوكان ذا نية حسنة فيحمله على أن الرسول أراد من أصحابه أن يوجهوا وجهتهم نحو الجهاد والاستعداد له لا إلى زينة الدنيا أو أن الصحابة إذ ذاككانوا محتاجين إلى المال فصرفه في البناء الزائد عن الحاجة وترك مافيه المنفعة أمر لا يصح ، ولكنه لا إنصاف عنده

وأما قوله ان الرسول رأى عبد الله بن عمرو يصلح كوخا قد وهى فقال إن الامر أعجل من ذلك فهذا حديث رواه أبو داود والترمذى

وصححه ، وابن حبان قال الحافظ وهو محمول على ما لا تمس الحاجة اليه ورواه أيضاً ابن ماجه قلت بل المراد منه عليه السلام التوجيه إلى ما هو أهم من البناء من الاعمال الصالحة والتزهيد فى الدنيا .

وأما قوله يؤجر الرجل فى نفقته كلها إلا التراب والبناء فلا خير فيه فهذا حديث رواه الترمذى وصححه وأخرج له شاهد عن أنس بلفظ إلا البناء فلا خير فيه فهو ليس على اطلاقه فقد بنى ابراهيم واسماعيل البيت وقال الله (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر)

وقد بني المسلمون ونبيهم بيوتا ودورأ

وإذاً فالمراد البناء الذى يراد به التفاخر والتعاظم على الناس أو الزائد عن حاجة الانسان إذ هو وضع للمال فى غير موضعه ولو حسنت نيسة القصيمي لفهم هذا الفهم ولكن حسن النية منه بعيد .

وأما قوله وفى حديث آخر إذا أراد الله بعبد سوءاً أنفق ماله فى البنيان فهذا رواه الطبراني فى الاوسط وروى مثله عن جابر وهذا الحديث كسابقه يذم الذى يضع ماله فى البنيان فخراً وتعاظما على العباد وصرفا للمال فى غير منفعة عائدة عليه أو على المسلمين بالفائدة .

هذه هي المحامل الصحيحة لهذه الاحاديث وما في معناها

وأما قوله إذا بنى الرجل سبعة أذرع ،فهو حديث موقوف من كلام عمار وفى سنده ضعيف فهو ضعيف وموقوف وأما قوله ورووا روايات كثيرة أن البناء إجدى أمارات الفسوق والهلاك والفساد فهذا ثابت فى حديث جبريل المشهور « أخبرني عن أماراتها فقال أن ترى الحفاة

العراة رعاة الشاة يتطاولون فى البنيان » متفق علية من حديث أبي هريرة ورواه مسلم وغيره من حديث عمر .

قف على هذا وافهم أن عابد الحياة ينكر ما اتفق عليه للسلمون ويسمى رجال الحديث وأشياخهم قتلة للعقول لأنهم رووا أن التطاول في البنيان من علامات الساعة .

# (تهكمه بالمفسرين وبأبي الدرداء)

قال فى ص ١٤٤ «وحكوا فى تفسير قوله تعالى (أتينون بكل ريع آية تعبثون و تتخذون مصانع لعلكم نخلدون) أن أبا الدرداء لما رأى ماأحدث المسلمون فى غوطة دمشق قام فى مسجدهم خطيباً و ادى ياأهل دمشق ، فاجتمعوا اليه فحمد الله ثم قال :ألا تستحيون ، تجمعون مالاتأكلون ، وتبنون مالاتسكنون ، وتأملون ما لاتدركون . انه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون ويبنون فيو ثقون ، ويأملون فيطلبون ، فأصبح أملهم غرورا ، وأصبح جمعهم بورا ، وأصبحت مساكنهم قبورا ، ألا ان عاداً ملكث مابين عدن وعان خيلا وركابا ، فمن يشترى ميراث عاد بدرهمين ؟

ورووا عن عدالله بن عمر أنه قال شاكراً الله على مافعل: والله ماوضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي ﴿ صِ»

الجواب: أما أثر أبى الدرداء رضى الله عنه فهو من كلامه البليغ ووعظه الصحيح وغرضه منه كف الناس ومنعهم من الانكباب على الدنيا انكبابًا كليًا، فالانكباب على الدنيا وإعطائها كل شيء لم ينه عنه أبو الدرداء فحسب بل سبقه القرآن إلى ذلك فقال « لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون »

وقال « ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ، بحسب أن ماله

أخلده .كلا .. » ولما ذكر تعالى أنواع زينة الدنيا من الشهوات والبنين وغيرها قال ( ذلك متاع الحياة الدنيا ) وقال فى موضع آخر (وما الحياة الدنيا إلى متاع الخياة الدنيا أنقطاع إلى الدنيا انقطاعاً كلياً مبيناً عاقبة من فعل ذلك ( وكم أهاكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا ) والآيات فى هذا كثيرة ؛ وكلامه رضى الله عنه كلام جيد فى الردع عن الانكباب على الدنيا بالكلية

وعابد الحياة من الطرف الآخر أى عبدة الدنيا، من أجل ذلك رأى أن كلام أبى الدرداء باطل وأن راويه وهو ابن أبى حاتم وأشياخه من القتلة وأما حديث عبد الله بن عمر فالذى رواه من القتلة على زعم القصيمى هو البخارى فى باب ما جاء فى البناء، فابن عمر سلك مسلك أهل الزهد وامتثل وصية النبى عَلِيلِيّةِ حيث قال له «كن فى الدنيا كأ نك غريب أو عابر سبيل » وهذا الحديث رواه البخارى ومسلم وغيرها من القتلة على زعمه، وهذه المسألة أى حب الدنيا ذات وجوه ثلاثة.

افراط وتفريط ووسط. وقد ذم الله الطرفين ومدح الوسط وجعل هذه الأمة وسطاً فى كل شيء حتى فى الدنيا ؛ فالذى سار على تعاليم الدين هو الوسط فانه لا يعبد الدنيا عبادة القصيمي واليهود ولا يتركها ترك الرهبان والمتواكلين واكنه يسعى فيها سعياً وسطاً يبتغى فى جميع أعماله فيها وحه الله .

فغلاة المتصوفة قد سلكوا مسلك الرهبان وإن من أخذ بنصيبه من الدنيا ولم يلهه عن عمل الآخرة فرو الخبار الوسط، وما صح من هذه

الأحاديث والآثار فالمراد منه ترك الفضول وما لا فائدة منه ، وليس المراد ما فهمه عابد الحياة انها تنهى عن العمران ، بدليل أن أولئك القوم الذين رووا تلك الاحاديث قد بنوا وسكنوا وحاشاهم أن يخالفوا ما سمعوه من الني عليه أفضل الصلاة والسلام

قال عابد الحياة : ثم لم يقفوا عند هذا فادعوا أنه عليه السلام قال انما بعثت لخراب العالم ولم أبعث بعارته ، نقله صاحب مجمع الزوائد من رواية الطبراني

الجواب: لا يشك مسلم فهم الاسلام وعرفه حق المعرفة أن هـذا الحديث كذب مختلق وعابد الحياة ذو إحن على المحدثين فمن أجل ذلك جاء به ثالباً لهم موهما قراءه أن الأمة تدين بهذا وتصححه وحيث أن الطبراني رواه وجمع الزوائد نقله .

إذاً فالأمة تقول به ، هذا ما يفهمه عابد الحياة ، ولو علم هذا المخادع أن الطبراني وغيره من المحدثين لم يشترطوا الصحة فيا رووه وخرجوه فقد يروون الصحيح والحسن وقد يروون الضعيف والمكذوب وقد يبينون الضعف والمكذب وقد يكتفون بسرد الاسناد ، فكل محدث متى رأى السند عرف ضعفه أو كذبه أو صحته ، ولم يشترط الصحة فيما أنف إلاجماعة قليلة كالبخاري ومسلم ، ثم لو أن القصيمي عنده ذرة من إنصاف لعلم من هذا الحديث انه باطل معارض لما جاء به النبي (ص) ومعارض لدينه العمراني الصحيح ثم معارض لقوله تعالى (وما أرساناك إلارحمة للعالمين) ولقوله تعالى في وصف النبي ( يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عايهم ، فالرحمة والاهتداء ووضع

الحرج كامها تنافى الخراب المذكور في هذا الحديث الباطل .

ثم لم يقل أحد منحفاظ الأمة بتصحيحه حتى يشغب به عابد الحياة وإذًا يتبين لك أنه كاذب مغرض.

# « تشنيع آخر »

قال عابد الحياة وحاولوا أن يتناولوا جانبا آخر من جوانب الحياة بالتدمير والهدم فراحوا كالمجانين ينقلون روايات فى النهى عن الزراعة وفى ذم المزارعين فنقلوا أنه عليه السلام قال ما من أهل بيت يغدو عليهم فدان أو آلة زرع ألا ذلوا وأنه رأى يوما آلة زراعة أمام بيت رجل من الانصار فأشار اليها وقال ان هذه لا تدخل بيتا الا أدخل الله فيه الذل الى يوم القيامة كما ذكروا أنه عليه السلام نهى عن المزارعة وعن كراء الارض وأن جماعة من الصحابة تركوا أرضهم بورا لاجل هذا الحديث.

الجواب أن يقال: انظر وفقك الله إلى وصف عابد الحياة لأهل الحديث وتسميته إيام مجانين وقتلة لروايتهم هذه الاحاديث فلتسمع أيها القارىء من روى هذه الاحاديث من المجانين القتلة على زعمه

قال البخارى فى باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذى أمر به وساق بسنده عن أبي أمامة ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي (ص) يقول « لا يدخل هذا يبت قوم إلا أدخله الله الذل » ذكر ذلك البخارى بعد ذكره باب فضل الزرع والغرس وساق فيه آية وحديثاً ، فأنت ترى البخارى ذكر فضل الزرع والغرس م بوب على الحديث الآخر بما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذى أمر به ، فالبخارى والامة جمعاء يفهمون أن

الغرس والزرع مطلوب مندوب. وأن الاشتغال بذلك اشتغالا زائداً عن الحد يلهي عن طاعة الله وعن الجهاد في سبيله والاستعدادلاعدائه لأن ذلك يوجب الذل والهوان، وإننا إذا نظرنا إلىأمة انكبتعلى الزراعة وحدها وأعطتها كل شيء منها وجدناها ذليلة بين الامم ، أما الامة العزيزة فهيالتي تأخذ بكل فن من فنون الحياة التي أمر بها ذلك الدين القيم دين العمران والمدنية دين الاسلام والسلام ،دين المحبة والرحمة دين العزة والقوة « ألا إن حزب الله هم الغالبون » ومن هنا ندرى معنى حديث لا يدخل هــــذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل ، ويبين لك ذلك أتم بيان ما روى أحمد وأبو داو د عنه عليه السلام أنه قال « إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فىسبيل الله أنزل اللهبكج بلاءا فلا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم » فانظر إلى هذا الحديث وإلى حديث فضل الزرع وإلى الحديث الذي جاء به القصيمي ثم استخرج المعنى منها يظهر لك أن الزرع مطلوب وأن الانكباب عليه مع ترك الواجبات مذموم .

وأما حديت النهى عن المزارعة فالذى رواه من القتلة هومسلم وغيره من أهل الحديث .

والقصيمى لو أراد الانصاف لرجع إلى الاحاديث الاخرى ليتبين له أن الرسول جاء إلى المدينة والانصار قد كانوا يشتغلون فى المزارعة على نظام فاسد فنهى عن ذاك النظام وسن لهم نظاماً صالحاً فسمع بعض الصحابة النهى ولم يسمعوا ما عداه فكفوا عن المزارعة

هذا قول لبعض أهل الحديث

وقال الآخرون إن النهى نهى كراهة و إنه حثهم على مساعدة إخوانهم وقد روى فى ذلك حديت « لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خـير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا .

# « تشنيع آخر »

قال عابد الحياة فى صفحة « ١٤٥ » ثم أخذت هذه الأمراض أشكالا أخرى حيما قاموا ينقلون لنا روايات وأخبار فى مدح القذاره وذم النظافة ، من ذلك أنهم نقلوا عن النبى أن ثوبه كان كأنه ثوب زيات وأنه قال ان العى والبذاذة من الايمان والبذاذة هى قذارة المظهر ، ونقلوا أنه عليه السلام علم أصحابه أن يبصقوا و يخرجوا ما فى أوفهم وأن يضعوه فى أكامهم وأرديتهم

الجواب: أنظر وفقك الله إلى حنقه على أهلَ العديث ووصفه إياهم بالمرض والقذارة وأنهم مدحوها ونسبوها إلى النبي .

فدعواه أن أهل الحديت محجوا حديت « إن ثوبه كان كأنه ثوب زيات » فهذا حديت مكذوب لا أصل له وقد رواه الترمذى فى الشمائل وفى سنده راويان يرويان المناكير ولم يدحجه أحد ، ن حفاظ السنة ومع ذلك فهو مخالف لأ وصافه عايه السلام ولكلاه وأوامره فهو الذى قال إن الله جميل يحب الجمال . وهذا فى الصحيح وهو الذى كان دائم الاغتسال والتطهر ، وهو الذى ما شم أصحابه ريحة مسك أفضل من ريحه عليه السلام ، وهو الذى رأى رجلا ثائر الرأس فقال : أما يجد هذا ما يسكن به شعره ، ورأى رجلا وسنح الثياب فقال : أما يجد هذا ما ينقى به ثيابه به شعره ، ورأى رجلا وسنح الثياب فقال : أما يجد هذا ما ينقى به ثيابه

رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبى. بل وأمر أصحابه أن يغتسلوا كل يوم جمعه .والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر بل والقرآن يقول ( إن الله يحب التوايين ويحب المتطهرين) فادعاؤه على أهل الحديث أنهم صححوا هذا الخبر ادعاء كاذب .

وأما حديث إن العى والبذاذة من الإيمان فلم أجده بهذا اللفظ الكن روى الترمذي عن أبى أمامة عن النبي (ص) أنه قال « الحياء والعي شعبتان من الايمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق.

قال الترمذى هذا حديت حسن غريب وصححه بعضهم ، والعى قلة الكلام كما فسره بذلك غير واحد وقلة الكلام إما أن تكون مقصودة لغرض صحيح وهو الذى عناه الحديت وإما أن تكون خلقية

أما البذاذة فقدروى ابن ماجه عن أبي أمامة الحارثي قال . قال رسول الله عليه الصلاة والسلام " البذاذة من الايمان » ثم قال ابن ماجه البذاذة القشافة يعنى التقشف وليس كما قال عابد الحياة إنها القذارة فتبين لك كذبه عليهم وسوء قصده ، وهذا الحديث في سنده ضعف وقيل إن فيه انقطاع والله أعلم ، وأما إن الرسول عليه السلام أمر أصحابه أن يبصة وا ويمتخطوا في ثيابهم فهذا ثابت في الصحيحين وغيرها من عدة أحاديث وذلك في أثناء الصلاة لأنهم ما كانوا بحملون مناديل ولأن الأقشة تعوز أكثر هم فأرشدهم عليه السلام إذا بدر أحدهم البصاق وهو في الصلاة أن يبصق في طرف ثوبه ويرد بعضه على بعض وهذا أحسن شيء في هذا الظرف وهذه الحالة ومن المعلوم أن كل مسلم يعمل بنظام الاسلام وتعاليمه يحب النظافة

ويمتثل أمر الاسلام فى التطهرسوف يغسل ثوبه عند خروجه من المسجد وحينئذ لا يكون هناك طعن على المسلمين ولا على الاسلام وأى فرق بين من حمله فى ثوبه ريما يخرج من المسجد وبين سادته الغربيين الذين يحملونه فى مناديلهم زمناً أطول بل إننا نقول إن وضعه فى طرف الرداء أدعى للنظافة وأسرع لازالة الأوساخ .

وهذا الحكم الشرعى الثابت أول من اعترض عليه عابدالحياة لاأعرف أحداً سبقه فانظر وفقك الله إلى نظره إلى الاسلام بعين الحقد وإلى نظره إلى أوربا وأعمالها بعين الرضا.

وعين الرضا عن كل عيب كليــلة كما أن عين السخط تبدى المساويا

قال عابد الحياة: وما نقلوه عن الحسن بن على أنه أصاب لقمة فى مجرى الغائط والبول فأخذها وغسلها ثم دفعها الى غلامه، فلما توضأ قال للغلام ناولنى اللقمة فقال الغلام أكلتها فقال اذهب فأنت حرلوجه الله. فقال الغلام لأى شىء يامولاى أعتقتنى. قال لأنى سمعت فاطمة تذكر عن أبيها أنه قال من أخذ لقمة أوكسرة من مجرى الغائط والبول فغسلها ثم أكلها لم تستقر فى بطنه حتى يغفرله فما كنت لاستخدم رجلا من أهل الجنة

قال الهيشمي رواه أبو يعلى ورجاله ثقات .

الجواب من وجوه (الأول) إن هذا خبر مكذوب قطعاً بدليل أن النبي حرم السمن الذي وقعت فيه فأرة وهذه كسرة في أشنع نجاسة من ذلك السمن (الثاني) أن الله قال « ويحرم عليهم الخبائث » ولا أخبث مما وقع في الغائط (الثالث) إن هذا الوعد بالجنة على شيء تافه قذر لا يمكن أن يصدر عن النبي .

(الرابع) إن رواية أبي يعلى له لا تدل على صحة ولا حسن فقد روى المكذوبات والضعاف ومجرد إخراجه له لا يدل على صحة .

(الخامس) إن قول الهيشمى رجاله ثقات قول باطل ولو سلمنا ذلك لم يفد هذا الحكم صحة الحديث فقد يكونرجاله ثقات ولكن فيه انقطاع أو علل أخرى تسقط الاحتجاج به ، والهيشمى كثيراً مايحكم على الأحاديث للموضوعة بأن رجالها ثقات أو بأنها صحيحة وليس الهيشمى إلا جامع من الجامعين للأحاديث لا بعتبر حكمه ولا رأيه ، كذلك الحال فى كل مخرف لا تحقيق عنده وإنما أورد عابد الحياة هذه الشنع على المسلمين ثم ادعى عليهم زوراً وكذباً أنهم صححوها وحاشاهم من ذلك ليبنى له مركزاً وليخنى طعونه وإلحاده .

قال وذكروا أنه عليه السلام ذكر حوضه ومن يرده عليه أولالناس، فقام عمر فقال يارسول الله من هم قال هم الشعث الرؤوس الدنس النياب الذين لاينكحون المتنعات، ولا تفتح لهم السدد \_ فقال عمر بن عبد العزيز أنا والله قد نكحت المتنعمة فاطمة بنت عبد الملك وفتحت لى السدد لا جرم والله لا أدهن رأسى حتى يتشعث ولا أغسل ثوبى حتى يتسيخ

الجواب: هـ ذا الحديت رواه الترمذى وصححه وابن ماجه والحاكم وسكت عنه الذهبي ومعنى هذا الحديث قد وردفى عدة أحاديت تركناها خوف الاطالة وليس فى هذا الحديث ما يعاب به

أما قوله دنس الثياب شعث الرؤوس فانه من الحاجة والفقر لا من ترك النظافة وحب التطهر ـ والفقر اهتحان من الله لا عيب على العبد فمه

لأنه ليس من كسبه ولا بارادته

وأما قول عمر بن عبد العزيز فانه زيادة فى التحفظ فى الورع وهوفهم فهمه رحمه الله وليس هذا الفهم مقيد به الاسلام والمسلمين .

وأيضاً فلم يقل إنه سيبق متسخ الجسم متسخ الثوب وإنماقال لاأغسله حتى يتسخ \_وعلى كل فأقوال من هو خير منه من الصحابة مردودة على قائلها إذا خالفت نص ولاحجة لاحد مع قول النبي

قال عابد الحياة فى صفحة « ١٤٦ » ومما يقرب من هذا ما ذكره فقها، الشافعية قالوا اذا وجد جماعة ماء لا يكمفيهم للوضوء لزمهم أن يبولوا فيه ثم يتوضؤوا منه .

وذكرصاحب القاموس فى مادة قمل قال خذ قملة رأس ثم ضعها فى ثقبة مولة ثم اعطها المريض يشنى، وذكر داود أشياء كـثيرة

الجواب: إن هذا من الكذب على فقهاء الشافعية فالشافعية يرون أن البول نجس ولايوجد عالم من علمائهم المعول عليهم قال أن البول طاهر وقول القصيمي قول من لا يؤمن بالله ولا يخشى الكذب والبهتان . نعم: قد يوجد في الشافعية بعض الجهلة الذين ابتاوا بحب التأليف وهؤلاء لا يوصفون بالعلم فضلا عن التحقيق .

أما اعتراضه على داود وطبه وصاحب القاموسوقلته فجوابه ان عابد الحياة ليس بطبيب ولا يعرف الطب فيقبل قوله فكلامه فيما لا يعرف كلام من يهرف.

وأمر آخر وهو أن القصيمى أصيب بمرض منذ زمن فذهب الى طبيب من أطباء العلم الحديث الذي يتغنى به فقال له ذلك الطبيب ان

دواءك أن تحقن بغائطك وفعلا حقنه بغائطه فراح مسروراً معتقداً مجيء الشفاء بتلك الحقنة الخبيثة فلماذا يعترض على قذارة داود وصاحب القاموس ويعتقد أن طبهم خبيث مرذول.

أما حقنة طبيبه الجديد فحقنة طيبة مقبولة .

ما ذاك إلا ابغضه كلشيءجاءعن المسلمين واستحسانه لكل شيء جاء عن الغربيين

قال عابد الحياة : فالواجب على المسلم عند هؤلاء الهداميز المخربين أن يموت فى مظهره وصحته وماله وصناعته وزراعته فلن يكون مسلما حقاحتى يكونكذلك

الجواب: تقدم لك أن مراده بالهدامين المخربين أصحاب الحديث الذين أورد أحاديثهم مشنعاً عليها وهمالبخارى ومسلم وأهل السنن والمسانيد وأشياخهم وأشياخ أشياخهم حتى الصحابة

(الثاني) أنه بهتهم وكذب عليهم فعل من لا يؤمن بالله ولا يخاف عقاباً فما مدحوا الفقر ولا ذموا التجارة والصناعة والمال أصلا ولكنهم رووا الأحاديث الكثيرة التي تحث على التجارة والصناعة والزراعة ورووا الأحاديث التى تأمر بالتداوى وتأمر بمعالى الأخلاق وفضائل الصفات ولكن من ملى عليه بالاحن والريب لا يبصر ما رووه ولا ما ذكروه

قال عابد الحياة : وقد بالغوا جداً في وصف الرسول عليه السلام ومن معه بالفاقة والشقاء وبالفقر وموت الشهوات والغرائز الدافعة الى العمل

الجواب: أماكون الرسول عليه السلام وأصحابه فى السنين الأولى من الهجرة فقراء فهذا لا يمترى فيه الكفار فضلا عن المسلمين والأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك أكثر من أن تحصر فلا حاجة بنا إلى ذكرها واكن ما قول القصيمي في قوله تعالى « للفقراء المهاجرين » الآية وبعدها في الآية الآخرى « ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة » وقوله تعالى « للفقراء الذين أحصروافي سبيل الله » فالآية الأولى وصفت أصحاب النبي عليه السلام زمن الهجرة بأنهم فقراء ، والآية الثانية التي بعدها وصفت الانصار بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة والخصاصة هي الحاجة ، أما الآية الثالثة فانها مدحت هذا الصنف من الفقراء بمدائح سامية ، فهل يا ترى يكذب القصيمي هذه الآيات لانها وصفت الرسول ومن معه بالفقر ومدحت أصنافاً من الفقراء فنقول له إن الذي وصف الرسول ومن معه بالفقر هو الله لا أولئك الهدامون الخربون في نظرك ،فتبين لك أبها الة ارىء ماوصف الله به أصحاب نبيه ومقالة الة صيمي في تشنيعه على الفقر والفقراء وكذبه على أهل العلم

قال عابد الحياة : وبالغوا فى وصفهم بالجوع وسوء المظهر والحال وشظف العيش حتى صار فقر الرسول ومن معه مضرب الأمثال للخطباء والمؤلفين

الجواب: أنت ترى أولا أن القصيمى أدرك بفطنت خطأ هؤلاء الخطباء والجماهير من العلماء والمؤلفين والمتكلمين والشعراء ولم يدرك هذا الخطأ قبله أحد فهو أول من نبه على خطأ اجماع المسلمين وفى هذا من الغرور والكفر ما الله به علم .

لانياً: أن الاحاديث الصحيحة في فقر النبي وأصحابه في الصحيحين وغيرهما أكثر من أن تحصر وقد ثبت أنه عليه للله يتعلق بربط الحجر على بطنه

من الجوع بل وأن الجوع أخرجه وأبا بكر وعمر المالا حتى استضافوا أبا الهيثم الانصارى وكذلك جوعه وجوع أصحابه يوم الخندق وكل ذلك فى الصحيحين وغيرهما.

وعابد الحياة لا يعبأ بذلك كله لأن رواته دجاجلة وتتلة ومجانين بل يصح أن نورد عليه قوله تعالى حين خير أزواج النبي حين تعصبن عليه وطالبنه بالنفقة « يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا » فانه تعالى قال لهن إنكن متى أردن الحياة الدنيا وزينتها فلابناء لكن عند محمد لانه لايطاب الدنيا ولايسعى لهاللذاتها وشهواتها وإنما يعمل فيهالأغراض سامية ومعاني عالية فاذا جاءه المال أنفقه في سبيل الله في يومه وأبقي ما عند الله للغد فهل يا ترى يحمل القصيمي على القرآن كما حمل على الأحاديث وعاماء الأمة . يان المادية اليهودية تباين الروح الاسلامية المعنوية بوياً بعيداً .

ثم ما قوله فى قول الله تعالى « قل لا أجد ما أحملكم عليه » أكان الرسول صادقاً أم كاذباً فى هذا المقال وهل قوله هذا ينبىء عن الغنى أو عن الحاجة والفقر وهل يعلم أنه عَيْنِاتِهُ مات و درعه مرهو نه عند بهو دى بثلاثين صاعاً من شعير وأنه تمضى الأهلة ما أوقد نار فى بيته ، إذاً فالخطباء والمؤلفون والعلماء إذا وصفوا النبى وأصحابه بالفقر والحاجة فالقرآن يؤيدهم والسنة تؤيدهم والقصيمى يخالفهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و فصله حهنم وساءت مصيراً ولنختم هذا البحث بحديث الصحيحين وهو أنه عليه السلام قال لأبي ذر

لوكان عندى مثل أحد ذهبًا ما أتى على نا أة وعندى منه شيء فهو عَلَيْكُنْهُ لَا يَسْعَى لَجْع المال ولكن لجم الكلمة ورفع المعنويات في النفوس إلى أعلى الدرجات ومحاربة المادية الشرهة والانانية الخبيثة والإخلاق الفاسدة التي تجلب الهوان والذل والصغار.

قال عابد الحياة فى صفحة ٧٠٠ » مؤكداً أن ما نقل من ذلك كذب قال وليس القارىء فى حاجة إلى أن نؤكد بأن هذا كله كذب وجهل وخلاف للواقع وإنه من الهوان أن يحكى على أنه من الشريعة المحمدية

الجواب: هذا اعتراف آخر منه بأن هذه الأحاديث التي ذكرها فيما تقدم من هذا الفصل ومافى معناها من الآيات الترآنية والاحاديث النبوية يكرر لنا أن ذلك كذب وباطل ولا يصح نسبته إلى الاسلام والكن أبي الله ذلك والمسلمون إلا أن يكون ما كرهه عابد الحياة وحزبه من الماديين الطبيعين .

قال عابد الحياة : إن الفقر والمرض والجهل هم أعداء الانسان فقد لزمه هذا المثلث حينما كان يهيم في الغابات ويأوى إلى المغارات وحينما ترقى إلى سكنى المقر في الصخور ثم بعد أن تعرف الأكواخ اله

الجواب: هذه طامة أخرى من طوام النصيمي وهي أنه برى أن الانسان خلق بهيمة كما قال درون ثم ترقى بعد أن كان يسكن الغابات مثل الحيوانات إلى أن نقر في الصخر ثم ترقى الى الكوخ وهذا يعارض القرآن فان الله يقول « وعلم آدم الأسماء كلها » فمة تنضى هذا أن آدم يعلم علما عظيما أعجز الملائكة ويعلم أسماء مسميات فليس كما قال القصيمى يهيم في عظيما أعجز الملائكة ويعلم أسماء مسميات فليس كما قال القصيمى يهيم في

الغابات ثانياً: إن الله ذكر عاداً فقال « إرم ذات العاد التي لم يخلق مثلها في البلاد» العادهي القوة والقوة هي التقدم في كل أسباب الحياة فهذه الآية تدل على ابطال نظرية التطور الى الرقى فانه من عهد آدم الى عهد محمد عليهما السلام بما في ذلك مدنيات النرس والرومان والفراعنة والهند وغيرها تلك المدنيات التي كان القصيمي بمدحها ويتغنى بمدحها.

لم يخلق الله فيها مثل مدنية عاد وقد أشار فى آية أخرى الى قوتهم فقال « فأما عاد فاستكبروا فى الارض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة » وقال وزادكم فى الخلق بسطة وعند سادة القصيمى بل قد صرح هو بذاك أنه كما عظم جسم الانسان وقوته عظم عقله

اذاً فأين نظرية التطورالى الرقى ثم كيف يخلق الله آدم بيده وينفخ فيه من روحه ويسجد له ملائكته ويعلمه الاسماء كلها وهذا المخلوق الذى أكرمه الله بهذه الكرامات يهيم فى الغابات فعل الحيوانات التى لاقاب لها انها لمصادمة للشرائع وانه لالحاد مطبق لا جزاء له الا السيف والنار. قال عابد الحياة : وإن تلك الجهود لتسر لأنها توجت بنصر الانسان أو قفزت به إلى هذه المدنية وإنى هذه الحياة الصحيحة .

الجواب: الحياة الصحيحة هي هذه المدنية عند القصيمي وهذه المدنية الصحيحة عنده هي ما هو حاصل اليوم من البلشفية والالحاد والاباحية في الأعراض تلك الاباحية السافرة التي يصحبها الكذب المجسم وازور والبهتان والخداع والظلم الغاشم هذه هي الحياة الصحيحة في نظر عابدها فهل يا ترى يتفق هذا مع دعواه الاصلاح في الدين بل مع دعواه الاسدلام بل مع دعواه العروبة ، كلا بل لا يتفق صحة هذه الحياة عند

أرباب العقول السليمة .

قال عابد الحياة في صفحة « ١٤٨ » هـذه حقائق لا شك فيها قد عرفها الانسان يوم أن كانت معارفه ضئيلة

قلت هذا يؤيد ما تقدم ثم ذكر في صفحة « ١٤٩ » فقال إن أحياء أخرى هي دون الانسان قد أدركت هذا .

الجواب: إن عابد الحياة ادعى أن معارف آدم أبي البشر الذى عامه الله الاسماء كلما كانت تافهة ضئيلة تدرك مايدركه بعض الحيوانات الاخرى وهذا عجب فقد أشنى عابد الحياة على أن يقول إن الانسان الأول وبعض الحيوانات فى المدارك سواء يحوم فى هذا القول حول نظرية درون وهذا كما علمت مصادم للشرائع.

قال عابد الحياة : وإداً فَهُؤُلاء الذين نشرو، فى العام الاسلامى أن الفقر والمرض والجهل فضائل وعبادة يطلب رضاء الله بها هم من قطاع الطريق وخصوم الانسانية وجلاديها .

الجواب: لم يقل أحد من المسامين التابعين الشرع أن الفقر والمرض فضيلة وعبادة وأن الجهل كذلك بل هذا القول من افتراء القصيمى ومن جهله بالعالم فهو يريد أن يقول إن هناك أماً يعتقدون هذه العقيدة وأنههو أول من اكتشفهم ونب على فسادهم هذا ظاهر قوله هنا، أما إذا رجعنا الى ما تقدم من كلامه عرفنا أنه يريد ذم الصابرين على الفقر والمرض احتساباً وذم الاحاديث الواردة فى ذلك والآيات القرآنية ، أما قال مسلم ولا كافر عاقل إنه عبادة يطلب بها رضى الله وانما عابد الحياة قداتصف بالبهت صفة اخوانه الهود الماديين .

ذهب بعض الدجاجـــاة المنتسبين الى التصـــوف الى التخلق بخلق

الوساخة دجلا، وهؤلاء ليسوا من الأمة فى شىء والقصيمى لا يحاربهم وانما بحارب أهل الحديث .

قال عابد الحياة : فالانسان يكافح هذه الشرور التي قام هؤ لاءيتلون الكتب والخطب في امتداحها وفضائلها وأنها تقرب إلى الله .

الجواب: لوطلبنا من القصيمي أن يبرز لنا واحداً من هؤلاء لما أمكنه إلا أن يحضر لنا كتاب البخارى ومسلم وكتب أهل الحديث والآيات القرآنية التي قالت في معرض المدح والصابرين في البأساء والضراء وقالت وبشر الصابرين وأمثالها كثيرة في الكتاب والسنة ثم يدعى أنها تمدح الفقر والمرض والجهل، والقصيمي يطعن في الدين ثم يتوارى فيه فعل الجبان الخائف الخبيث ولكنه انكشف والحمد لله وقد أوقعه سوء قصده في الهلاك والعطب وقد يجدالقصيمي بعض الكلمات عندالشعراني وأمثاله ممن ليسوا في العير ولا في النفير فيتخذها قاعدة للطعن على جميع الأمة ويدعى أن هذه الكلمات هي قول الجميع.

ادعاؤه أن المخلوقات السماوية تتحرك بنفسها

قال فى صفحة « ١٥٠ » لماذا تتحرك الشمس والقمر والنجوم وكل متحرك ولماذا لا تبقى ساكنة اذا لم يكن لها غاية وفائدة فى سيرها .

الجواب: هذا نوع من التفكير العجيب فالمسامون جميعاً وكل الأديان السماوية يعتقدون أن الشمس والقمر والنجوم تحركت بقدرة الله وإرادته لا بقدرتها ولا لغايتها وفائدتها بل الله سخرها لمصلحة العباد وفائدتهم. أما عابد الحياة فيقول إن هذه المخلوقات تتحرك لغاباتها وفو ائد

تعود عليها فكل عنده يسعى ليثال هرضًا و يحصل فائدة وهذا القول المصادم للأديان لا نعلم له فيه سلف إلا عبدة الشمس والكواكب

ثم قال عابد الحياة : ان هذا كله رأى القدماء ، يريد أن يتنصل منه ولكنه عند حكايته وصفهم بالذكاء والعقول والمعارف ثم قال فى صفحة «١٥١» فالذين ترون أن أقصى ما يبتغون هو الفقر والجوع والمرض والزهد الذين يبتغون القناعة والشقاء المادى الذين يبتغون ما ذكر وهؤلاء الهدامون المدمرون

الجواب: عامت مما تقدم أن مراده بالهدامين أهل الحديث ، أما الذين يريدون ما ذكره من هذه الأوصاف فهم قوم لا وجود لهم إلا فى مخيلته فهو كما قيل يطعن فى الهواء وينازل الاشباح وقد أكثر من تكرار هذه الدعاية .

قال عابد الحياه فى صفحة « ١٥١ » ان أساس كل كمال هوحب الجمال فى كل شيء فان الثراء جمال والقوة جمال والحب جمال والصناعة وفخامة المسكن والجاء كل ذلك جمال وأضدادها قبح ودمامة

الجواب: لو سأننا أجشع يهودى فى هذا الوجود عن الخير لما استطاع أن يقول أكثر مما قال القصيمى حب الثراء هو الخير كله والحب هو الخير والجمال فى الدنيا هو الخير، أما كتاب الله فلم يقل هذه المقالة والكنه ذم النفوس الجشعة وذم اليهود الماديين ومدح السخاء والكرم والحلم والعفاف وصلة الارحام والوفاء بعهد الله وعهد الناس وأمر بعبادة الله وحده وأمر باتباع الرسل وأخبر أن ذلك هو الخير كله لا حب المال والجاه والتجارة والصناعة، وهذا الملحد قد ارتكس فى حب المادة الرسكا صارهو سمعه وبصره ورجله ويده وعقله ولسانه نعوذ بالله من ذلك

قال عابد الحياة فى صفحة «١٥٢» ويجب أن يعلم بأن قبح الفقر والضعف لا يقل عن الخيام عن المجتمع وأن جمال الثراء لا يقل عن جمال المروءة والشجاعة والصدق .

الجواب: هذا فهم حدث واختراع جديد حيث شبه الفقر الذى لا حول العبد فيه بالكذب الذى هو من عمل العبد واختياره والفقر لا يضر إلا صاحبه والكذب يضر المجتمع والفقر مدح الله الصابرين عليه والكذب ذمه وذم المتصف به وعجيب جداً أن يشبه عابد الحياة جمال الغنى الذى هو بهرج وزبرج بجال الصدق والمروءة ،والغنى إذا لم يصحب بأخلاق كريمه فاله يؤدى بصاحبه إلى النار والعار قال تعالى هذا الصنف بأخلاق كريمه فاله يؤدى بصاحبه إلى النار والعار قال تعالى هذا الصنف «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها » الآية. وفى القرآن والسنة الشيء الكثير من ذم الغنى إذا لم يتصف صاحبه بالسخاء والكرم والبذل أما الصدق فقد مدحه الله وبشر أهله بالفوز وأخبر أنه هاد إلى الجنة ولكن القصيمي المفتون يسوى بين الغنى المجرد والصدق والمروءة والفقر المجرد والكذب والبهتان .

. وكأنه يقول كونوا أغنياء أشحاء خير من أن تكونوا فقراء صابرين وقد علمت أن الفقر ليس من العبد المجد فى الغالب

قال عابد الحياة : ومن الأحاديث الطيبة أن رجلا سأل النبى البكريم قال ان أحدنا يحب أن يكون ثومه أجمل من ثوب أخيه ونعله أجمل من نعل أخيه هل فى هذا بأس أوكبر ? فقال ان الله جميل يحب الجمال .

الجواب: الحديث نابت في الصحيح ولفظه أن النبي قال « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن

يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً » الحديث

أما اللفظ الذى ذكره فلم أجده ولعله منوضعه وسواءاً كانموجوداً أو غير موجود فانه يدل على أن عابد الحياة لا يعتنى بالحديث ولا يذكر لفظه الصحيح ولا يهمه تحريفه وإنما يهمه المعنى الموافق لهواه.

وأيضاً فهذا الحديث إنمارواه القتلة الهدامون الكذابون فلماذايقبل بعضاً ويكفر ببعض . هذا تناقض

قال عابد الحياة : ولهذا الحديث رواية أخرى ولفظها ان الله كريم يحب الكريم جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة .

الجواب: لم أجد بعد البحث الكثير هذه الرواية بهذا اللفظ. أما كلة نظيف فلم أجدها ولا الله كريم يحب الكرم جميل بحب الجمال، أما كلة نظيف فلم أجدها ولا شك إنها مكذوبة ولعل القصيمي هو الذي كذبها، والدليل على أنها مكذوبة أن اتصاف الله بالكرم والجمال ثابت في القرآن والسنة. أما النظافة فانها تكلف وتعمل وإزالة وهذا لا يصح وصف الله به ولم ينقل عن أحد من المسلمين أنه وصف الله بالنظافة إذ صفاته تعالى توقيفية

قال عابد الحياة: ومن الروايات الجميلة الدالة على مقدار فهم سي الانسانية الأكبر للحياة ولقيمة الحياة وذهابه مذهب السمو والتسامى الذىلا حدله قوله عليه السلام ( ان الله يحب معالى الامور وأشرافها ويكره سفسافها )

الجواب من وجوه: (الأول) أنه نسب الاحاديث إلى فهم النبي واختراعه وهذا تكذيب للقرآن ولاجماع الامة من أنه لا يقول إلا من عند الله « ولاينطق عن الهموى إن هو الا وحي يوحى» والقصيمي يجعل

الأحاديث من فهمه عليه السلام للحياة .

(الثانى) تعبيره فى وصف النبي بالأكبر؛ وهذا التعبير وإن كان تعبيراً صحيحاً إلا أنه تعبير الماسونيين من اليهود بالالقاب التى يهبونها لفرائسهم مثل الأكبر والأعظم والأشرف وما أشبه ذلك . هل أخذها من هناك . .

(الثالث) أنه يدعى أن النبى ذهب فى فهم الحياة وقيمة الحياة مذهباً بعيداً وذلك يدل على جهله أو تجاهله بالنبى عليه السلام فقد فهم الحياة على عكس ما أراد عابدها وما فهم فانه قال عليه السلام عن الله مألى وللدنيا إنما الدنيا كراكب قال فى ظل شجرة ، وقال عليه السلام «ما الدنيا فى الآخرة الا كما يغمس أحدكم اصبعه فى اليم » وخيره الله أن يجعل اله الجبال ذهباً فقال لا يا رب بل أجوع يوماً وأشبع يوماً ، فاذا جعت ذكر تك وإذا شبعت شكرتك بل القرآن هو الذى علمه هذه الأوصاف حيث مثل الحياة الدنيا بالنبات من المطر شب فيبس فذرته الرياح « إنما مثل الحياة الدنيا » الآبة ، هذا هو فهم نبى الرحمة اقيمة الحياة والحياة .

(الرابع) أن هذا الحديث الذى ذكره من رواية الطبراني عن الحسين ابن على قال الهيشمى وفيه خالد بن الياس ضعفه أحمد وابن معـين والبخارى والنسائي قلت والراجح أن فيه انقطاع أيضاً

قال عابد الحياة فى صفحة ١٥٤ وفى حديث آخر ان الله يكره البؤس والتباؤس الجواب: هذا الحديث لايوجد فى أى كتاب من الكتب الصحيحة ولم يبين القصيمى من رواه وهذا دليل على غشه لقرائه وعدم أمانته.

قال عابد الحياة فى صفحة ١٥٥ وكان يحب الأصوات المنفعة الملحنة الجميلة ويمقت ما عداها

الجواب: هذا كلام ظاهره أن النبي عليه السلام يحب الفن والسماع والأصوات المنغمة الملحنة بالشعر وهذا باطلفانه عليه السلام ما كان يستمع في جل أوقاته إلا لكلام ربه .

نعم :كان يسمع الشعر أبياتًا ويرتجز أحيانًا بالبيت ولكن ماكان ذلك ديدنه ولا عادته انما عادته ذكر وقرآن مبين .

وظاهر عبارة القصيمى تعطى أنه عليه السلام يحب التفن فى التغنى، وينعم بسماعه ويختار منه المنغم الملحن وكل من عرفه عليه السلام يعتقد أن هذا من القذف بالباطل .

### « زعمه أن النبي يستلهم الطبيعة »

قال عابد الحياة فى صفحة ٥٦ و ١٥٧ انه عايه السلام دائم المحتضن الطبيعة ويحنو عليها ويخلو بها، ها اننى أراه فارجاً جنح الديل شاخصاً ببصره الى السماء ونجومها التى تبعث الهدو، والاشراق الى العقل والى القلب والنسيم يمر على وجهه بالأمل والجمال انه يناجى الكون والظلام والنسيم والسماء انه يخاطب ما حوله بلغة هى فوق الحروف والالفاظ

الجواب: هذا كذب محض على النبى عليه السلام فما كان من الغربيين الطبيعيين وما كان من المستاهمين من تلك المخلوقات ولم يكن يستمد العقل والالهام من النجوم والظلام ولم يكن خيالياً كما زعم القصيمي وإنما كان طالب حقيقة يأخذ الحق من الحق ويستلهم عقله ورشده من خالق الكون وبارئه لا من الكون.

ويقول فى دعائه اللهم اله منى رشدى ويقول يا مقاب القلوب ثبت قلبى على دينك ولم يخرج إلى البقيع وسط الليل إلا لغرض سام شريف هو الدعاء لاهل القبور وزيارتهم وتو ديمهم والنزود بالعبرة من مآلهم ولم يكن عليه السلام من أرباب الخيالات والأمانى الباطلة .

أما عابد الحياة فقد صور النبي عَيَّالِيَّةِ في كلامه هذا بصورة الرجل الخيالى الطبيعى الذي يستلهم النجوم والهواء والجماد ولم يكن عليه السلام يرجو امتداد دعوته من ارتفاع النجوم وإشراقها كما قال عابد الحياة وانما كان يرجو ذلك من بارىء النسم وفاطر النفوس فهو دائم المناجاة له دائم التعلق به . .

قال عابد الحياة المرء آنما يرى الأشياء بنفسه وطبعه فكنجيلا ترىالوجودجميلا

الجواب: هذا كلام فارغ مجانب للحق فالكذب قبيح والجميل براه قبيحاً كما يرى الفجور قبيحاً ويرى جميع المعاصى والظلم والعدوان قبائح والقبائح في هذا الكون كثيرة والجميل يرى الأشياء على حقائقها فيرى الحسن حسناً والقبيح قبيحاً أما عابد الحياة فيرى القبيح حسناً

قال عابدالحياة : أنه يرى فىالكواك الاشراقوالارتفاع والنظاموالدوام فتمتلىء نفسه بهذه المعانى ويذهب تصوره لها الى أن رسالته يجب أن تشرق أشراقها وتننظم انتظامها انه يغمره من ذلك ما يرفع عن نفسه الحدرد والقيود والعوائق والموانع .

الجواب: ما زاد القصيمي على أن جعل النبي عَلَيْكِيْرُةِ الآتي بالتوحيد الخالص لله عابداً للنجوم والطبيعة مملوءا بالاماني الخيالية مرفوعاً بها لا عبدا لله مأموراً موجهاً مسيراً من اله الكون وخالقه وكفي بذلك

# خروج عن الاسلام ومحاربة له

قال عابد الحياة إنه يقفل من هذا المشهد معتقداً أن لا شيء يقف في طريق الجمال الذي تزود به مما شهد ورأى .

الجواب: هذا عجيب إنه تزود من الصحراء والطبيعة بآمال لا يقف شيء في طريقها فالطبيعة توجهه وترشده وتدفعه إلى العمل وتنيله المقاصد الله أكبر ما هذا الشرك وما هذه الآلهة التي زعم عابد الحياة أنها ترشد النبي عليه السلام ونوجهه وتملأه بالآمال.

لا أقول أبن وجدت هذا ولكن أقول قال الله تعالى رداً عليه «قل من يرزفكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الامر فسيقولون الله فلا يدبر الامر سواه ولا يلهم الزشاد إلا إياه وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله » والمشركون الأولون يعتقدون أن التدبير لله وحده ، أما القصيمى فيعتقد أن الكون ياهم ويرشد ويملأ القلوب بالسداد ويأتى بالدولة القوية الوثابة ويتهم الرسول بأنه عابد للحياة مثله .

قال عابد الحياة : إن الليل والبهار وسرد مسميات ، ثم قال ان كل شيءمن هذا ليلهمه الجمال .

الجواب: كان المشركون الأولون يعتقدون فى شيء أو أشياء أنها تنفع وتضر، أما القصيمي فيعتقد أن كل شيء يلهم الرسول الحنيف المسلم الجمال فى كل شيء.

إذًا فهو يلهم كل شيء ثم قال : لقد وسعت روحه الوجودكله

الجواب: لقد جاء القصيمى بخهب الحلول لا حلول الله ولكن علول نفس الرسول عليه السلام فى كل شيء، وهذا المذهب إنما يقوله لا تحاديون. أما القرآن فقد وصفه عليه السلام بوصف مخالف لوصف لقصيمى فقال «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى» الآية فهو مثلنا فى أرواحنا أرواحنا لم تسع كل شيء وما وسع كل شيء إلا رحمة الله وعلمه وسلطانه

ثم ذهب يدعى أن النبى عليه السلام يعجب بالخسوف والكسوف الغيم والرياح، وهذا لجهله بالنبى فقد كانعليه السلام إذارأىالكسوف والخسوف خاف وفزع إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والصلاة

وعابد الحياة يعرف هذا ولكنه عمداً قال ما قال محادة لله ولرسوله وقال النبي عليه السلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لوت أحد ولا لحياته بخوف الله بهما عباده ، فاذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه وفي رواية إلى الصلاة ، وكذلك كانت حاله عليه السلام إذا رأى الغيم أو الربح يخاف من عذاب الله ويعرف الخوف عليه فلم يكن بسر بالخسوف ولا بالسكسوف ولا بالربح ولا بالغيم كما قال القصيمي ولم بكن خيالياً متعشقاً للمناظر الطبيعية ولا مستلها لها ولكنه يستاهم مولاه ، يعشق رضاه ، وعابد الحياة إنما يتهكم بالنبي عايه السلام ويصفه بالخيالات وعبادة الاصنام .

قال عابد الحياة في صفحة « ١٥٨ » لقدد بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة وبمناجاتها فوق غار حراء وختمها بمناجاتها وهو يجود بنفسه

الجواب: هذا كذب محض على رسول الله (ص) والقصيمى يعلم أنه كذب واكنه يتعمد الكذب للتلبيس ولمحاربة الدين فلم يكن عليه

السلام يناجى الطبيعة ولاثبت ذلك عنه بل ولم يقل به أحدسوى القصيمى وإنما الذى ثبت أنه عليه السلام كان يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه الليالى ذوات العدد وفى رواية يتحنف ومعنى يتحنف أى يتعبد على الحنيفية ملة ابراهيم فان قريشاً على شركهم عندهم بقايا كثيرة من دين ابراهيم عليه السلام يتعبدون بها منها ما هو صحيح ومنها ما هو كذب أو محرف وكان الحج من ملة ابراهيم عليه السلام.

أما وهو فى آخر حياته فكان عليه السلام يرفع بصره إلى السماء من شدة فزع الموت وسكراته وكان عليه خميصة يغطى بها وجهه وينزعها من شدة الموت وكان فى تلك الحال التي هو فيها حريص على بقاء الدين سليا وعلى هداية الأمة فكان يوصى فى تلك الحالة فيقول المن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبوراً نبيائهم مساجد وية ول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم هذا شغله وتفكيره لا مايقول عابد الحياة من أنه يستلهم الطبيعة ويناجيها ويعشق جمالها وهذه المهالة والدعوى على النبي لم يقل بها أحد سوى عابد الحياة .

قال عابد الحياة انه لايرى فى الموت ذلك الشيء المرعب المفرق بين الأحباب الهادم للذات و أنما رآه رحلة سماوية .

الجواب: هذا كذب مصادم للواقع وتكذيب للرسول فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه السلام أنه كان يقول وهو في نزع الموت لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ويقول اللهم أعنى على سكرات للموت وتقول عائشة ما رأيت الموت على أحد أشد منه على رسول الله (ص) وقال عليه السلام أكثروا ذكر هادم الاذات وقال الله تعالى «وجاءت

سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه نحيد» فالذى سماه هادم اللذات وقال إنه فزع واستعان بالله على شدة سكراته هو رسول الله (ص) وإذًا يتبين لك كذب دعوى عابد الحياة وافتراؤه على الرسول وتكذيبه له ومخالفته لما أجمعت عليه الفطر..

قال عابد الحياة : وقدكاناً عظم من نبهوا الى جمال المادة وعظمة المادةولابد أن يكون القرآن النازل عليه عَيْنَالِيَّةِ فى تسبيح الجمادات وسجودها دال على بلوغه الغاية فى تصور جمال هذا الوجود وحب هذه الطبيعة وإدراك ما فيها من وجوه مشرقة .

الجواب: لم يوصف عليه السلام بأنه من أهل الطبيعة ولا من علماء الطبيعة ولم ينبه على ذلك مسلم ولا كافر وإنما عابد الحيساة هو الطبيعى وأحس بما فى نفسه فتصور هذا التصور الباطل

ثم ادمى أن هذا القرآن جاء نتيجة تصور النبى للمادة ولجمال المادة إذ يقول إن ذلك أى ما فى القرآن دال على تصوره لجمال الطبيعة

إذاً فالقرآن فى رأيه من بنات أفكار محمد عليه السلام ومن تصوره للطبيعة وخلوته بها .

أما قوله القرآن النازل عليه فهذا اللفظ الذى اعترف فيه بنزول القرآن إنما هو اعتراف على زعم الزاعمين لأنه أخبر أنه جاء نتيجة تصوره لجمال الطبيعة .

وعابد الحياة قد قدم لنا قريباً قوله ، ومن الروايات الدالة على مقدار فهم الرسول للحياة وساق حديثاً فذاك الكلام وكلامه على عقائد الصين فى باب المشكلة التي لم تحل وهو قوله إن من أشنع مافى الدين الصينى أنه ية ول

إن الحياة السعيده بعد الموت وأنه يجب طلبها وغير ذلك من الكلمات التي كتبها الدالة على أنه لا يؤمن بدين وإنما يجارى ويطعن ثم يحتمى فى الدين قال: إن القلب والعقل متلازمان فصاحب العقل الكبير لا بد أن يكون قلبه كبيراً وذو القلب الصغير عقله صغيراً.

الجواب: هذا الكلام تخرص باطل دفعه اليه حب المادة وتعظيمها فلما كبرت المادة عظم قدرها فى نظره، والواقع يكذب هذه الخرافة ففى الحيوانات قلوب كبيرة ولكن لا عقول لها وقد قال الأول

ترى الرجل النحيف فنزدريه وفى أثوابه أسد هصور وقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن بالعظم البعير يقود ثم يضرب بالهراوى فلاعرف لديه ولا نكير فا عظم الرجال لهم بزين ولكن زينهم كرم وخير وعابد الحياة مع إلحاده فى الدين جاهل بالحياة والاجتماع

قال عابد الحياة في صفحة « ١٥٩ » ومن ذلك أنه سابق عائشــة مرات ولا يدري أين حلبة السباق ولا يعقل أن تكون في حجرتها

الجواب من وجوه(الأول) أنه لم يثبتأنه سابقها إلامرتين لامرات (الثاني) أن هذا السباق قبل نزول الحجاب

(الثالث) لا مانع شرعاً من السباق إذا لم يكن هناك عورة بادية وعابدالحياة جاء بهذا وأمثاله ليدلل علىأن الرسول ﷺ يعطى النفوس رغباتها ونحن نقول نعم الرغبات المعقولة التي لا تصادم الدين

قال عابد الحياة فى صفحة ١٦٠ فهؤلاء الذين وقفوا حياتهم على امتداح الشقاء والفاقة والأمراض هم عاجزوز عن فهم الاسلام

الجواب: أنت خبير بأن مراده بهؤ ` القوم أصحاب الحديث الذين رووا فضل الصبر على الجوع وعلى الامراض والمصائب ، وقد بيتا لك الرد عليه فيما سبق وأخبر ناك أن كل ما رواه هؤلاء المحدثون موجود مثله في القرآن وأن من رد عليهم ما رووا لزمه أن يرد آيات القرآن المادحة للصبر ، إذاً فلتفهم أن هجومه في الواقع إنما هو هجوم على كتاب الله وعلى رسوله وعلى جميع المسامين .

الجواب من وجوه: (الأول) أنه يسمى فضل الصبر على الجوع والفقر والمرض والمصائب يسمى ذلك أقواء محطمة، وهذا تكذيب للكتاب المنزل على رسول الاسلام.

(الثانى) أنه ادعى أن هذه العقائد أراكين من أراكين الاسلام ثم سماهامع هذا محطمة فكأنه يسمى ما أجمع عليه المسلمون واعتقدوه أقوالا محطمة ، وفى هذا من الجرأة على الله وعلى دينه وعلى المؤمنين ماالله به عليم

(الثالث) أنه يزعم أن الاندحار الذي وقع فيه المسلمون إنما سببه عنيدة الزهد واعتقاد أن الامراض كفارات لمن صبر واحتسب واعتقاد أن المصائب فيها الاجروالثواب للصابرين ، وهذا من جهله بالواقع أوتجاهله فان اندحار المسلمين إنما سببه الاعراض عن دين الله والذهاب مع أهواء النفس وشهواتها .

(الرابع) أنه يخبرنا من كلامه هذا بمقدار الغرور والزهو الذى أفعم نفسه حيث ادعى أن المسلمين قاطبة ضلوا سواء السبيل وأنه هو المرشد لا غيره فسبحان من صغر المتكبرين وحقر المتعاظمين فى عيون الناس

قال عابد الحياة : إن هؤلاء الذين ابتلوا بهذه التعاليم قد جاعوا كما فرض عليهم أن يجوعوا أو كما حدثوا أن الجوع هو من الاسلام وهو سنة الآنبياء السالحين وقد مرضوا كما طلب اليهم أن يمرضوا وكما حدثوا أن المرض من النعم وأهملوا أبدانهم الح هذره

الجواب: إن هذا كذب وافتراء فما قال أحد من المسامين العاملين بالاسلام لا من الصحابة ولا من التابعين لهم باحسان أن الجوع هو الاسلام وأن المرض هو الاسلام وهو من النعم ولا أن الصحة من النقم ولا قالوا بمحاربة أبدانهم فهذا افتراء عليهم وغش للقراء وليس هذا أول كذبه على المسلمين ولا أول غشه للقراء. نعم: إن الصبر والاحتساب من النعم، وإن كفران نعمة الصحة من النتم والرجل يخلط ويلبس

قال عابد الحياة فى صفحة ١٦١ فما كتبه الغزالى قد وصل إلى كل مسلم تم قال وأردنا بالاحياء هنا المثل والا فات كل كتاب من هذه الكتب هو عندنا كالاحياء ومؤلفه كالشيخ الغزالى

الجواب هذا لون من ألوان بغضه للاسلام فانه يحمل على كل كتاب فيه الحث على الزهد والقناعة والحذر من الاغترار بالدنيا والاحتساب والصبر عند المصائب ويعد جميع كتب المسامين كلها مذمومة وكلها كالاحياء نعم والقرآن لأنه قال (ولنبلونكم بشيء من الخوف) الآيات وغيرهاكثير

أما الدين عند القصيمي فانه دين لاصبر فيه ولا جوع ولا مرض ولا ابتلاء ، إنما هو دين مادى يهودى بلشني استعبارى .

أما الزهد والورع والنناعة والصبر والاحتساب فهو دين المسلمين الكسالى العجزة الذين لم يأخذوا من الحياة بنصيب كاليهود، ولا شك أن القصيمى لا يحمل على كتب التخريف ولا على الاحياء لانه كتاب فيه تخريف.

وإنما يحمل على كلكتاب من كتب المسلمين وكل كتاب عنده هو الاحياء وأولها كتاب الله وسنة رسوله

#### « مدحه للتربية الاجنبية »

قال عابد الحياة فى صفحة ١٦٣ : إن المدارش الاجنبية سليمة التربية صحيحة التعليم ، أما بيئة المسلمين فهى فاسدة هذا معنى ما ذكره لا لفظه

قلت وهذا لآنه معجب بأوربا ، وما جلبت من فجور وكفر وطغيان شبيه الشيء منجذب اليه وأشبهنا بدنيانا الطغام

ويحق لنا أن نتساءل ماهو الثمن الذي حمله على مديح القوم ومديح مدارسهم وذم المسلمين ومدارسهم .

ثم تعجب القصيمي من بعض ملاحدة العصر الذين يكفرون بكل شيء ولكنهم يبقون متأثرين من الخرافات مثلكراهة الدنيا

الجواب: أما عابد الحياة فقد زال إيمانه وزال تأثره بالدين الاسلامى فأصبح محباً للدنيا عابداً لها لا يحن إلى شيء من تلك الخرافات على زعمه ، أما أولئك الذين وصفهم فان عندهم شيئاً من العقل إذا رجعوا اليه تيقنوا أن كفرهم باطل وأن الاسلام صحيح فيظهر ذلك في أعمالهم وقد يظهر على

ألسنتهم ، فسبحان من قذف ببعض عباده فى قمر حمأة الشر وقذف بآخرين فى أعلاها .

ثم إنه مثل ذلك فقال.

كما أن الانسان الذي يعتقد أن النجاح والفشل هما بالقضاء والقدر لابالاعمال قد يكفر بالقضاء والقدر ولكنه يبقى مؤمناً بهما معنى مثل أن يبقى معتقداً بأن النجاح والسقوط إنما هما بالحظوظ والجدود والمصادفات لا بالاعمال .

الجواب: ليس فى المسامين من يعتقد أن النجاح والسقوط بالحظ من دون عمل إلا شرذمة قليلة قد ذهبت وماتت .

أما سائر المسامين فيعتذدون أن الأمر بالقضاء والقدر وأن الاعمال من القدر وأن الله رتب المسببات على الاسباب وقد يعطى تعالى بأسباب لايعرفها العبد أما من أنكر القضاء والقدر فان اقراره بهمافى بعض الاحيان رجوع منه إلى عقله وإلى ما رآه فى سنة الله الجارية التى تفهم كل ذى عقل أن كل شىء بيده تعالى وأنه يهب لمن يشاء ويحرم من يشاء بحكمة جليلة قد تعرف وقد لاتعرف وأنكل ذلك بقضائه وقدره وفى علمه الأزلى بالاشياء

قال عابد الحياة فى صفحة ١٦٥ أوجدت هذه الآقاويل بين المسامين وبين الدنيا هوة عميقة فصاروا لايعملون لها وفيها باخلاصواجتهاد وصاروايتناولونها ببعض أيدبهم وعقولهم .

وجوابه من وجوه (الأول) أنه يدعى أن المسامين لا يعملون للدنيا وما فيها وهذا باطل بالحس والمشاهدة فاننا لا ترى واحداً إلا وهو يشتغل فى الدنيا بكل حزم .

(الثاني) أنه عزى غلطه هذا إلى الاحاديث الآمرة بالزهد والمقللة من

شأن الدنيا وليس أحاديث الزهد ولا أحاديث تحقير الدنيا مانعة من العمل بقوة ونشاط وصرف ما ينتج لله وفى سبيل الله فان ذلك غاية الزهد وهو العمل الناجع لموافقته لاحاديث تحقير الدنيا

(التالث) أن القصيمي يريد من المسلمين أن يعطو االدنيا كل أعمالهم وعقولهم وهذا هو عين السفه وعين مخالفة الدين والاجتماع وقد قال عليه السلام « إن لنفسك عليك حقاً ولزورك عليك حةاً ولاهاك عايك حقاً فاعط كل ذي حق حقه » وأصرح من هذا قوله تعالى « وما خلقت الجن فاعط كل ذي حق حقه » وأصرح من هذا قوله تعالى « وما خلقت الجن فالانس إلا ليعبدون » والعبادة أعمال اعتقاديه وأعمال بدنية لها مةوم هو العيش في الدنيا والعمل فيها لتثبيت الدين وتركيز دعائه

أما حب الدنيا وحدها والانكباب عليها وحدها من أجل شهواتها فهذا عمل السفهاء الماديين واليهو د اللادينيين

قال عابد الحياة: والمسلمون الذين اعتقدوا أقاويل هؤلاء الشيوخ يرون أن العمل للدنيا بكل اخلاص واجتهاد لبس فضيلة ويرون أن عاقبة الدنيا ليست حميدة لأن الله سيؤاخذهم عليها بل سيحاسبهم الحساب الشديد ثم يعاقبهم على قدر ماكسبو امنها وما عملوا لها ويعتقدون أن ماينالونه منها ما هو إلاحسناتهم تعجل لهم ولأن الدنيا في رأيهم تجر إلى الشقاء والعذاب لأنها تطغى ولأنها تدويع من ظفر بها إلى الفسوق فعاقبتها وعاقبة العمل لها والحرص عليها ليست بحميدة ولا مأمونة.

ثم انهم لا يرون أن هجر الدنيا وهجر العمل لها جريمة ، بل يرون أن ذلك إحدى الحسنات .

وجوابه من وجود (الأول) إن مراده بهؤلاء الشيوخ هم أصحاب

الحديث الذين رووا أحاديث الزهد وحقارة الدنيا وهوانها وأحاديث القناعة والحد من الانحراف والانكباب على الدنيا، وهم أهمل الصحاح والسنن والمسانيد وأشياخهم وأشياخ أشياخهم .

(الثانى) إنه يريد أن يفول يجب العمل للدنيا باخلاص، وهذا مخالف لما جاءت به الرسل، فان الرسل قالوا يجب أن تعمل فى الدنيا لله ولكسب الحسنات والانفاق فى سبيل الله.

وعابد الحياة يقول يجب العمل لذان الدنيا باخلاص ويجعل ذلك فضيلة ، وهذا موافق للمادية ومخالف الأديان .

( الثالث ) أنه يرى أن العمل فى الدنيا لذاتها مأمون العاقبة وينكرعلى من قال إنه ليس مأمون العاقبة وهذا معارض لآيات الةرآن

(الرابع) أنه ينكر على المسلمين قولهم إن الله سيحاسب أهل الدنيا على أعمالهم وعلى ما اكتسبوا فيجازى أهل الخيير خيراً وأهل الشر شراً ويعدالعقيدة بمحاسبتهم جرماً ونكراً مع أن القرآن هو الذي نطق بذلك

( الخامس ) إن المسلمين لم يقولوا إن من اكتسب الدنيامعاقب وإنا قالوا إن من كسبها من غير حالها أو أنفقها فى غير محلها فهو معقب، وهذا كذب على المسلمين .

(السادس) قوله إنهم يعتقدون إن ما ينالونه منها ما هو إلاحسناتهم تعجل لهم ، وهذا كذب على المسلمين فما قال أحد من علماء المسامين ذلك وإنما قال الله فى حق الكفار «أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » الآية ، وفى الاحاديث التى رواها هؤلاء الشيوخ الذين حاربهم عامد

الحياة أن النبي عَيَنْكِيْرُةِ قال «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بهاطعمة فى الدنيا وأما المؤمن فان الله يدخر له فى الآخرة ويعتبه رزقاً فى الدنيا على طاعته» فهذا هو مذهب المسلمين ، وقد مدح الله الذى رزقه المال وعمل فيه بطاعة الله ولم يجعل كسبه للمال جريمة معاقباً عايها .

(السابع) قوله منكراً على المسامين إن الدنيا تجر إلى الشقاء لانها تطغى . نعم : إن الله هو الذى قال ذلك «كلا إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى » وقوله « ولو بسط الله الرزق اعباده لبغوا فى الارض »

وعابدالحياة عنده أنها لاتطغى ولا نجر إلى الشقاء، وقطعاً الهلايجهل الآيات فظهر لك تـكذيبه للكتاب

وقوله إنها تجر من ظفر بها إلى الفسوق منكراً لذاك وفيه ما تقدم من الآيات وغيرها .

وقوله إنهم يرون أن عاقبة العمل لها والحرص عايها ايست بحميدة الح ، يلوم المسلمين على ترك الحرص على الدنيا وترك الشراهة فيها ويريد منهم أن يتصفوا بوصف الكافرين الذين قال الله فى لومهم « وتحبون المال حباً جما » واليهود الذين ذمهم فقال « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة » أما المؤمنون فند وصفهم الله بقوله « رجال لاتاهيهم نجارة ولا يبع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة » الآية ، فهذا هو الوصف للمؤمنين المركز ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يخالف وأى عابد الحياة فقال « لا تلهم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأو ائك هم الخاسرون » أما عابد الحياة فيدعو إلى مذهب يفعل ذلك فأو ائك هم الخاسرون » أما عابد الحياة فيدعو إلى مذهب

المشركين واليهود ويعده شرفاً ورفعة ويذم مذهب المؤمنين ويعده نقصاً وحطة ، وقوله إن المسلمين لا يرون أن هجر الدنيا وهجر العمل لها جريمة فيه إيهام وباطل ، أما الايهام فهو أنه يصف المؤمنين بأنهم يحرمون العمل في الدنيا . وهذا باطل وكلامه يدل عليه ، فالمؤمنون يأمرون بالعمل في حدود المشروع ، أما الباطل فانه يرى أن العمل للدنيا في ذاتها يجب ألا يكون له حد .

قال عابد الحياة فى صفحة ١٦٦ : إن من أقبل عليها منهم فنجح صار الناس ينظرون اليمه نظر السخط متهمين له بالشراهة والحرص الذميم زاعمين أنه مغضوب عليه بحاسب حساباً وبيلا لحرصه على ما يفنى واعرانه عما يبتى

الجواب: (الأول) إن هذا الخاق وهو ذم من حصل الدنيا ليس خاق المسلمين وانما هو خاق أهل الحســد

(الثاني) ان المسامين لابعدون من اغتنى ملوماً ولايصفونه بالحرص إلا اذا كان حربصاً فى الواقع منوعاً لاحقوق ، وهذه النهم التى يرى بها المسلمين لا حامل له على ذلك الا الحقد على الاسلام وأهله ، ومن أجل ذلك لم يتورع عن الكذب والبهتان ، هذا يرى أن الحريص على الدنيا المعرض عن الآخرة ليس ملوماً ولا مذموماً ، وأن المسامين الذين قالوا بلومه مخطئون ، ذلك لانه لا يؤمن بآخرة ولا حساب ولو آمن بالآخرة والحساب لعلم أن من أقبل على ما يفنى وأعرض عما يبقى فانه مذموم عند الله وعند خلة ه .

قال عابد الحياة : كان المفروص أن يترك المسامون الدنيا والعمل لها البتة ما دام هذا هو رأيهم فيها . الجواب: هذا من الكذب والبهتان فالذي يعرف الدين والمسامين برى بوضوح كذب عابد الحياة هذا ، فا اعرضوا عن كسب الدنيا وقد أمرهم الله بالسير والعمل ، انه ادعى أن المسلمين خالفوا دينهم فدفعتهم الغرائز الآخرى الى العمل فيها ، وهذا أيضاً من الكذب بمكان ، فالمسلمون يعملون في الدنيا على حدود أمر الله ورسوله ويذمون من تجاوزها . والحكن عابد الحياة كذب ثم بنى على كذبه كذباً آخر فادعى أن الدين يحرم العمل في الدنيا . ثم ادعى أن المسلمين خالفوا هذا الأمر وعملوا فيها بدافع الغريزة وهذا من الكذب المزدوج .

# « مدحه للشعوب المنه،كة في الدنيا »

قال عابد الحياه في صفحة ١٦١ : إن الشعب الذي نتصوره وثاباً في الحياة هو الشعب الذي تظاهر آداب دينه وتعالميه على استحسان هذا الوثوب

الجواب: هذا يقول إن الاسلام لا تتظافر آدابه على الوثوب ومن أجل ذلك والمسامون لا تتظافر آداب دينهم وتعاليمهم على الوثوب ومن أجل ذلك صاروا أذلة أى بعبارة أخرى ، الاسلام لاوثوب معه فيجب نبذه وطرحه للوثوب بالحياة ، وهذا كبر كذب واغراء على نبذ الاسلام وأعظم انكار لحقينة الاسلام ، فالاسلام أعظم دين يحث على اصلاح الحياة والمجتمع انكار لحقينة الاسلام ، فالاسلام أعظم دين يحث على اصلاح الحياة والمجتمع ويأمر بالضرب على أيدى المفسدين ، فهو أعظم لأهل الارض ولاصلاحهم وتقدمهم من المادية اليهوديه ومن جميع الاديان والمذاهب ، يعرف ذلك من عرف الاسلام ، وقا حاء الاسلام بتعاليم مانعة من الكسل فحرم المسألة وقال أنها كدوش وخدوش يخدش بها الرجل وجهه ، وقال لأهل المال إن

الصدقة لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب ، كما مدح العفة وأثنى عليها وجعل الانفاق على الأهل والنفس والاقارب من القرب ، والانفاق لا يمكن إلا بالعمل وكسب المال .

#### « طعنه في الأديان »

قال عابدالحياة في صفحة ١٦٩ : فليس المعتقد الديني وحده هو الذي يدفع الانسان أمامه و بهديه ويوجهه بل كل المعتقدات هكذا سواء أكانت دينية أم غير دينية وإذا علم هذا وجب أن نحارب هذه الدعايات بكل سلاح ، دعايات الزهد وتفضيل المرض والفاقة

الجواب من وجوه (الأول) أنه يدعى أن الدين كغيره من المعتقدات فى الأمر بالأخذ بأسباب الحياة الصحيحة ، وهذا تكذيب لله وتكذيب الرسل وتكذيب للمشاهد ، أماالله فانه وصف كتابه بأنه يهدى إلى الصراط المستقيم ولا صراطان مستقيان انما هو صراط واحد وهو الذى يقود الانسان السالك فيه ويهديه إلى النجاح فى الدنيا والآخرة ، ووصفه بأنه نور وبأنه رحمة ومن عنده هذا النور فسيبصر كل شيء فى دينه ودنياه ، قال تعالى وإذا كان الكتاب رحمة فلا بد من سلامة متبعه فى دينه ودنياه ، قال تعالى ( فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ) قال ابن عباس « تكفل الله لمن حفظ القرآن وعمل به أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة »

وأما النبى عَيِّنَا في فانه قال « ما تركت شيئًا يقربكم الى الله إلا دللتكم عليه » ومن المعلوم أن المال وكسبه من الحلال وانفاقه فى مرضاة الله مما يقر بنا الى الله .

(الثاني) أنه يريد أن يقول ان الدين كالوطنية وكالديمقر اطية وكالبلشفية

وهذا غلط على الواقع وتكذيب لله .

(الثالث) أنه يدعو الى محاربة الزهد والورع

وعابد الحياة لا يفهم الزهد حتى يدعو الى محاربته ، فالزهد عنده هو الكسل والتواكل ، أما الزهد الاسلامى فهو البعد عن كل ما يكرهه الله وفعل ما يرضاه الله ، وهذا هو الذى يدعو عابد الحياة الى محاربته

(الرابع) أنه يكذب على الاسلام فيدعى أنه يفضل الفقر والمرض، وهذا بهتان فلن يستطيع أن يأتى هو ولاغيره بحرف واحد من الاسلام يفضل الفقر لذاته والمرض لذاته، وانما في القرآن والسنة فضل الصبر والصابرين وطبعاً فانه يعنى ذاك، فهو يحارب القرآن والسنة

قال عابد الحياة: إن هـذه الدءايات أصفاد وأغلال يعنى فضل الصبر على المصائب، قال أما المتيحة لهذه الأقاويل المثنية على المتربة والشقاء فان المسادين أهملوا أبدانهم ولايزالون يفعلون ذلك ولايرون للأبدان حقوقاً يجب أن تؤدى

الجواب من وحهين ( الأول ) أنه ادعى أن الاسلام والمسلمين أثنو ا على الجوع والمرض وهذا كذب .

(الثاني) أنه يدعو للشراهة والبطنة؛ فدعواه نحول أجسام المسلمين دعابة للبطنة ؛ كل ذلك ليقاوم قول الله تعالى «كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » وقد ذم الله تعالى الفوم الكافرين لانكبابهم على المتع الجسمية واعراضهم عما عداها فقال (والذين كفروايتمتعونوياً كلون كما تأكل الانعام والنارمثوى لهم )والانعام لا تبقى على أكل

ويقول تعالى فى تبكيته للكفار « أذهبتم طيباتكم فىحياتكم الدنيا

واستمتعتم بها » ويقول النبي عايه السلام « ما ملاً ابن آدم وعاءاً شر من بطن » ويقول « إن ابدنك عليك حقاً » الحديث ، ويقول بحسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه » وبعد أن ذكر كلاماً كثيراً في مدح الشبع .

قال عابد الحياة فى صفحة ١٧٥»: أما الشعب المريض الهزيل الجائع فلن يكون شيئًا كبيراً ولن يصنع شيئًا وقد تبين أن الشعوب القوية الأبدان التي نجت من الجوع والشقاء والحرمان أقرب إلى المكال من الشعوب الضعيفة الشقية فهى أشجع وأصدق وأصد وأعظم مروءة ونخوة وحمية وإباء وتواضع وأذكى وأفهم وأبعد عن الخرافات الح

الجواب من وجوه (الأول) إن من عرف الصحابة وجوعهم وهزالهم وضعف أبدانهم وعوزه وأدرك تفكيرهم وعبقريتهم واحسانهم وصدقهم ومروء بهموعر فالروم والفرس وشبعهم وعظم أجسامهم، وعرف لؤمهم وخداعهم وخبثهم وجبنهم عرف بالبداهة كذب عابد الحياة وجهله بالتربية والتاريخ والواقع.

( الثاني ) إن كلامه يفضل الكفار أهل البطنة والشبع على المؤمنين وما ذاك الا اسوء طويته ، من أجل ذلك أنكر الحقائق

# تسميته ذكر الله مخدراً

قال عابد الحياة فى صفحة «١٨١» بعد أن سب وشنع على أعياد المسلمين وخطبهم وجمعهم وجماعاتهم وحطبائهم ووعاظهم قال

إن القوانين تعاقب من تناول المخدر مرة فى خفية ولكنها تبيح تخدير الآلاف بل مئات الملايين فى المساجد والجمعيات كل أسموع بلكل يوم ثم تحثهم على أن يخدروا وتجازيهم بالأموال

الجواب: بكفيك هذا دايلا على أن القصيمي مدفوع من جهة

أخرى الىالطعن فى جماعات المسلمين وجمعهم وأعيادهم وكتابهم ولم يستثن أحداً من أهل الحق بل الجميع عنده فى الجرم سواء ، فالوعاظ والعلماء مخدرون ، والفرآن والسنة من المخدرات التى يجب الفضاء عليها

لا شك أن من قال هذا القول فهو من أكبر أعداء الاسلام والمسلمين

قال عابد الحياة أدت هذه المنابر والمساجد شر مايؤدى ، أريد منها أن أيحى فأماتت وأن تعز فأذلت وأن تهدى فأضلت وأن تبعث على العمل فبعثت على الكسل وأن تمتدح الحياة فامتدحت الموت وأن تخلق شعوبا متوثبة فخلقت شعوبا عاجزة تنتظر حاجاتها وحياتها من السماء .

الجواب: إن قول عابد الحياة يدءو إلى اغلاق المساجد ومنع الجمع والجماعات. ويصف مساجد المسلمين بأنها مصدر للضلال والذل والاوهام والسكسل، مع أنه لا يتلى فيها إلا ذكر الله وكلامه وكلام رسوله، وإن كانت على هذه الصورة فيجب إزالتها عند عابد الحياة ، ولكن يأبى الله والمؤمنون إلاأن تبقى هذه المساجد مؤدية شيئاً من وظائفها قائمة بأعمالها ولو كره القصيمى.

ثانياً: اعتراضه على المسلمين بأنهم ينتظرون حاجاتهم من السماء أى من الله وتخطئته إياهم، وهـذا لأنه لا يدين بالله ولا يعتقد أنه الرازق ولا يؤمن بقوله تعالى (وفى السماء رزقكم وما توعدون)

ثَالثاً : زعمه أن ما فى المساجد مخدر وحثه على معاقبة المخدرين

قال عابد الحياه فى صفحة ١٨٢ بعد أن ذكركلاما هراء كذبا علىعامة المسلمين فادعى أنهم ينتظرون من خطبائهم أن يعطوهم الرزق والنصر وأن يدخلوهم الجنة . فلم يقتصر هذا الافاك على تكذيب الله ورسوله والكذب عليهما بلكذب أيضاً على عامة المسلمين وجعلهم مشركين ينتظرون النصر والرزق ودخول الجنة

من غير الله وهذا معلوم البطلان ثم قال لقد كان من الممكن أن تنطلق شرارة او عاصفة من الطاقة الانسانية الأبدية (إلى أن قال). ولكن هذا الاجتماع مفروض فرضا والخطب مفروضه.

الجواب: هـ ذا يدل على أن عابد الحياة يعتقد بأبدية الانسان وأنه متبرم من الشرائع الدينية ومن القائمين بها ، وهذا من أكبر الكفر والضلال فهو لا يعتقد أن الجمع والجماعات من فرض الله وإنما هي من فرض الانسان قال عابد الحياة في صفحة ١٨٣ بعد ذكره بعض الآيات ومنها (ويطعمون الطعام على حبه ) الخ قال : وهذه الآية صريحه في أن المؤمنين الذين يحبهم الله هم الذين يحبهم الله على حبون المال .

الجواب: هذا تحريف لكلام الله فلم يرد تعالى مدح حب المال ولا مدح حب المال ولا مدح حب المال والطعام فهو أمر مدح حب الطعام وإنما أراد مدح الانفاق ، أما حب المال والطعام فهو أمر فطرت عليه النفوس كما فطرت على حب الحياة والولد ولكن الله ذم من أقرط في هذا الوصف فقال في سياق الذم (وتحبون المال حباً جماً) ولم يرد تعالى قط مدح حب المال ، ولم يقل ذلك أحد من المسلمين وإنما عابد الحياة يحرف آيات القرآن ليعضد بذلك ماديته المنتنه الخبيثة

قال عابد الحياة فى صفحة ١٨٧ : وإذا كان هذا حقاً وهو حق فان الذى يهب الصحة والبدن السليم هو الغنى لا الفقر .

الجواب: إن نسبة إعطاء الصحة إلى غير الله نسبة باطلة

ثانياً: إن هـذا جهل منه بالواقع وتضليل للقراء فان معظم الاغنياء لا يقفون في صحتهم أمام الفقراء وعامة الفلاحين من الفقراء وهم بلاشك أقوى من الاغنياء، بل إن الغالب في الغني أنه يجلب لصاحبه الامراض والخوف والمصائب إذا لم يسر فيهسيراً معتدلا، وهذه حقيقة بارزة للعيان

قال عابد الحياة : وهذا الرضا لا يحظى به الفقراء.

الجواب: هذا كذب ، فقد مدح الله المتصفين بالأوصاف الكاملة من الفقراء مثل التعفف ، كما ذم الاغنياء المتصفين بالجشع والبخل ، وهذه حقائق لا تخفى . أما عابد الحياة فمنطقه معكوس لأن منظاره مادى فالفقير عنده لا دين له ولا خلق ، والغنى فى رأيه هو المتدين الصالح ، قال ذلك محادة لله ولرسوله .

#### « ذمه القناعة »

قال عامد الحياة فاذا نحن رضينا لانفسنا القناعة فلن يرضاها الآخرون ولن يدعونا في هدوئنا ورضانا بكنر القناعة الذي لا يفني كما نقول في حكمنا المخربة .

الجواب: إن هذا الرجل إما جاهل وإما مغالطوالأخرى هى الأحرى فالقناعة وصف فى النفس لا ينافى جمع المال ولكنه الرضاعن الله فى كل الأمور، فلا يمنع لفظ القناعة من الأخذ بالأوامر التى تأمر باعداد القوة ومنها الكسب والمال، ولكنه يلبس على العامة فيدعى أن القناعة هى النوم والكسل وهذا تلبيس منه.

إذاً فقد عامت أن قولهم القناعة كنز لا يفنى حكمة صحيحه ، إفهى الرضا عن الله فى كل حال مع الأخذ بأوامره والاجتناب عن نواهيه .

قال عابد الحياة فى صفحة ١٨٨ وإن وقوعها أى الحرب بسبب الفقر أكثر من وقوعها بسبب الغنى وإن عهد القاعة والزهادة الدينية كان يسبب الحرب على نطاق أوسع وأفظع مما تسببها عهود المادية الجشعة كل هاذا صحيح فالدعوى إلى الزهد والقناعة لا تعطى الخير المرجو ولكنها تجلب الشر

الجواب من وجوه ( الأول ) دعواه أن الحروب بسبب الفقر

أكثر منها بسبب الغنى يحارب قول الله تعالى (ولو بسط الله الرزق لعباده ابغوا فى الارض) فان فيها إن بسط الرزق سبب جالب للبغى وتكذيب القوله تعالى (كلا إن الانسان ليطغى ان رآه استغنى) هاتان الآيتان تثبتان ان الطغيان ينتج بسبب الغنى وهذا هو الأغلب، إن قيام الحروب فيما شاهدنا وشاهد غيرنا إنما سببه الغنى لاالفقر، إذ الفقير محتاج خاضع ذايل وإنما هذا يكابر الحقائق ويطعن فى الدين

(الثانى) دعواه بأن عهد الفناعة والزهادة الدينية ، أى عهد أصحاب محمد وَ الله الله الله الله الله الله وأفظع من عهود المادية الجشعة أى عهد تشرشل وستالين ، فأى طعن على الاسلام وأهله أفظع من هذا الطعن بأنه يشب الحروب وأن عهده أشنع العهود وأكثرها شراً حتى من المادية الجشعة ، قبح الله هذه المقالة وقبح قائلها و ناصرها .

إن هذا القول لا يحتاج الى رد فالواقع يرد عليه وإن الحروب فى عهد المادية اليوم لم يجر مثالها فى الزمن الاول ، هذا يعلمه كل عاقل

إن الرجل يدعى أن حروب الدين حروب شر وفساد لاحروب خير ورحمة وسلام. تلك لعمر الحق قاصمة الظهر وتعام عن الواقع. فالواقع أن الحروب الدينية هي التي تنشر السلام والعدل والمساواة ، وتقضى على مكامن الشر. ولكن ماذا يقال لمذكر الشمس ومنكر حرارة النار ، أنه لاجواب له إلا أن تفة عينيه التي لا تبصر . وأن يلقى في النار ايامس حرارتها .

#### « محریف »

قال عابد الحياة فى صفحة ١٨٩ إن حديث انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم يراد به التخفيف من حالة نفسيه .

الجواب: ليس كما زعم فان المراد مذكور فى نفس الحديث وهو قوله فانه أجدر بكم أن لا تزدروا نعمة الله عليكم فالمراد منه أن يقنع العبد بنعمة الله عليه وأن يعتقد أنها عظيمة وأن الله فضله على كثير.

## (تحریف آیة )

قال عابد الحياة في صفحة ١٩٠ وأما قونه تعالى (ولا عدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه) فهو في موضع النهبي عن الحسد الجواب: إن القصيمي يحرف الكلم عن مواضعه ويغالط في الحقائق فان المراد من الآية تحقير شأن الدنيا والاخبار بأن الله انما أعطاها للكافرين فتنة لهم واستدراجاً والآية الاخرى (أيحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الحيرات بل لا يشعرون) تؤيد ذلك والمفسرون جميعاً من الساف والخلف على هذا القول.

أما عابد الحياة فخاف على ماديته من هذه الآية فعدا عليها بالتحريف

قال عابدالحياة :كان الرسول يقول اللهم أبى أعوذ بك من الفقر والكفر فقالوا له يا رسول الله وهل يكون الفقر عدلا للكفر أى مثلا له فقال نعم ها عدلان . حديث صحيح أجل إن الفقر والكفر عدلان الخ

الجواب: أما الاستعاذة من الكفر والفقر فقد روى من عدة طرق وعن جماعة من الصحابة . أما استفهام الصحابة وجوابه فهذا غير صحيح . والظاهر أنه من كذب القصيمي على النبي عِلَيْكَانِيْةٍ

وقد فتشت عن ذلك فلم أجده ، ومما يؤيد أنه من كذبه أنه جزم بصحته مع كونه يطعن في الأحاديث الصحيحة ويسمى حملتها دجاجلة وقتلة

وأماكون الرسول عَيَّالِيَّةِ قرن الكفر مع الفقر ب فهـذا القرن لا يدل على التساوى من كل وجه وانما يدل على أن فى كل منهما شر ومعلوم من الدين أن الكافر مطرود من رحمة الله .

أما الفقير فقد يكون من خيار المؤمنين فهو بهذا الافظ الذيأورده القصيمي معارض لما علم من الدين .

ثم ادعى القصيمي أن الفقير في الدنيا فقير في الآخرة واستدل بالآية ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى الخ

وهـذا من القرمطة فى الدين وتأوياات اليهود والزنادقة تدرك بطلانه الاطفال فضلا عن معارضته للاسلام.

وهذه المقالة هى مقالة المشركين بعينها فهى قول الذى قال لأوتين مالا وولدا وهى قول الكافر الآخر وائن رددت إلى ربي لاجدن خيراً منها منقلبًا وقول الكافر الاخر (وائن رجعت الى ربى إن لى عنده للحسنى) وهذا يأخذ مذهب المشركين ويجعله مذهبا إسلاميا ويدلل عليه بالقرآن تحريفا له وتكذيبا.

ثم ادعى أن الفقير لايرى شيئًا من جمال الوجود ولا يؤمن بمبدأ العدالة والحكمة ثم اذا آمن فايمانه تقليد .

قلت هـذا تكذيب لله وكذب عليه وإخراج لاكثر المؤمنين والمرساين من رحمة الله ودعوى أنهم لا يؤمنون بالحكمة والعدالة لانهم فقراء، وتلبيس على الجهلة وخلط للباطل بالحق، ورفع المادية اليهودية الجشعة نعوذ بالله من سوء المصير (والله الموفق.

قال الملحد: هل فى سنن الله محاباه : الجهل بنو اميس الحياة مانع من التقدم كيف يجب أن تفهم قو انين الطبيعة

زعم ملحد القصيم أن المسلمين يقولون إن فى سنن الله محاباه أى بتعبير أوضح بينه فبا يأتي هل الله بخرق سننه أو يجعل فى سننهأن يلطف بالمؤمنين دون الكافرين وأن يرزقهم وأن يعتنى بأمورهم

زعم أن ذلك من المحاباه التي لأتجوز على الله فذهب يحكم على الله تجويزاً واباحة ويعترض على أفعاله وتصرفه في عباده.

ثانيًا ماهى الطبيعة وماهى قو انينها وهل فى حكم الله حكم يسمى طبيعة وله قو انين و اذاكان ذلك فأين الآيات الدالة عليه .

نعم ليس هناك شيء في الدين اسمه طبيعة له أحكام وقو انين الامازعمه الدهريون أن العالم سائر بالطبيعة وأنه لاخالق ولا رازق الاماعرفه الملاحدة بأنه طبيعة وحينئذ يتبين لك أنه تابع لاهل الالحاد قائل بالطبيعة وبقو انين الطبيعة.

### « حملته على المسامين »

قال فى صفحة ١٩٢ نينشىء مسلم متجراً فيقضى سوء تفكيره بالكسادفاذا قلت له لماذا خصصت بالكساد دون الآخرين ومن المعلوم أن أسباب الكساد ثلاثة المعروض ومكان العرض وطريقة العرض فيجيبك ذلك الجاهل بسنة الحياة الجاهال بالله وكله نقة إن الرزق والنجاح ليسا بالشطارة ولا بالمكان والاسلوب وإعاذلك بالحظ والقدر .

ثم ذكر أنه زار تاجراً شرس الخلق فكلمه فقال له التاجر انه هكذا يعامل و إن الله قد أعطاه فتركه القصيمي لجهله اه باختصار .

الجواب: خص الملحد المسلمين بعدم النجاح لضغينته وحقده على

الاسلام ونحن نسأله عن سادته الغربيين هل أكثريتهم أغنياء أم لا الجواب لا الا أن يكابر وهل تلك الاكثرية حاولت النجاح فنجحت الجواب حاولت ولم تنجح اذاً فلهاذا خص المسلمين بحملته انه الحقد على الاسلام الذي أكل شراسيف قلبه .

ثانياً: ان كلامه هذا يعطينا أن الله لايدخل فى الاسباب وأنه ليس هو المعطى المانع بل الاسباب الظاهرية هى كل شىء وهذا جهل بالدين بل و بالمجتمع .

ثالثاً: أنه لم يجب على ماقاله ذلك التاجر الجاهل فى زعمه وهو أن الرزق بالحظ والقدر ولوكان بالعرض وطريقته والمكان لتعطل ذلك الشرس وانقطع رزقه وكسدت تجارته .

والقول الصحيح أن الارزاق تأنى بالحظ والقدر ولكن قد جعل الله من علامات الحظ حسن المعاملة والسعى فى الغالب ولو أردنا ايراد الادلة اطال بنا الكتاب

« تهنكمه بقضاء الله وقدره وبمن اعتقدهما »

قال الملحد فى صفحة « ١٩٤ » وذلك أنهم يرون أن العاجز القاعد قديبلغ كلما يؤمله من الفوز والنجاح بينما يهوى الجاد العامل فى الحضيض ولا مقتضى لهذا سوى مشيئة الله المطلقة وقضائه الغالب

الجواب من وجوه:

الاول: دعواه أن المسلمين ينكرون الاسباب وهذا لم يقل به أحد سوى القصيمي بل ان جميع المسلمين يسعون ويشتغلون ففيهم الزراع والتجار والصناع والعمله . ثانياً: ان في كلامه ان مشيئه الله وقضاءه لا دخل لهما في النجاح ولأ في السقوط وبعد من قال ذلك جاهلا وهذا القول يصادم القرآن وعقيدة القضاء والقدر التي هي ركن الايمان وقول الله تعالى وما تشاؤن الا أن يشاء الله وقوله ماشاء الله لاقوة الا بالله وقوله عليه السلام ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن و الآيات و الاحاديث التي تربط أعمال العباد بمشيئة الله كثيرة جداً و الملحد ينبذ هذا كله و يعد القائل به جاهلا.

قال الملحد بلولاالجيش وقادته يعرفون أنالنصروالهزيمة أمران يتجاذبهما أمران الكفاية والنقص وأنه مع الكفاية النصر ومع النقص الهزيمة إلى أن قال بلكلها محكومة بالصدف وبالحظوظ والاقدار والاقضية

الجواب من وجوه :الاول: ان هذا انكار القضاء الله وقدره وألطافه ورحماته، وهذاكفر بالاجماع .

ثانياً: أننا سائلوه لماذا تنهار الجيوش الكاملة العدد والعدد أمامأقل منها ولماذا انهزمالمشركونيومبدرربعده وهماكثرعدداً وعدداً

ولماذا انهزم الفرس والروم وجميع أهل الارض أمام المسلمين وهم أقل عدداً وعدداً كل ذلك يكذب دعوى الملحد ويصدق المسلمين القائلين بالحظ والقضاء والقدر. فأن الكفايات والنقص في هذا ؟

قال الملحد فىصفحة ١٩٦ : إن الجماعات التى يحكمهاهذا النظام تفسداً خلاقها وتعجز عن الانتاج فى العقل والعمل ويكثر فيها الكذب والدجل والغس

الجواب: ان هــذا الماحد بعد أن نفى القضاء والقدر وألطاف الله وافضالاته ومشيئته وتصرفه فى خلقه وأبطل هذه الصفات الثابتة لله جل شأنه ذهب يرمى هذه العقيدة ومعتقديها بالتأخر فى العقل والعمل وظهور

السكذب والغش والأخلاق الفاسدة ،عجب إن هذا الكفر مزدوج ، أمن يعتقد فى خالق الكون وفى أفعاله فى خلقه وأنه المعز المذل المعطى المانع فيتوكل عليه ويلتجىء اليه ويقبل على أوامره اقبال المحب المشوق وهو سبحانه حكيم لايأمر إلابكل خيرولا ينهى الاءن كل شر ،أيكون من هذا وصفه مقصراً فى حياته خبيثاً فى أفعاله أم الذى اعتمد على قوة نفسه الضعيفة ومشيئتها وارادتها الفاسدة وهى لاتريد الاكل شر ولا تميل الالكل خبث فى الغالب ولا تريد الاسفاسف الامور ،وعلى كلام هذا الرجل يجب نبذ العقيدة فى الله لانها مؤخرة مثبطة ،جالبه للضعف والخبائث.

فكر أيم الغر وهدى، من حدتك وحملتك على الدين وأهل الدين الذين حبوك وأحبوك وسكنت فى بلادهم وشربت ماءهم وأكلت طءامهم أم انه أتبع ذلك بطعن آخر فذهب يتهكم بمن يلتجى، فى دفع البلاء وجلب الخير الى دعاء الله واستغفاره والصلاة والذكر زاعا أنها لادخل لها فى النصر والرفعة ولا فى الغنى والخير ومعلوم أن من يعتقد أن الدين لاخير فيه فانه سيقول ماشاء وما أملت عليه نفسه .

أما أنت أيها المسلم فارجع الى قوله تعالى « استغفروا ربكم انه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدرارا وعددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً) والى قوله (استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعاً حسناً الى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله) وقوله (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض).

وقوله من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فللحيينه حياة طيبة لتعلم أن القصيمى يحاول هدم هذه الآيات ويرد عليها. ولتشكر الله الذي هداك وأضله.

#### «كذب على الرسل »

قال الملحد فى صفحة ١٩٩ بعدما ندد على الداعين لله الطالبين منه قال ونسوا أعماله التاريخية فانه حينما اضطر إلى الخروج من مكة وخاف من المشركين لجأ هو وصاحبه إلى غار ثور ولم يأخذ بما زعمه هؤلاء الخطباء من الاعتصام بالدعاء بل أخذ بسنة الحياة . وهكذا في كل أفعاله .

الجواب: ان هذا يقول ان الدعاء والالتجاء الى الله لا خيرفيه، ويغالط فى الحقائق فيدعى أن النبي • اكان يدعو الله ،و أنماكان يأخذ بالعمل

وقد خالف الواقع وأنكر الدين بلكان عليه السلام دامًا يلهج بالدعاء ويكثر منه ويستنصر ربه وكان ايلة بدر قامًا يصلى ويطلب النصر من الله حتى سقط رداؤه وحتى قال له أبو بكر يكفيك مناشدة ربك فانه منجز لك ماوعدك •

وأيضاً دعاؤه المعروف الذي كان يقوله عند لقاء العدو .

اللهم رب الارباب ومنشى، السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وكان الدعاء دأبه عند كل حادثة ونازلة يفزع الى الصلاه والدعاء حتى فى الخسوف والكسوف وعند هبوب الريح ورؤية السحاب بل كان يتهجد فى الليل يتملق ربه ويدعوه وينطرح فى ساحته بل القرآن قد أمر بالدعاء فى قوله (ادعوا ربكم تضرعاً وخفيه) وقوله (ادعونى أستجب لكم) وفى آيات كثيرة ، ولولا أن الدعاء نافع لما أمر الله به ولما

نزمه الرسول ولما أجمع عليه المؤمنون ، وحينئذ يتبين لك أن هذا اللحد يحاول أن يطعن فى الدعاء والصلاة والعبادة مدعياً أنه لا خير فى ذلك ، ويكنى هذا برهان على عدائه للاسلام .

### « انكار أعمال الشياطين والجن »

قال فى صفحة « ٢٠٠ » ولا يزال الملايين من المسلمين الجاهلين يرون أن كثيراً من الأمران العقلية والعصبية من عمل الشياطين والأرواح الشريرة

الجواب: يقصد هذا الرجل بهذا الكلام أنه لا جنون فى الدنيا ولا مس وإنما هو مرض يصيب الانسان يسمى جنونًا ؛ وأن الشياطين والجان لا تضر الانسان بشيء ، وهذا انكار للمحسوس المشاهد وانكار انص آيات القرآن .

قال تعالى (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس) والمس هو صرع الجان للانسان ، هكذا فسر العلماء ارجع إلى تفاسيرهم وقد رقى أحد الصحابة على مجنون فبرأ رواه أبو داود وأحمد وقد ثبت هذا بالحس والمشاهدة ولم ينكر هذا إلا الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بما أمامهم من المحسوسات .

وقد يمس الانسى جان له الهـ فير المة ذلك الانسان ولون غير لوله فيتكلم بلغة غير لغة الانسى المصاب ، والانسى المصاب لايعرف من تلك اللغة كلة واحدة قبل الاصابة ، وفحول العاماء مثل ابن تيمية وغيره قد أخرجوا الجان من المجنون وذكروا ذلك في كتبهم .

قال ابن القيم في زاد المعاد وفي الصحيحين عن عطاء قال . قال لي ابن

عباس « ألا أريك امرأة من أهل الجنة . قلت بلى : قال هذه المرأة السوداء أتت النبي عَيَّالِيَّةِ فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لى ، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة ، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك ، فقالت أصبر ، قالت فانى أتكشف فادع الله ألا أتكشف ، فدعى لها نم قال الصرع صرعان صرع من الارواح الخبيثة الارضية وصرع من الاخلاط الرديئة ، والثاني هو الذي يتكلم فيه الاطباء في سببه وعلاجه ، أما صرع الارواح فان أثمتهم وعقلاء هم يعترفون به ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الارواح الشريفة الخيرة لتلك الارواح الشرية

وحكى عن أبى قراط ذلك ثم قال « أما جهلة الأطباء ومن يعتقد بالزندقة فضيلة » فأولئك هم ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر فى بدن المصروع وليس معهم إلا الجهل ، والحس والوجود شاهدان نم قال ومن له عقل ومعرفه بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم وعلاجه بتوجه المصروع إلى فاطر هذه الأرواح والتعوذ الصحيح الذى يتواطأ عليه القلب واللسان الخ.

نم قال وانثانى من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران حتى إن من الصالحين من يكتنى بقوله اخرج عنه أو قول بسم الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله ، وكان النبي عَلَيْنَا يقول أخرج عدو الله أنا رسول الله ، وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التى فيه ويقول قال لك الشيخ اخرجى فان هذا لا يحل لك ، فيفيق المصروع وربما خاطبها بنفسه وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق المصروع ولا يحس بألم .

وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مراراً وكان كثيراً ما يقرأ فى أذن المصروع (أفحسبتم انما خلقناكم عبثاً وأنكم الينا لا ترجعون)

وحدثنى أنه قرأها فى أذن المصروع فقالت الروح نعم ومد بها صوته فال فأخذت له عصى وضربته بها فى عروق عنقه حتى تخات يداى من الضرب ولم بشك الحاضرون بأنه يموت لذلك الضرب فى أثناء الضرب قالت أنا أحبه . فقلت لها هو لا يحبك قالت : أنا أريد أن أحج به . فقات لها هو لا يريد أن يحج معك . فقالت أنا أدعه كرامة لك . فال قات لا ولبكن طاعة لله ورسوله . فالت فأنا أخرج منه . قال فنعد المصروع ياتفت يميناً وشمالاوقال ماجاء بي إلى حضرة الشيخ ? قالوا له وهذا الضرب كله ، فقال وعلى أى شيء بضر بني الشيخ ?! ولم يشعر بالضرب

وكان يعالج مآية الكرسى وبالمعوذتين .

وبالجملة فهذا النوع وعلاجه لا ينكره إلا قايلوا الحظ من العلم والعقل والمعرفة إلى آخر ما عال .

قات: والقصيمى يكذب الله ويكذب الواقع وبكذب ابن تيمية وابن القيم وبعدهم جهاة. وفى نفس الوقت يمدح ابن عبد الوهاب تابعهم رشوة لاحفاده ولابن سعود، والحق أنه لا بكذب هذين النخصين فسب وإنما يكذب الله ورسله والمحسوس وإنك إذا تأملت آية ( يتخبطه الشيطان من المس) أدركت فيها عملا شيطانياً بصل إلى ذلك الانسى فالتخبط واقع من الشيطان على الانسان وهذا واضح لمن عقل وانما غرضه الطعن على الدين

وبعد أن جهل القصيمى المسلمين الذين يعالجون الامراض العقلية بالمزائم والضرب على زعم أنه موجه إلى الروح ذكر حكاية رجل مريض جاء من سوهاج وأنه ذهب الى احدى الجميات الدينية وأمره رجالها بأن يكتب آيات من القرآن بالزعفران في اناء ويشربه ووعده بالشفاء.

الجواب: انه رجل يكذب على الناس كما كذب على الله وحرف كلامه ، والحقيقة أن ذلك المريض جاء الى وذكر لى مرضه وسألنى علاجه فغلمت له ان من العلاج أن تذهب الى الأطباء. فقال انه ذهب فلم يفيدوه فقلت ومن العلاج أن تقرأ على نفسك القرآن وأن تتوجه بكليتك الى الله في رفع ما نزل بك كما كان الرسول عَنْ الله يستعمل كتابه ويأمر بالرقية وذكرت في غضون الحديث أن بعض السلف يستعمل كتابة آيات من القرآن بالزعفران ويسقيها المريض وان كنت أنا لا أرى هذا الرأى لا هم موجو داالى الآن والقصيمي كذب في الحقيقة كما كذب على الاسلام وعلى أهل الاسلام ، قال ابن القيم في زاد المعاد (ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها) قاله مجاهد وأبو قلابة .

وذكر عن ابن عباس اه .

 ٢ - نشاهد شخصاً جاهلا ساذجاً لايعرف ما وراء حدود بيته ولأ يختلط إلا بأمثاله من السذج فيصاب بالمس فيتحدث بأمور وأحاديث لا يعرفها أهله ولا من فى دائرته ، فمن أين جاءته هـذه المعلومات إن كان ما عنده مرض عصبي .

٣ — نشاهد شخصاً لا يعرف إلا الخته ثم يصاب بالمس فيتكلم بلغة أخرى لا يعرفها أهله ولا ذووه فمن أين جاءته هذه المعرفة إن كان ماعنده مرضاً عصبياً ، كذلك يتغير لونه أو يتكلم بلهجة غير لهجته وهو لا يعرفها فمن أين أتى هذا

( انكاره اتصال الشياطين بالانس جحدا للقرآن )

قال فى صفحة ٢٠١ : ولايزال الناس يحاولون الاتصال بالشياطين ويزعمون أنهم يستخدمونها وأنه يمكن استخدامها وأنها قد قامت بخدمتهم فعلا

الجواب: ان كلامه هذا صريح فى أنه لا يمكن الاتصال بالشياطين ولا يمكن أن الشياطين تؤذى الانس وينكر أنها تخدمهم وسنتكلم على هذا بعون الله فنقول:

قد وردت عدة آیات وأحادیث ترد علی هذا الملحد و تکذب زعمه الآیة الاولی : قال تعالی « هل ننبؤکم علی من تنزل الشیاطین ? تنزل علی کل أفاك أثیم یلقون السمع وأکثر هم کاذبون »

قبل الكلام على هذه الآية نقدم بين يديها آيات أخرى ليتجلى لك المعنى ،الأولى حكى الله عن الجن أنهم قالوا (وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً،وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع

الآن يجد له شهاباً رصداً) تثبت هامان الآيتان أن الشياطين يصعدون إلى السهاء ويلمسونها ويقعدون منها مقاعد لاستماع حديث الملائكة ، فلمانزل القرآن منعوا من ذلك بقذف الشهب.

ثم اقرأ قوله تعالى ( إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) الآية والآية الاخرى ( إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب )

تدرك من هاتين الآيتين أن الشياطين لم تقطع الأمــل والرجاء من الاستماع، فهي تصعد وتستمع وتخطف الكلمات ولكنها ترمي بالشهب ويبين ذلك ما ورد فى الحديث الصحيح « إذا تكلم الله بالوحى أخـــذت السماوات منه رجفة شديدة خوفاً من الله ، فاذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجداً فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل ? فيقول قال الحق وهو العلى الكبير فيسمعها مسترقوا السمعومسترفوا السمع هكذا بعضه فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب ممها مئمة كذبة ، فيقال أليس قد قال لنا يوماً كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء » وإذاً تعرف أن الشياطين تستمع وتخلط مسموعها بالكذب وتوحية إلىالكهان والسحرة ،وأخبار الكهان مشهورة معروفة عند من له أدنى اطلاع أو نظر من أجل ذلك ورد في الحديث «من أتى كاهناً فصدته فقد كفر بما أنزل على محمد» وهذه

الآية تخبرنا أن الشياطين تنزل على أهل الكذب والفجور من الانس وأنها تلقى عليهم مسموعها وتخلطه بالكذب، وإذاً يتبين لك كذب القصيمي وأن هناك اتصالا بين الجن والانس.

الآية الثانية (واتبعوا ماتناوا الشياطين على ملك سلم ن وما كفر سلم ن ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعامان من أحد حتى يقولا إنما نحز فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بيزالمرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق) الآية ، وهده الآيات تثبت أن السحر علم خبيث يضر الناس ومن أضراره التفرقة بين المرء وزوجه وأن الذى يتعاطاه لا نصيب له فى الآخرة وأن أساتذته ومعلموه هم الشياطين ففيها اتصال الجن بالانس وتعليمهم لهم ، وقد أمر الله رسوله أن يستعيذ من شر السحر فقال « ومن النفائات فى العقد » فدل على أنه علم

الآية الثالثة: قال تعالى ( وقاسمها إنى لكما لمن الناصحين ) قالها بعد آية ( فوسوس لهما الشيطان ) والمقاسمة أن يقسم لهما بالله أنه لصادق ولا يمكن أن يتأتى ذلك من طريق الوسوسة وهكذا قال المفسرون ، وحينئذ يتبين الك أن الشياطين اتصلوا بالانس وحادثوهم وحلفوا لهم

الآية الرابعة: قال تعالى « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » فما هو هذا الايحاء? أليس هو اتصال إما بالوسوسة وإما بالمخاطبة واللفظ عام شامل »

الآية الخامسة: قال تعالى « وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً »

فايحاء الانس إلى الانس معلوم أنه بالكلام وإيحاء الجني إلى الانسى مثله فالتعبير واحدكما أن ايحاء الجني إلى الجني بالكلام، فالآية تشتمل على ثلاثه ايحاءات إثنان منها بالكلام عند جميع الناس فيلزم أن يكون الثالث كذلك—الآية السادسة: قال تعالى « وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض » ما هو هذا الاستمتاع ? أليس هو بالاتصال فالاستمتاع يكون بالخدمة والتلذذ بين الطرفين فيدخل في قوله استمتع ملابسة الجن للانس للتلذذ بذلك ويدخل فيها خدمة الجني للانسي وبالعكس الآية السابعة قال تعالى «كثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إنى برىء منك»

روى ابن جرير باسناد صحيح عن على كما رواه أيضاً عن ابن مسعود وعطاء وغيرهم أنهذه الآية تذكر عابداً تصور له الشيطان فى صورة انسان حتى حمله على الكفر ، فقوله للانسان اكفر يمنع القول بالوسواس لأن حقيقة القول هى الكلام، والحقيقة لا بصح العدول عنها .

والقرآن أفصيح كلام فلولا أن ذلك هو المراد لعبر الله بتعبير آخر .

الآية الثامنة: قال تعالى « وأنه كان رجال من الانس بعو ذون برجال من الانس بعو ذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً » هذه الآية تثبت أن الجن يخيفون الانس فبأى شىء يخيفونهم إن لم يكرن ذلك بالايذاء المحسوس ، وكانت العرب فى الجاهلية تستعيذ بكبار الجن من صغارها ، فأخبر الله أن الجن از دادوا إيذاءاً

وتخويفًا للانس .

الآية الناسعة « وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليــه لبدا » قال نعض المفسرين إن الضمير عائد إلى الجن أى كاد الجزيكونون عليه ابــداً .

الآية العـاشرة « واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم »

هذه الآية عامة فى أن الشيطان بستفز الناس بصوته سواء كان صوت الشيطان نفسه أو صوت مساعد الشيطان إذ هو منسوب إلى الشيطان فاللفظ عام، وكدلك خيل الشيطان ورجله فهى عامة فى خيل نفسه وخيه ل أعوانه ورجلهم وقد أخبر الله أنه يؤيد المؤمنين بخيالة الملائكة فالشياطين تؤيد أحبابها بخيالاتها والمشاركة فى الاموال والاولاد وتكون من أحباب الشيطان وتكون من النيطان نفسه.

وقد ورد فى الصحيحين عن النبى عَيَّاتِيْهُ أَنه قال «لو أَن أحدكم إذا أَتي أَهله قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » فرزقا ولداً لم بضره الشيطان .

الآية الحادية عشرة قوله تعالى كالدو استهوته السياطين في الأرض حيران » الآية ، كان العرب في جاهليتهم إذاسافر أحدهم وحده ظهرت له الشياطين بأشكال مختلفة تعاكسه وأحياماً تضله عن الطريق ، ومن أجل ذلك كانت العرب تتعوذ بكبار الجز من سفه أمها ومن أجل ذلك حرم سفر المرء وحده ، وهذه تضرب المثل للرجل الذي يدعوه داعي الحق إلى

الهدى فلا يجيب ويدعوه داعى الباطل فيجيب برجل فى بيداء من الأرض يدعوه أصحابه إلى الطريق ، والشياطين تدعوه إلى الطريق ، والشياطين تدعوه إلى هلاكه فهى تثبت الحالة الموجودة فى الجاهلية وتضرب المثل للعرب بما جربوه وعرفوه منها.

ففها إثبات سماع أصوان الشياطين ورؤيتهم بصور مختافة

ا ﴿ يَهُ الثَّالَثَةُ عَشْرَةُ ؛ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمُ وقالَ لا غالب ليكم اليوم من الناس وإني جار ليكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إنى برىءمنكم ﴾

قال المفسرون: وكداك المؤرخون فى تفسير هذه الآية إن قريشاً حينما استصرخهم أبو سفيان انجدة العير خرجوا فذكروا أن ينهم وبين بنى ،كر عداء وحرب فقالوا الآن يجتمع عاينا محمد وبنو بكر فتخوفوا فجاءهم ابليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم وقال أنى جار الكم من بنى بكر وعاهدهم على ذاك وكانت يده فى يد الحارث بن هشام فلما رأى الملائكة هرب على فرسه وقال أبي أرى مالا ترون

فهى تثبت ظهور الشيطان الانس وخداعه لهم

الآية الرابعة عشرة في احكى ما أعطاه اسليان « والشياطين كل بناء وغواص وآخر بن منرنين فى الأصفاد » سخر الله الشياطين للعمل على ما يأمر به سليان وهذا ظهور منهم أمام الانس ،وخدمة منهم لهم

فان قيل إن هذه من الخصوصيات. قيل نعم إن تسخيرهم هو الخصوصية أما ظهورهم وعملهم فمن الجائزات.

الآية الخامسة عشرة: ما حكى الله عن أيوب فى قوله « إني مسنى الشيطان بنصب وعذاب » فانها تدل على أن الشيطان قد سلط على أيوب عليه السلام امتحاناً من الله وأن من ذلك العمل الشيطانى قد فقد أيوب ماله وولده وأصيب فى جسمه .

اقتصرنا على هذا القدر من الآيات وهي كلها دالة على اتصال الانس بالجن والجن بالانس واستخدام بعضهم لبعض وضر بعضهم بعضاً ، وكل هذه الآيات وما في معناها يعدها القصيمي خرافات وأغلال ويدعو إلى نبذها والكفر بها ولنورد لك بعض الأحاديث الدالة على ما دلت عليه هذه الآيات مقتصرين على القليل لتعلم أن القصيمي يحاول نسف الدين كله وجعله أغلالا .

قد قدمنا لك بعض الأحاديث وقد ورد فى الصحيح فى حـديث الأعرابي الذي جاء به الشيطان بدفعه إلى الطعام ليستحل به الأكل

ثم جاء الى الجارية يدفعها ليأكل معها فأخذ النبى عَلَيْكَا وَ أَيديهما وقال « والذى نفسى بيده إن يده فى يدى مع أيديهما » وأمر أصحابه بذكر اسم الله عند البدء فى الطعام .

فهذا يثبت ضر الجن للانس ومشاركة بهم إياهم في المال .

وحديث « إن عفريتاً تفلت على البارحة فأمكننى الله منه » أيضاً فى الصحيحين وهو يدل على أنه لو ربطه بسارية المسجد لرآه الناس ولعب به الغامان لانه تصور فى صورة انسان .

أليس هذا اتصال وضرر، وإذا كانت الشياطين تحاول ضرر الرسول

عِيْنِيْنَةِ فغيره من باب أولى .

وحديث أبي هريرة في حراسة الصدقة ومجيء الشيطان اليه في صورة انسان وقبضه عليه في الصحيحين .

وحديث صراخ الشيطان يوم أُحد بأن محمداً قد قتل وحديث عائشة قالت « لما كان يوم أُحد هزم المسركون فصاح ابليس أى عباد الله أخراكم فرجعت أو هم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة فاذا هو بأيه اليمان ، فقال أى عباد الله أبي أبي فوالله ما احتجزوا حتى قتلود ، فقال حذيفة غفر الله لكم » وهم في الصحيحين وهما يفسران « واستفزز من استطعت منهم بصوتك ، وحديث جابر عن النبي عليا قال « إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا ذهب ساعة من العشاء فلوغم »

فكل هذه الأحاديث تدل على شر الشياطين وقت انتشارها

ونحن إنما نكتب للقراء المؤمنين أما المتعنتون فقد يذكرون الشمس، وحديث مسلم الذي رواه أبو السائب قال « دخلت على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلى فجلست أنتظره حتى ية ضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فاذا حية فو ثبت لاقتاها فأشار إلى أن أجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أثرى هذا البيت ? فقلت نعم: قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فرجنا مع رسول الله علي الحادة فكان ذلك التي يستأذن الرسول فرجنا مع رسول الله علي أله أله فاستأذنه يوماً فقال له الني خذ عليك

سلاحك فانى أخشى عليك قريظة، فأخذ الرجل سلاحه ثمرجعفاذاامرأته بين البابين قائمة فأهوى البها الرمح ليطعنها بها وأصابته غيرة فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذى أخرجني فدخل فاذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى البها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيها كان أسرع موتاً الحية أم الفتى . قال فجئنا إلى الذي وَيُسَالِينَةُ فَذَكَرَنا ذلك له وقلنا ادع الله بحييه لنا ، فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جناً قد أساموا فاذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلائة أيام فان بدا لكي بعد ذلك فاقتلوه فانما هوشيطان» وأخبار الجاز كثيرة مشهورة قد ألفت فيها الكتب الكثيرة وغول عادبة الدبن وجعله أغلالا

# اطراؤه لاوربا وأمريكا

قال فى صفحة ٢٠٢ : وقد تلونت هذه الخرافة فى عصرنا ألواناً غير ألوانها القديمة . يريد الانصال بالشياطين والجن

ثم قال وقد حاول العلم أن يتدال في تلوبنها لأن الزمان زمانه وقد تدخلت أورا وأمريكا واذا تدخلتا في شيء فقد عز جانبه وعظم شأن أنصاره

الجواب: قفهنا أيها القارى، وتأمل هذا الزيغ والجنف العظيم، لما تدخل القرآن والسنة في هذا الموضوع فهو خرافة وجهل ودجل وأنصاره ضعفاء ؛ ولما تدخلت أوروبا وأمريكا فيه فقد عز جانبه وعز أنصاره وعظم شأنه . ما هو الثن لهذا المدمح أيها القصيمي

ارجع أيها القارى قليلانم تأمل الأدلة التي سةناهامن الكتاب والسنة

فضلا عن أخبار الثقات المتواترة نجدها تدل على الاتصال بالجن وضررهم واستخدامهم وقد سماها القصيمي كلها خرافات وجهل فلما تدخلت أمريكا وأوربا رقوا شأن تلك الخرافة ومكانتها ، تأمل هنا واسأل الله الذي أزاغ قلبه وأعمى بصيرته أن يهديك إلى الصراط المستقيم ، ثم فكر ما هو الثمن الذي استلمه القصيمي على مدبح الكفار وتعظيم شأنهم مع أنهم منبع الخرافات ومرتعها الخصيب ومنهم تنتقل جراثيمها

ثم ذكر أن المعركة دارت بين الفريقين وخسرها مثبتوا الاتصال بالأرواح، وهذا القول كذب على الحقيقة والواقع. نعم قامت المعركة بين المنكر بن للمعانى والارواح والاله الذين لايعترفون إلا بالمادة وبين المثبتين لله والملائكة والجن والارواح، وقد اتصل المثبتون بأرواح تزعم لهم أنها أرواح الموتي وهي كاذبة وإنما هي أرواح شيطانية فيحضرون تلك الروح الشيطانية فتتكلم على لسان انسى يسمونه الوسيط.

وقد يكون ذلك الوسيط لا يحسن القراءة والكتابة ولا لغة غير لغته فتلابسه تلك الروح الشيطانية المتسمية باديم الميت المقصود فيسمع الحاضرون هذا الوسيط يتكلم بلغة غيرلغته ويقرأ ويكتب ويخبر بالمغيبات وهدذا طبعاً من تلك الروح الشيطانية تكذب على الحاضرين والمستحضرين وتدعى أنها روح الميت الفلاني ، وحينئذ دحر الملاحدة وفهموا أن هناك شيئاً وراء المادة .

وقد حدثني أحد الثقات الذين حضروا جلسة من هذه الجلسات قال افتتحت الجاسة بالموسيق وأطفئت الأنوار إلا نور أحمر ضئيل شمحصل

للوسيط تشنج نم جعل يتكلم بلغة غير لغته ويخبر بأشياء غير معروفة لذلك الوسيط، وأدرك محدثى هذا بعد إيقاد النور أنه رأى جماعة من المنومين سجوداً إلى است المريض كماعرف أن المنوم يخبر بالضالة والسارق، وهذا لون من ألوان اتصال الجن بالانس، ذلك الاتصال الذي أثبته القرآن والواقع وكذبه القصيمي والملحدون. وإن كان شياطين هذه الفنون قد أدخلوا في روع العامة بأن هذه علوم فنية.

### ( لون آخر من الطعن )

قال فى صفحة ٢٠٣ : وذكر حكايات عن شيخ مى الفضلاء مندداً عليه مسفها رأيه حيث قال إن هناك قوماً يستخدمون الجن ويأتون بالخوارق ويحضرون ما ليس بموجود .

الجواب عايه ما قدمنا لك من مجىء الشياطين إلى الكهان والسحرة وإخباره ببعض المغيبات وغير ذاك ، ومن أجل ذلك حرم الشارع الذهاب إلى الكهان وما حكى الله عن عمل سحرة فرعون وعمل العفاريت لسايان وأحاديث الدجال والخوارق التي ذكر النبي ويتياني أنها تكون معه مثل احياء الميت وإنزال المطر وانبات النبات وتخييلات الشياطين للمدعوين وهذا كله نابت وإن عده الملحد خرافات. وقد حمل القصيمي على هذا الشيخ الفاضل بسلاطة ووقاحة وقد حدثني ذلك الشيخ أن السبب في حملة القصيمي عليه أنه جادله في إلحاده و بكته وعنفه وهدده بأن يبلغ أمره إلى الماك ان سعود .

وبعد فسألة اتصال الجن بالانس وايذائهم لهم واستخدام بعضهم البعض وظاورهم أمامهم حقيقة واقعة بابتة بالكناب والسنة والحس وقد

دخل فيها الكذب الكثير كشأن كل حقيقة ، فليس فى الدنيا حقيقة إلا دخل عليها الكذب و دخول الكذب على الحقائق واختلاط الحق فيها بالباطل ليس معناه طرح الحقائق وانكارها وإنما يجب تمييز الصدق من الكذب والحق من الباطل وليس معنى اتصال الجن بالانس وخدمتهم لهم أنه يجب أن يكون ذلك الاتصال محبوباً شرعياً وانما يجب أن نسير في هذه الحقائق على الطريق الذي رسمه الله في كتابه فقد حرم الكهانة والسحر وطاعة الشياطين واستخدامهم إذ أنهم لا يخدمون إلامن أطاعهم في الباطل .

وقد أعطانا سبحانه وتعالى سلاحاً نتقى به شر هـذا العدو الشيطاني وهو ذكر الله والاستمساك بحبله المتين ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكنى بربك وكيلا).

قال فى صفيحة ٢٠٥ : وقد ظهر أن الايمان بقـــدرة الأرواح وتصرفها قد احتل مكاناً واسماً .

قلت: ينتقد القصيمي الأمة التي تعتقد أن الشياطين تعمل وأن لها صلة بالبشر ويكذب النصوص الواردة في هذا كما يكذب الحس

ولما رأى أنه قد طعن فى هذه النصوص طعناً واضحاً وأوغل خشى أن يدرك القراء كفره وزيغه فأراد أن يتوارى فقال .

قال الملحد : وليعلم بعد هذا أننا ثمن يؤمنون بالأرواح والجان وكل ما جاء عن الله .

الجواب: انك اعمر الله ما أبقيت للصلح موضعًا ولا للايمان مكانًا

فقد شغلت مكان الايمان بالكفر والانكار وقد قال الله لإمثالك حين فعلوا فعلك وقالوا قولك « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » فايمانك هذا جنة ولن يغنى عنك شيئًا عند الله ولا عند الناس

# « انكاره العين وتأثيرها »

قال الملحد في صفحة ٢٠٦. وممايتصل بمسألة الأرواح مسألة الاصابة بالعين أو النظرة أو مايسمي بالحسد فان الحاسد عندهم أنما يصيب بروحه الخبيثة الىأن قال وقد تفنن الخاصة والعامة فيها وأكثروا من ذكر أخطارها وشدة فتكها

ثم تفننوا في ذكر الوقاية والعسلاج فذهبوا يزعمون أن هناك أمراضاً من الاصابة بالعين فاذا مرض الانسان أو أصيب قالوا انها العين إلى أن قال فالعين تقتل الحيوان وتهلك الزرع إلى أنقال وليسهناك بيت سلم من هذه المعتقدات بل ذهبوا ينسبونها للدين .فرووا روايات تصدق ما اعتقدوا مثل

العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر ورووا أنهم كانوا إذا أصابت انساناً عين بعثوا الى أم سلمة طالبين أن تبعث اليهم بشعرات من شعر الرسول للاستشفاء بها وذكروا أنه ويتياني أمر أن نغسل عورة العائن والمواضع القذرة من بدنه وتصب على المعين وعزوا اليه أنه يخاف نفسه على ما يرى

الجواب: هذا رجل ينكراصابة العين وينكر العين بالمعنى المعروف وعليه فهو ينكر جميع الأحاديث الواردة فى ذلك والآيات القرآنية.

وانتكلم أولا على الاحاديث التى أنكرها بالنص ثم نتبعها بذكر أحاديث أخرى فى الموضوع فنقول حديث أكثر من يموت من أمتى بعدقضاء الله وقدره بالعين. هذا الحديث رواه الطيالسي فى مسنده والبخارى فى تاريخه والحكيم والبزار والضياء فى المختارة ، وحديث العدين تدخل

الرجل الفبروالجمل القدر . رواه ابن عدى عن جابر ورواه عن أبي ذر وصححه وحديث كانوا إذا أصابت انساناً عين أو شيء بعثوا إلى أم سامة . رواه البخارى ، وحديث عائشة في الصحيحين أمر النبي عَيَّظِيَّةُ أن يسترقى من العين ، وعن أم سامة أن النبي عَيَّظِيَّةُ رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فان بها النظرة . متفق عليه ، وحديث أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله ان ولد جعفر تسرع اليهم العين أفا سترقى لهم ? قال نعم . رواه الترمذي وصححه النسائي وروى مسلم قال : رخص رسول الله عنى مناوعة عليه ألى حزم في الرقية وقال الأسماء مالي أرى أجسام بني أخى ضارعة تصيبهم الحاجة !? قالت لا واكن العين تسرع اليهم . قال ارقيهم ، وعن عائشة قالت : كان النبي عَيَّظِيَّةُ يأمر العائن أن يتوضأ نم بغتسل منه المعين رواه أبو داود . وعن ابن عباس رفعه : العين حق ولو كان شيء سابق راها أبو داود . وعن ابن عباس رفعه : العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغساتم فاغسلوا . رواه أحمد ومسلم

وعن عائشة قاات : كان النبي إذا اشتكى رقاه حبريل فقال « باسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شرحاسد اذا حسد وشركل ذي عين » رواه مسلم .

وروى أبضاً عن أبى سعيد أن جبريل أتى النبى عَيَالِيَّةِ فقال « با محمد أشتكيت ، ففال نعم: فالرباسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شركل نفس أو عين حاسد الله بشفيك باسم الله ارويك »

وحديث سهل بنحنيف أنه اغتسل وكان أبيض حسن الجسم والجلد فنظراليه عامر بن ربيعة فقال مارأيتكاليوم ولا جلد مخبأة فلبط أي صرع

فأبى النبى فقال هل تتهمون به من أحد ? قالوا عامر . فدعى عامر فتغيظ عليه فقال علام يقتل أحدكم أخاه هلا إذ رأبت ما يعجيك بركت ثم قال اغسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة ازاره فى قدح نم صب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يكفأ القدح ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ايس به بأس . رواه مالك وأحمد والنسائى وغيرهم

وحديث أنه عَيِّنَا لَهُ كَان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شرشيطان وهامة ومن شرعين لامة . متفق عايه

وحديث لا رقية الا من عين أو حمة . متفق عليه . وحديث أبي سعيد أن النبي عَيِنا الله من يتعوذ من الجان ومن عين الانسان . رواه الترمذي والضياء وصححه صاحب الجامع ورواه النسائي أبضاً فال ابن القيم فأبطات طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين وقالوا انماذلك أوهام لاحقيقة لها وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل ومن أغلظهم حجاباً وأكتفهم طباعاً وأبعده عن معرفة الارواح والنفوس وصفاتها وعقلاء الامم على اختلاف مالهم ونحابهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره اهوقد قال تعالى « وإن يكاد الذين كفروا ايزلقونك بأبصاره » والازلاق بالابصار هو الاسفاط بالعين فالآية نص في اثبات فعل العين وقال « ومن شرحاسد إذا حسد ، فكل عائن حاسد .

واذاً تفهم مما تقدم أن هذا الماحد عمد الى ما صبح عن الله ورسوله فانكره وجهل المعتقدين له وجعل الايمان به من الأغلال تم تهكم بالقراءة

على المعين وسماها الأساحة الدفاعية وقد تقدمت لك الاحاديث فى رقية المين وأنه والله وا

ثم راح يتوارى خوفاً من إدراك طعنه وانكاره كشأنه فى كل حقيقة أن كرها فقال فى صفحة ٢٠٨ معترفاً بحديث العين حق ولوكان شىء سابق القدر اسبقته العين ولكنه اعتراف كعدمه حيث ذهب يؤوله على حسب هواه ومع ذلك فقد اضطرب فى التأويل فقال إنه إذا نظر بعينه حسد بقلبه نم يصيب بأعماله وكيده وهذا باطل إذ يعرف كل انسان أن العين تصيب من العائن من غير أن يعمل شيئاً ثم هو مخالف للأحاديث وما عرفه الناس ، ثم جاء بتأويل آخر استشعاراً منه ببطلان قوله الأول فزعم أن الرجل ينظر بعينيه إلى آخر فيجيب طلبه هيبة له ، وهذا معنى مصادم لانصوص ولما عرف من ضرر العين ولا يقوله من له علم وعقل ولكن من تخبط فى فهمه وشك فى عقيدته ظن أن القصة فضه ، ثم انه استراب من نفسه معتقداً بطلان القولين فقال

والعين حق فان الانسان ينظر بعينه فيشتهى بقلبه فيهلك بعمله ولهذا جاء النظرة سهم من سهام ابليس .

قلت هذا تأويل قرمطى فان حادثة سهل وأولاد جعفر والجارية التي عند أم سامة وغير ذلك مما عرف واشتهر يكذب قرمطته ، وأما النظرة سهم من سهام ابليس فالمراد به النظر إلى المرأة الأعبنية وما تجابه النظرة الها من البلاء.

قال فى صفحة ٢١٠ : وقد استطاع العلم الانساني أن يصعد الى الشموس والمجرات يعدها ويقدرها ويعلم كل ما هنالك .

الجواب :هذا تمجيد للكفار وغلو فى تمجيدهم حتى زعم أنهم يعلمون ما فوق السماوات ، وقد أخبر الله بأنه حفظها من مردة الشياطين ، وهذا يدعى انهم صعدوا إلى هناك وأنهم علموا كل شىء فيها ، وهذا القول لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم فضلا عن عالم ولا يقوله الافرنج أنفسهم ثم دعواه أن هناك شموساً ومجرات والناس لا تعرف إلا شمساً واحدة ومجراً واحداً ، ثم قال

ذلك أن الناس ظلوا مئات السنين يعتقدون أن المسلمين لن يغلبوا لأن دينهم حق والحق يجب أن يكون أهله منتصرين وإن قصروا وأن الاسلام لن يهزم لأنه الدين المرضى والله لن يترك ما يرضاه للخذلان وقد صححوا هذه الأغلوطة بآيات قرآنية الخ.

والجواب: لم يزل المسامون يقاتلون فيقتلون ويقتلون ويغلبون أن فى التفريط الندامة وفى الكسل الذل والهوان ولا يستطيع الملحد أن ينقل عن عالم واحد أن المسامين إذا ناموا ونبذوا أمر الله فانهم ان يغلبوا. ونحن نتحداه ، وإذاً يتبين لك كذبه وبهتانه وفى هذا الكلام تشكيك للقراء إذ يقول الدين باطل لأن أهله غلبوا والمسلمون مبطلون لانهم يعتقدون أنهم لا يغلبون ، فليفهم القراء أن الله لم يضمن العزة والغلب إلا لمن النزم أوامره واجتنب نواهيه فاذا غير غير الله عليه ومن لم يتبع الاسلام فى أوامره فانه لم يأتي بالاسلام الذى وعدالله عليه النصر

قال في صفحة ٢٣٧ في كلامه على القضاء والقدر وكيف فهمه المسلمون وأن القضاء والقدر هما اللذان أخزاهم وقررا مصيرهم قال

لوكنت أعجب من شيء لأعجبني سعى الفتى وهو مخبوء له القدر هكذا فهموا القضاء والقدر.

الجواب: انه ينكر أن القضاء والقدر مخبوءان عن الناس بدليل اعتراضه على هذا البيت العظيم المعنى فياترى اذا كان القضاء والقدر ليسا مخبوءين فهل هاظاهران لكل أحد أم أنه لا قضاء ولا قدر هذا ما يلزمه في كلامه واعتراضه والرجل لا يريد توضيح القضاء والقدر واتما يريد هدمهما وهدم العقيدة فيها.

ثم قال فى اقدام الانسان وتقدمه وحتى يعلم علماً ليس بالظن أنه ليس هناك قوة خفية مسلطة على منعه .

الجواب: يريد القصيمى أن يقول ان قضاء الله وقدره المخبوء ين عن العباد ليسا حقيقة ثابته فيجب على العبد أن ينفيهما وهو كما تقدم ينكر قوة الله وتدخلها فى المخلوقات، وهو ها هنا يعيد الانكار فيقول ليس هناك قوة خقية ولا لطف ولا نصر ولا تصرف فى العبد وفى أفعاله، وهذا انكار لصفات الله.

ثم قال واصفاً لتلك القوة التي يريد نفيها ، فليس هناك قوة دائبة منتظرة حتى يحرث ويزرع حتى إذا ما أوشك أن يجنى عصفت بما حرث

الجواب: هذا رجل ينكر القرآن وما ثبت فيه كقصة الرجلين في سورة الكهف وقصة أصحاب الجنة في سورة (ن) فمن الذي أحاط بثمره » في سورة السكهف ( ومن الذي جعلها كالصريم ) في سورة ن انها القدرة الخفية التي ينكرها القصيمي وهي أمر الله وقضاؤه وقدره

# زعمه أن الانسان الخافر يأتى بالمعجزات

قال الملحد فى صفحة ٢٣٨ وأصول التربية الحديثة توحى بافهام كل انسان بأنه قوى قادر على ما يراد منه وعلى أنه يستطيع أن يأتى بالمعجزات والخوارق بل لا معجزة أمام قوته الذاتية وإرادته التى لا ينضب معينها ولا حد لسلطانها وأنه معد لان يتغلب على كل شىء وأن يصارع كل شىء وهذه هى أعظم تربية . انتهى باختصار

الجواب: أما إن الانسان قوى قادر فذلك مالاينكر، أما ان قدرته لا حد لها فذلك أمر يعارض الواقع والنصوص، أما الواقع فمعلوم من حالة البشر وطبعه وأنه لم يستطع الحيلولة بين انسان وبين الموت

وأما النص فقوله تعالى « وخلق الانسان ضعيفاً » فأنها صريحة فى أنه تعالى خفف علينا التكاليف الشرعية مراعاة لضعفنا

وأما قوله إن الانسان يستطيع أن يأتى بالمعجزات والخوارق فيقال هل يستطيع أن يجعل النار المتأججة برداً وسلاماً بدون أسباب ظاهرية كما فعل الله فى نار ايراهيم.

وأن يقلب الأبيض أدم والعصى حية كما فعل لموسى، وأن يخرجمن الجبل. ماقة وأن يشق القمر شقتين وأن يأتى بةرآن آخر مثل الفرقات، وأن يحيى الموتى، فالبشر عند ملحد القصيم صالحون جميعاً أن يكونوا رسلا وأن يأتوا بالمعجزات، يقول ذلك ليفهم قراءه أن الرسل كاذبون وأنهم أناس عاديون، وأما قوله لامعجزة أمام قوته فهو يدل على أن البشر لاحد لقوتهم فهم يستطيعون أن يقلبوا الحجر انساناً عاقلا متحركا بالارادة وأن يمنعوا الموت من أنفسهم، وهدذا لم يوجد ولن يوجد إلا في مخيلة وأن يمنعوا الموت من أنفسهم، وهدذا لم يوجد ولن يوجد إلا في مخيلة

القصيمي، وقوله إن معين قدرته لاينضب وأن سلطانها لاحدود له يسد باب التأويل لـكلامه ، ثم أخذ بمدح الانجليز وتشرشل واليابان والالمان ويعظم من شأنهم ويدعى أنهم يعتقدون أنهم قادرون على كل شيء

ونحن نتساءل هل لم يجد القصيمي في السلف الأول من الصحابة والتابعين ولا من الأنبياء وأتباعهم من يضربه مشلا يحتذى ولم يجد إلا هؤلاء القوم، إن كان ذلك كذلك فان الذي مدحهم يه عيب ونقص لأنه لا كال إلا وأمر به الدين وعمل به الصحابة، وإن كان ما مدحهم به موجود عند المسلمين وحث عليه الدين فلماذا أهمل الدين وأهله وعظم الكفار ومدحهم لا شك أن الدافع له على مدح هؤلاء والاعراض عن أولئك هي عقيدته التي ذكرها في آخر فصل من كتابه وهي أن المتدينين على اختلاف أنبيائهم وأزمانهم وأمكنتهم لم يهبوا الحياة شيئًا ولم يكونوا فيها أناسي

## « تهكمه بعقيدة القضاء والقدر »

قال فى صفحة ٢٤٠: ما هو القضاء والقدر عند هؤلاء القوم الذين يلقون بهذه التعاليم والأوهام بين المسلمين زاعمين أنها ثما يوجبه الايمان، يقولون إن معنى القضاء والقدر أشياء أولها أن الله قد سجل على الانسان منذ الأزل كل أعماله وربطه بها ربطا لا انفكاك منه بحيث لا يجدى معه الارشاد والنصح

الجواب: هذا المذهب الذي عده الملحد من الأوهام وكفر به هو مذهب المسلمين وهو أحد أركان الايمان ، فقد سجل الله ، قادير الخلائق وأعمالهم في كتاب عنده ، والقرآن يثبت القدر ويعلق أفعال العباد بقدرة الله ويعلق مشيئتهم بمشيئته والأحاديث الصحيحة في هذا أكثر من أن تحصر ، قال الله تعالى « إنا كل شيء خلقناه بقدر » فالأعمال من جميع

المخلوقات بقدر وورد فى السنة (وأن تؤمن بالقدر خيره وشره) وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة وكذا حديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السهاوات والأرض بخمسين ألف سنة ، وهذه المسألة أى القدر مسألة اجماعية قطعية ، وركن من أركان الايمان يعدها الملحد من الأوهام ، وأما قوله بحيث لا يجدى معه الارشاد ولا النصح فهذا صحيح قال تعالى «إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون » وقال « فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » والطبع وقال « فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » والطبع على والحتم المذكوران فى القرآن يدلان على أنه لا يحكن أن يتغير من طبع على قابه أوختم عليه ، وقد ورد فى الحديث الصحيح : جف القلم بما أنت لاق وقد اعترض الصحابة وقالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ? فقال اعمل أهل السعادة فسييسر المحل أهل السعادة فسييسر المحل أهل السعادة فسييسر

وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر الممل أهل الشقاوة ثم قرأ ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى )

#### (كفر في هامش صفحة ٢٤٢)

قال الملحد: وقد كان الناس فيما مضى يعزون أخطاءهم ونق ألصهم إلى الشيطان تارة وإلى القضاء والقدر تارة

الجواب: إن هذا الكلام يظهر لك أنه يعتقد أنه لا شيطان أو أن هناك شيطان لاعمل له ، وهذا كفرجديد فماقوله فيما حكى الله عن صاحب

موسى حيث قال (وما أنسانيه إلا الشيطان) وما قوله فى قوله تعالى (وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم) وقوله (ولا يصدنكم الشيطان) وقوله (واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله) وقوله (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا)

وأما القدر فقوله تعالى ( ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء العذبهم في الدنيا ) والحديث الصحيح وهو قول آدم لموسى « أتلومنى على شيء كتبه الله على قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة » قال فحج آدم موسى وهما مسألتان معلومتان من الدين بالضرورة .

(طعنه على المسامين في عقيدة القضاء والآدر)

قال الملحد في صفحة ٢٤٥ : نادى في المسلمين منكراً عليهم اختصاصهم بالذل والاستعباد دون العالمين فأنهم يجيبونك إنه القضاء والقدر ، قل لتاجر أو صانع لماذا أنت صغيرفقير والاجنبي يملك الاموال فسيجيبك انه القضاء وانقدر الجواب : هذا رجل في قلبه احن على الاسلام والمسلمين ، ثم هو رجل يكذب ولا يستحى فانه يدعى أن المسلمين مختصون بالذل دون العالمين ، وهذا كذب فلو نظر إلى العالم لادرك كذبه أو نظر الى الهندوس والمنبوذين في الهند أو نظر إلى الصينيين والكوريين أو نظر الى الامم المستعبدة في آسيا وافريقيا وأوروبا بل وأمريكا لادرك كذب كلامه بل لانبعد به فنقول انظر الى سادتكاليهو دفانك ستاة اهم أذل الناس ، فادعاؤه اختصاص المسلمين بالذل سببه الحقد والبغضاء .

وأما دعواه أن التاجر والصانع المسلم صغير حة ير والاجنبي يملك الاموال فهذاقول ناشيء عن نظر طائش وأكثر العالم هم الفقراء والمسامون

كغيرهم فيهم الغنى والفقير، أما دعواه أن المساهين يستكينون للفقر والذل لئلا يخالفوا القضاء والقدر، فهو كذب ظاهر على المسلمين بالمشاهدة فالمسلمون جميعهم يسعون لدفع الفقر وجلب الغنى وليس فيهم قاعد عن ذلك والقصيمي لا يستطيع النظر إلى محاسن المسلمين وأعمالهم لضغيننه، أما كون المسلمين يقولون عند لومهم أنه القضاء والقدر فا قلوها إلا بعدبذل المجهود والاخفاق، وبعد بذل المجهود لا تقصير من العبد وانحا أتي الحرمان من الله تعالى.

على المرء أن يسعى ويبذل جهده وليس عليه أن تتم المطالب وفى الحديث الصحيح « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فان أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » فالدين يرشدالعبد بعد بذل المجهود والاخفاق أذينسب المصائب بعد ذلك إلى القدر

والملحد يرى أن النسبة إلى قدر الله من الانملالالتي ألف كتابهمن أجلها

قال الملحد: قد يقول قائلون أنه لا يصح أن يرفع من شأن عقيدة القضاء والقدر ولا أن تحمل هذه الا عباء لا نا برى المسلمين يعملون ولم يتركوا العمل محتجين بالقضاء والقدر فهذه العقيده على حسب ماذكر هنا وأن كانت باطله إلا أن المسلمين لم يفهموا منها ترك العمل ثم أحاب أن المسلمين يأتو زبالا عمال الصغيرة مدفو عين بالغر أثر كالمخلوقات الاخرى أو يدفعهم اليها الفكر القلق أو يزعمون أنها : كليف ولكن هل اعتقدوا أن أعمالهم اسعدهم وتشقيهم ونفقرهم وتغييهم وأنه ليس هناك عوامل خفية وهي ما يدعو نه اسر القدر.

الجواب من وجوه (الأول) أنه صور اعتراضًا غريبًا وسلم فيــه

ببطلان عقيدة القضاء والقدر ثم أجاب عن هذا الاعتراض الفاسد بأن أعمال المسلمين أعمال تشبه أعمال الحيوان، فهم كالحيوانات في نظر الملحد أما أوروبا والأوربيون فهم الذين يعلمون كلشيء ويقدرون على كل شيء حتى هبة البنين والبنات واخصاب المرأة وهم الذين وصلوا إلى السماء وعلموا كل ما فيها، وهنا يتبين لك أن بغض الاسلام والمسلمين متأصل في نفسه ، حتى انه لم ير لهم شيئاً من الأعمال المجيدة ولم يفرضهم إلا عجاوات وكنى بذلك كفر وخروج عن الاسلام

الوجه الثانى : قوله ان المسامين لم يعتقدوا أن أعمالهم تسعدهموتشقيهم وتفقرهم وتغنيهم .

أما الأوربيون فقد أنكروا الله واعتقدوا أنهم يسعدون أنفسهم ويغنونها ، وهذا هو السمو في نظره وهو انكار للاله الذي في يده الغني والاسعاد فقد سلب هذه الصفات عن الله وأعطاها للانسان الكافر ، وقد قال الله تعالى (ووجدك عائلا فأغني) فامتن عليه بأنه هو الذي أغناه ومن أسمائه تعالى المغنى المعطى وهما يدلان على أن الغني والعطاء في يده تعالى وكذلك الاسعاد والاشقاء ، ونحن ننبه القراء بأن صريح كلامه يجحد صفات الله ويصف المخلوق بما ايس فيه ، فليس في الانسان قدرة الاعلى طفل إذ الله أقدره على ذلك ، وأما التوفيق فني يد الله وقد قال تعالى « ان عليك إلا البلاغ » وقال (انك لا تهدى من أحببت) وقال (بهديهم عليك إلا البلاغ » وقال (انك لا تهدى من أحببت) وقال (بهديهم يعدر الله أغلالا .

الوجه الثالث: انه ذم للمسلمين على اعتقادهم بالعوامل الخفية وفسره بالقضاء والقدر ؛ وهذاصر يحفى الكاره لركن الايمان وهجومه على من اعتقد القضاء والقدر ؛ وهذا ( ذمه الأحد العلماء )

قال الملحدفى صفحة ٢٤٦ : ذاكراً فصلا ظريفاً فى الاعتماد على الله ولم يذكر قائله والظاهر أنه من كلام ابن القيم فندد على كلامه وتهكم به وادعى أنه يدعو فيه إلى البطالة والتواكل وهى تهمة باطلة كشأنه فى جميع تهمه مع أنه قال فح هذا الفصل والله قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمان فان قام بأمره قام الله بضماء وأنت تعلم أن الله أمر بالسعى والعمل وأنه من ضمن أوامره.

وإذاً تفهم تحريف القصيمى لكلام ذلك الشيخ وبهتانه له .

قال الملحد في صفحة ٢٥٠ : ( والله يعلم ما تحمل كل أنثي ) الآية

تم قال ولم يأتى المفسرون بشىء صحيح شم فسرها بما لاحاصل " محته ويكفيك أنه خطأ جميع المفسرين .

قال فى صفحة ٢٥٢: وقوله ( وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ) اشار الى قانون الجاذبية العام فانه هو الذى يحفظ هذه المخلوقات من الهوى والتصاد وهو الحفظ والتزيين والرواسى الجبال يعنى أنها ثابتة مع دوران الارض

الجواب: ليس ماقاله بصحيح فان معنى (وحفظا) هو المذكور فى قوا وجعلناها رجوماً للشياطين وفى قوله وهو أصرح وأبين (إنا زينا السم الدنيا بزينه الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واصب إلا مرخطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) فانها صريحة فى بيان الحفظ المذكو وقد فعل الله ذلك من أجل منع الشياطين من الاستماع وهذا لا يخفى وأما قوله ان قانون الجاذبية هو الذى يحفظ المخلوقات من الهوى والتصاد

فهو غلط من وجهين .

(الأول) مصادمته للقرآن فان الله يقول (ان الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده) فانها صريحة في ابطال القول بقانون الجاذبية إذ قانون الجاذبية لبس هو الله الذي يمسكها، فالله في صريح القرآن هو الذي يمسكها ولن يمسكها سواه والقصيمي مشغوف بالافرنج وبآرائهم حتى ولو بانكار الله وانكار صفاته

وأما قوله بدوران الأرض فانه تابع فى هذا لأرباب النظريات الغربية قائل بغير علم مصادم للكتاب فالقرآن يقول (وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بكم) أى لئلا تضطرب والميدان هو الاضطراب ومعلوم أن الدوران اضطراب وحركة ، وقوله (والجبال أرساها) تقول العرب أرسى الملاح السفينة ، إذا أوقفها فلم تضطرب ، فالجبال أرست الأرض أى جعاتها راسية كالسفينة التى لا تتحرك .

وقوله تعالى والجبال أوتاداً والوتدهو ما يمسك الخيمة . ويمنعها عن أن تتحرك .

قال الملحد وأغلب الناس ممن ينظرون فى القرآن فيقولون انرواسى معناها مرسية أى مثبتة للأرض

قلت : بل هوقول جميع المفسرين من الصحابة والتابعين ويؤيده آية أن تميد بكر، وآية والجبال أوتاداً .

وأما قوله ان هذا خطأ فى اللغه والعلم والدين فجوابه من وجهين ( الأول ) أنه جعل العلم شيء والدين شيء آخر مع أن الدين هو العلم والعلم هو الدين (الثاني) انه خطأ هذا القول من غير أن يأتى ببينة فقوله لا يستندالي شيء من البرهان

(الثالث) ان ما قدمناه لك من الآيات وما قاله أهل اللغة يرد على قوله وعلى أرباب النظريات في الجغرافيا

قال وقوله (وهى دخان )صريح فى تطور المادة وأنها كانت سديمية أو غازية

الجواب: لم يذكر الله تطوراً فى القرآن وانما ذكر أن السماوات والارض كانتا رتقا دخاناً فحولها الله الى أرض وسماء ومن ادعى تطوراً غير هذا فقد قال بغير علم ويجب عليه ابراز الدليل

قال الملحد: بل القرآن قد أشار إلى تطور الانسان بقوله وقد خلقكم أطواراً

الجواب: إن هذا الملحد يحرف القرآن وينحو به ناحيه مذهب درون وبحمله ما هو برىء منه بل هو مصادم للعقل فالأطوار المذكورة فى الآية هى المذكورة فى قوله تعالى (انا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثممن علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة) الآية.

فهذه هى الأطوار وهى المذكورة فى قوله (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) الآيات والملحد يتجاهل هذه الآيات ولا يعتقد صحتها وانما الصحيح عنده هو ما قاله الفلاسفة فى التطور والارتقاء وأن هذا العالم نارثم بردنم تطور من صغير إلى كبير.

قال الملحد : وقوله ( فقضاهن سبع سماوات ) القضاء هنا هو الذي يقرن مع القدر .

الجواب: كلا فان القضاء ها هنا هو التمام والفراغ ولا معني لأن

يكوبن هو الكتابة ومن هنا تدرك تحريفه للقرآن ومخالفته للمسلمين

### (انعكاس عقل الملحد)

قال فى صفحة ٢٥٣. ولـكن لماذا لا تهوى هذه الأرض الى السماء قلت: اقد عكس الله عقل هذا الانسان حتى خالف الجن والانس والحيوان فالجميع يدركون بحسهم أن السماء فوقنا والارض تحتنا وهـذا يقول لماذا لا تهوى الارضالي السماء ،وكني بذلك سقوطاً فى العقلية

# (القدر عند ملحد القصيم)

قال الماحد واذاً الأقدار هي النظام

الجواب: انه يرى أن القدر الذى هو ركن من أركان الايمان هو النظام — وهذا مخالف الأديان وللكتاب والسنة والاجماع فأن القدر هو تقدير الله للأشياء قبل وجودها .هذا ما يعرفه المسلمون

قال الملحد : والكفر بهذه الأقدار هو كفر بالانسانية ولا يكفر بالله إلا من كـفر بالانسانية

الجواب: أن نقول الكفر بالأقدار التي هي الأنظمة فيما زعم كفر بالانسانية ولا يكفر بالله إلا من كفر بالانسانية والأوربيون والبلاشفة واليهود عنده مؤمنون بالانسانية مؤمنون بالنظام فهم مؤمنون بالاقدار إذاً فهم مؤمنون بالله لا يكفر بالله إلا من كفر بالانسانية وهم مؤمنون بها، والمسلمون كافرون بالانسانية وبالنظام، إذاً فهم كافرون بالله هذا منطق عجيب لا بصدر إلا عمن أصابه العته والجنون، وهذه الانسانية التي جعل الايمان بها أهم شيء قد عقد لها باباً وقد تكامنا عايها في اسبق.

#### « تناقض »

قال الملحد في صفحة ٢٥٤ والحساب هو القدر

الجواب: هذا يتناقض فمرة يفسر القدر بالحساب ومرة يفسره بالنظام وهوركن الايمان ، فمن آمن بالحساب والنظام فقدأتي بركن الايمان مع أن المنكرين لله يؤمنون بالحساب والنظام ثم أول الملحد قوله تعالى ( فأما من أعطى واتقى ) الآية تأويلا لم يبين فيه معنى غير أنه قال يجب أن نفهمها أكثر مما فهمها المتحكمون فهو يسمى جميع المفسرين متحكمين، لأنهم فسروها بالسنة الصحيحة وباللغة وهو لا يفتنع بذلك ثم ساق حديث عمر في الطاعون ثم قال .

وهذا صريح في أبهم فهموا القدر على خلاف ما فهمه المتأخرون

قلت بل هو يؤيد الفهم القائل إن القدر هو تقدير الله الخير والشر فى الأزل ثم قال (فقدره بمعنى نظمه) وادعى أن تفسيره الحديث لكلمة القدر هو الصحيح ومن أجل ذلك أوجد الشراح إشكالا بأن القدر لا يمكن الفرار منه إلى أن قال وقد حاولوا ايجاد رواية يزعمون فيها أن عمر ندم على قوله فذكر ابن حجر فى فتح البارى قال:

أخرج الطحاوى باسناد صحيح أن عمر قال اللهم إن الناس نحلوني ثلاثًا أبرأ اليك منهن زعموا أنى فررت من الطاعون وأنا أبرأ اليك من ذلك

قال الملحد: وهذا يجب ألا يكون صحيحااذ كيف يبرأ عمر منشىء أمر به الرسول ومن شيء فعله ووافق عليه الصحابة .

الجواب: أما إن الشراح أوجدوا اشكالا فقد أجابوا عنه فلو نقل

جوابهم لكان ذلك هو الامانة ولكنه أباها وسلك مسلك التشكيك ففرار عمر هو من قدر الله الذى قدره فهو الذى أمر بالفرار أى لا نقدم على الطاعون كما لا نخرج من مكان هو فيه فراراً منه.

أما اعتراضه على ماروى الطحاوى وزعمه أن المحدثين كذبوه بعد أن ذكر الحافظ ابن حجر أن اسناده صحيح فان ذلك من القصيمى جرياً على عادته وعقيدته التى ذكر قبل وهى أن المحدثين دجاجلة كذبة قتلة للعقول فلا عبرة بما صححوا، ومعنى قول عمر إنى أبرأ اليك من زعمهم فرارى من الطاعون، فهذا صحيح فعمر لم يفر من الموت وانما اختار اختياراً كما مثله بالارض الجدبه والارض الخصبة فاختار الخصب رغبة فيه وفى مزاياه لاخوفاً من الجدب وهو هنا اختار الأرض السليمة ولم يفر من الموبوءة ثم ساق الملحد حديث أرأيت أدوية نتداوى بها هل ترد من قدرالله فقال هى من قدر الله وفسرها بأنه جعل الأدوية مقدرة بالأمراض وجعلها كفاءاً أى تشنى منها.

قلت ليس ما قاله بصحيح فالواقع قد يكذبه وانما جعل الأدوية من قدر الله أى انها اذا شفت فالله قد قدر الشفاء بهاأ زلا، وقدترك القصيمى كلمة فى هذا الحديث هى (ورقى نسترقيها) نعم تركها لأنه ينكر الرقية فآمن ببعض الحديث لغرضه وكفر ببعضه لغرضه

## « التوكل »

ذهب الناس فى فهم التوكل واعتقاده إلى ثلاث طوائف: الطائفة ا إ ولى زعمت أن التوكل هو طرح الأسباب وترك العمل مع الاعتباد على الله وهؤلاء صَلُوا الطريق وخالفوا القرآن الذي أمر بالعمل ونهى عن الكسل ورتب حصول الأشياء على حصول أسبابها الظاهرية أو الخفية وهذه الطائفة لن تجدها إلاعند بعض المتصوفة ولن تجد مذهبهم إلا أقوالا تخالف أعالهم .

الطائفه الثانية: قوم زعموا أن التوكل هو فعل الأسباب والسير والعمل وأنه لا دخل لقوة الله وتوفيقه وألطافه وتأييده وارادته في أعمالهم وهؤ لاعظافوا القرآن والسنة والمشاهد المحسوس وهم قوم ماديو ن لا يدينون الا بالمادة وهم الذين ذهب القصيمي إلى رأيهم .

والطائفة الثالثة: هم الذين قالوا بالتوكل مع العمل وأن العمل لا ينافى التوكل إذ هو مما أمر الله به ورسوله وعلى هذا سار سلف الأمة وأئمتها مؤيدن بالكتاب والسنة.

قال فى فتح المجيد ؛ قال أبو السعادات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به ووكلت أمرى الى فلان إذا اعتمدت عليه ووكل فلان فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه .

هذا تعريف الحوى ، ثم قال وعلى ربهم يتوكلون أى يعتمدون عايه بغلوبهم مفوضين اليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا اليه ويعلمون ان ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه المتصرف في الملك ، ونقل عن ابن القيم وغيره من كان الله كافيه فلا مطمع فيه العدوه ونقل عن بعض السلف لو توكل على الله نم كادته السماوات والارضومن فيهن لجعل الله له مخرجا ورزقه ونصره.

ونقل عنابن القيم هو حسب من توكل عليه وكافى من لجأ اليهوهو الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير فمن تولاه حفظه ونصره.

قال الملحد في صفحة ٢٦١ فى قيام الترك على السلطان فى أواسط القرن الثالث عشر حينها أراد أن يدخل النظام على الجيش التركى مستنكراً قولهم له وعوضاً عن اتكالك على الله العظيم الذى بيده فى دقيقة واحدة ابادة الجيوش الكثيرة ، واستدل بهذه الكلمة على سقوط الناس فى فهم التوكل .

الجواب: إنك إذا تأملت هذا الكلام الذى نقله فانك لا تجد فيه طعناً من ناحية التوكل وانما الطعن فيه من جهة أن القوم عارضوا فى أخذ القوة واستعالها لفهمهم الخاطىء فى أن السلطان لو استعد وأدخل النظم الحديثة لكان مشابهاً للمشركين

والقصيمى لم يعترض على ترك أخذ القوة وانما اعترض على التوكل وعلى أن ابادة الجيوش فى يد الله

وقد حصل بينى وبينه جدال فى دارى بحضرة أحد الاخوان حيث قال لى أأنت من المسلمين الذين بعتقدون أن الله على كل شيء قدير ? فقلت نعم . فقال أتعتقد أن الله يقدر أن يأخذ من الكفار أسلحتهم ويعطيها المسلمين ويجعلهم الغالبين ? فقلت إن هذا فى قدرة البشر فهو فى قدرة المسلمين فلو أخلصوا لله وضحوا بكثير من أعدادهم الحاشدة بحكمة انالوا ذلك فضحك مستهزئاً .

وقد حمل هنا على الترك من حيث أنهم قالوا إن الله فى قدرته ابادة الجيوشالكثيرة، فالقصيمي يعتقد أن الجيوش لا تباد إلا بجيوش أكثر

منها عدداً وعدداً أما الاسباب الخفية و إرادة الله وقدرته فذلك مالايؤ من به القصيمي .

#### « سوق المذاهب الباطلة عنده »

قال فى صفحة ٢٦٢ : ومن مذهبهم أنه يجب أن ينفرد الله بتدبير الرزق والحياة وكل ما يحتاجون اليه كما انفرد بايجادهم وأن من حاول أن يوجد رزقه من نفسه فهو كمن حاول أن يوجد حياته .

الجواب: عد القصيمي هذا القول في الأقوال الباطلة فعنده أن العبد يرزق نفسه وعند المسلمين بل والمشركين أن الرزق عند الله وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين (قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى فسيقولون الله) فالسبب عند جميع الناس لاينفع إلا إذا صحبه عون الله ولطفه وتقديره أما الملحد وأشياعه فالسبب عندهم ينفع استقلالا

قال الملحد فى صفحة ٢٦٣ وقالت طائفة أخرى ان التوكل هو ترك التداوى وهذا مذهب خلائق .

قلت: هـذا الةول ادعاء عليهم فعم لا يقولون إن التوكل هو ترك التداوى وانما قالوا إن التوكل مراتب منها أن تفعل الأسباب متوكلا على الله، ومنها مرتبة عليا عندهم وهى أنه متى قوى يقين العبد وثقته بالله فترك التداوى ثقة بربه ورضاءاً بفعله فذلك أعلى درجات التوكل ودليلهم في ذلك حديث عمران بن حصين في وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهر في الصحيحين وفيه هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ودليلهم أيضاً أن الرسول وَ الله عنه عليك بعض مالك الصحابة أن يتصدق بماله كله أبي عليه وقال له: امسك عليك بعض مالك

فهو خير لك، وحينها تصدق أبو بكر بماله كله قبله منه قالوا إنه قبل من أبى بكر لقوة يقينه وثقته بالله وكمال توكله ولم يقبل من الآخر لما عنده من النقص فى ذلك

أما ما شغب به الماحد من ذكر بعض آراء الصوفية فى التوكل وهى آراء خاطئة فانه أراد بحشدها أن بهدم التوكل الصحيح وأن يخرج إلى رأى جديد يدخل به الملاحدة فى ضمن المتوكاين

### « مدحه لمنكر الله »

قال الملحد في صفحة ٢٦٤ في وصف الآمم الجديرة بالكرامة قال انها التي تلقن أن الانسانية هي التي أوجدت هذه الحياة وسخرت كل هذه الطبيعة دون أن يعينها معين أو يشاركها مشارك

الجواب: هذا كلام صريح في نني فعل الله في مخلوقاته وتسخيره لها وقد قال الله في كتابه (وسخر لكم الليل والنهار) وقال (وسخر لكم مافى السماوات وما في الأرض جميعاً منه) والقصيمي يقول إن الأمم الكافرةهي التي أوجدت هذه الحياة وسخرتكل هذه الطبيعة ، ثم كلامه صريح في أن الانسان مستقل عن الله استقلالا تاماً ، وهذا هو قول مصاص الملاحدة قال الملحد: فإذا أمر الانسان على أن يباشر شؤونه بنفسه استقلالا وبلا مساعد عما عقله واتجه الى مغالبة الشدائد وهذا يبين لك عقيدته في أن الانسان مستقل عن الله وأن العقيدة في الله وفي تأييده و نصره نقعد بمعتقدها عن التقدم

قال الملحد في صفحة ٢٦٧ : فالتوكل الصحيح عليه هو أن تثق ثقة مطلقة في ان ماوضعه لعباده من أسباب ووسائل لتبلغهم الى غاياتهم هي أسباب ،ؤدية الى نتائجها بلا تخلف

« التوكل عند الملحد »

الجواب: هـذا التعريف الذي عرف به التوكل هو فى الحقيقة ننى المتوكل فعلى قوله هذا فالكفار والملاحدة أجمعون أكتمون أبصعون يثقون جميعاً بأن الاسباب توصل إلى مسبباتها فهم عندالقصيمي متوكلون مؤمنون بالتوكل، وهذا الكلام لا يقوله إلا معتوه العقل ومن تأمل الآيات القرآنية وجدها تنطق بمدح المتوكلين وتعدهم بالنجاح من الله لامن الاسباب.

قال تعالى (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أى الله يكفيه جميع أموره وليس الاسباب هي التي تكفيه (إن الله بالغ أمره) فهو الذي يبلغ العبد مراده لا الاسباب، ويقول الناس جميعاً لا يغني حذر من قدر أي إن الاسباب لا تفيد إذا جاء القدر أو لا توجد، وقال تعالى « يا أيها الني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » فالمؤمنون وما معهم من قواهم التي هي أسباب النصر الظاهرية، فلوكان السبب كافياً لم يقل حسبك الله ولا اكتفى عن معه من المؤمنين، ولا نطيل في هذه المسألة فهي معلومة من الدين بالضرورة.

## تحريفه أحاديث

قال الملحد في صفحة ٢٦٨ قال عَلَيْكِينَّةُ من استرقى أو اكتوى فقد برى من التركل. رواه الترمذي وعن عمران بن حصين قال وقال رسول الله عَلَيْكَةً يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب ، قيل من هم يا رسول الله ? قال الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رواه مسلم ، وهذا لأن هذه الأمور ليست من الاسباب الطبيعية فالاعتماد عليها اعتماد على غير أسباب فكان منافياً للتوكل لان التوكل كما ذكرنا هو الإيمان بالاسباب.

الجواب من وجوه (الأول) إن هذا الملحد قد أعمل معول هدمه فى أحاديث كثيرة أصح من هذا الحديث فلماذا طعن في تلك وصحح هذين مع أن ما طعن فيه أصح مما صححه .

(الثاني) إن حديث الكي غير صحيح لأن فيه راويين مداسين قد روياه بالعنعنة والمدلس لا تقبل روايته إلا إذا رويت من طريق آخر يثبت اتصالها ولم نجد ما يبين اتصالها غير تصحيح الترمذي له وكم صحح ما طعن فيه .

(الثالث) سامنا صحته ولكننا نخرجه على معنى يتفق مع الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تثبت الرقية والكي فنقول: ذكر العلماء أن العرب كانوا يستعملون الكي قبل حصول المرض ، ومن أجل ذلك كان عملهم هذا ينبىء عن الخوف والجزع وذلك ينافى التوكل وعلى هذا ورد الحديث فكأنه قال من اكتوى أو استرقى قبل حصول المرض فقد برىء من التوكل ، وهذا هو التأويل الصحيح الذي فهمه العلماء المحققون لاجل الاحاديث الكثيرة الصحيحة التي أجازت الكي والرقية فقد رقى وَيَعِلِينِي واسترق كما كوى وأقر المكي

( الرابع) دعواه أن الكرى والرقية ليسا من الاسباب دعوى باطلة مصادمة للنصوص .

( الخامس ) دعواه أن التوكل هو الايمان بالاسباب دعوى باطلة لأنها تجعل اليهود والمشركين والملاحدة مؤمنين بالتوكل .

(السادس) أن حديث عمران يشتمل على أربعة أشياء: ترك الطيرة

التى هى شرك وتركها واجب، والتوكل وهو من الايمان الذى هو واجب والكى والمركب والمركب والمركب والمركب والكى والرقية وهما جائزان فدعواه أن هذه الامور ليست من الاسباب دعوى انسان مخلط.

قال الملحد: لستأريد أن أقول إن التوكل هو الآخذبالاسباب مع الاعتقاد بأن الله يتدخل فيها فيجعلها إن شاء أسباباً وإن شاء غير أسباب أو مع الاعتقاد بأنه تعالى قد يفعل من غير الاسباب فان هذا هو السفه والفوضى التى لاضا بطلها

الجواب: إن هذا الملحد يزعم فى هذا الكلام بأن الله إذا تدخل فى الاسباب فأفسدها فذلك منه فوضى ، تعالى الله عن ذلك وإذا أعطى بغير أسباب فذلك فوضى وهذا ذم لله وتعطيل لمشيئته وفعله ، وهو الذى لايسأل عايفعل وثم يسألونويكني لمروقه من الاسلام هذا الكفر الصريح

قال الملحد: والايمان بعدله يوجب الايمان بالتسوية بين الآخذين بالاسباب

الجواب : كأن هذا المتجانف لا بعلم أن المسلمين يقرءون قول الله تعالى (وفي الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل فأين السبب أيها السببي من جنس واحد في مكان واحد يسقى بماء واحد يفضل بعضه على بعض في الطعم واللون والرائحة والكم وغير ذلك بولقد يفضل بعضه على بعض في الطعم واللون والرائحة والكم وغير ذلك بولقد صدق الله إذ قال (إن في ذلك لآية لة وم يعقلون) فأين التسوية أبها السببي أتقول أنه ليس بعادل ، تعالى الله عن قولك وإنك إذا نظرت إلى السببي أخلوقات ألفيتها كذلك (والله فضل بعضكم على بعض في الرزق) فنسب التفضيل اليه لا إلى الاسباب

قال الملحد فى صفحة ٢٦٩ ولا شك أن الاعتقاد بأن الله يدخل فى الاسباب ويدخل بينها وبين الآخذين بها فيجعلها حيناً أسباباً لانه راض عن الأخذ بهـا وغير أسباب لانه غاضب على الاخذ بها الخ

الجواب: كأنه لميترأ قوله تعالى (استغفروا ربكم انه كان غفارايرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا )

فعل الرجوع اليه ورضاه تعالى سببا لزيادة الأرزاق التي كانت ستنة صمع الفسوق ، وزيادة ونماءاً في الزرع والجنات التي كانت ستنقص مع الفسوق ، فأين سببك أيها السببي ، وقال تعالى (استغفروا ربح نم توبوا اليه يمتعكم متاعاً حسناً) فجعل التوبة والعمل الصالح من أسباب المتمتع في الدنيافهل تدخل الله في الاسباب ، وقال (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علبهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) فجعل الحرمان والنقمة جزاء الكفر والمعصية ، وكثرة الخير والبركات جزاء الطاعة ، وقد عمى القصيمي عن هذه النصوص .

ثم ذكرحديث اعقالها وتوكل وهو حديث منكر ؛ فبينها هو يكذب الاحاديث الصحيحة وإذا به يورد ما لم يثبت .

قال الملحد: وليس هوالتوهم أن يفعل الخوارق والمعجزات محطها للحواجز الجواب: بلى والله إنه يفعل ما يشاء ويعطى من يشاء لا شريك له ولا ند له وليس دونه حواجز فهو الذى خلق كمل شيء ثم ما هذه الحواجز ومن الذي جعلها حواجز ، تأمل لتري استهتار الرجل بالله وبصفاته ودينه .

قال فىصفحة ٧٧٠ فى تفسيرفاذا غلبك أمر فقل حسبى الله و نعم الوكيل معناه اذا فعلت المستطاع ثم غلبت وجب عليك أن تعلم انك أنما غلبت بالحق

الجواب: هذا تفسير باطل فمراد الحديث إذا غلبت فى ظاهر الامر بعد بذل الاسباب فارجع إلى الله فانه يعطيك حقك إن كنت مظلوماً إما فى الدنيا وإما فى الآخرة ، أما على تفسيره فلو أخذ منه انسان مالا وذهب معه إلى المحكمة فغلبه الآخذ فان الغالب محق ، هذا منطق غريب وتفسير لا يعقل .

قال .أو كان يصنع الله بناقته بعض الاشياء التي يزعمون أنه يصنعها بقصد الامتحان أو الابتلاء أو لانه يحبهو المحبوب مقصود بالاذى والتحدى كمايزعمون

والقصيمى يرى أن العبد متى كثر ماله وقوى جسمه فهو المحبوب عند الله هذا ميزان أهل الجاهلية قال تعالى حاكياً عن الكافر أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ، وقال عن فرعون أليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى الآيات . والآيات في هذا كثيرة معلومة

# الاسباب أوهام الناس فيها

قال سيخ الاسلام ابن تيمية فى فتاويه فالرجاء ينبغى أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فان تعليق الرجا بغير الله اشراك وإن كان الله قد جعل لها أسباباً فالسبب لا بستقل بنفسه بل لا بدله من معاون ولا بد أن يمنع العارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله ، ولهذا قيل الالتفات إلى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الاسباب أن تكون أسباباً نقص فى العقل والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح فى الشرع اه .

#### هذه قاعدة مسامة عند العاماء

قال فى صفحة ٢٧٢ اقصد إلى تربة غنية بالعناصر اللازمة للانبات وادفن فيها البذر الصحيح فى الوقت المناسب ثم اسقها وفق أصول الرى العلميدة ثم انظر كيف تنبت ، انها سوف تنبت وإن نباتها سيكون جيداً الا أن تأنيها آفة زراعية ومحال ألا يخرج النبات المتوفر فيه هذه الاسباب .

الجواب: أنه درج في هذا الباب كله على أن من فعل الاسباب الظاهرة فلا بد من نجاحه أي ليس هناك تصرف لله في هذا الكون فلا تصرف في الاسباب تقوية أو تعطيلا لها ولا في ايجاد أمر خني لا بعلمه القصيمي والطبيعيون، وهذا المذهب انما هو تعطيل لتصرف الله وتدبيره واظهار لهذا الكون بمظهر الآلة الدائرة بقوة الدفع أو بتعبير آخر الله أوجد الاسباب والمسببات نم اعتزل هذا الكون فلاينظر فيه، فلارحمة ولا لطف ولا اعزاز ولا اذلال ولا نفع ولا ضر ولا نصر ولا خذلان

فليس هناك سوى الاسباب الظاهرية ، وهذا هو رأى الطبيعيين وهو غالف للكتأب والسنة والاجماع ، قال تعالى (كل يوم هوفى شأن) ماهذه الشئون انها التدبير والتصريف والخفض والرفع ( وإذا سألك عبادى عنى فأني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) الآية

أين الاسباب أيها الطبيعى والقرآن مملوء من الادلة على أنه تعالى دائم التصرف فى ملكه ، وقد كان ويتلاق دائماً يلجأ إلى ربه مع وجود الاسباب فكان ليلة معركة بدر قائماً يصلى ويبتهل إلى ربه طالباً نصره ، فلو كانت المسألة للاسباب فحسب لم يتعب نفسه لان عنده الجيش بسلاحه وهى أسباب النصر الظاهرية وعلى كل فالمسألة بديهية لمن نظر في القرآن والسنة

قال الملحد في صفحة ٢٧٣ : أساء المساءون الظن بالاسباب وأكثروا من الفول في تقليل قيمتها الح .

الجواب: هذا افتراء على المسامين فلم يسيئوا الظن بالاسباب بله يعملون ويفعلون الاسباب معتقدين أن الله جعلها نافعة في الاغلب إذا لم تعارضها مشيئة الله وتصرفه وما زالوا يأخذون بالاسباب في كل أمر من أمورهم والقرآن كما قلنا يأمر بالاسباب عدا أن فرقة من المسلمين الذين خالفوا القرآن والسنة في هذه المسألة أنكروا قيمه الاسباب قولاوعقيدة لاعملا وفعلا، وما زال الجبرى والاشعرى يأخذان بالاسباب فقوله إن المسلمين أساءوا الظن بالاسباب مجرد افتراء ولو أنمقال إن بعض الفرق المنتسبة إلى الاسلام أساءت الظن بالاسباب عقيدة لا عملا لسلم له ذلك هب أنه يعتقد زوراً أن المسلمين جميعهم أساءوا الظن بالاسباب،

فلماذا يخالفهم ? أليس ذلك مخالفة لاجماع المسلمين واتباع لغير طريقهم إن هذا يهرف بمالا نعرف .

قال الملحد في صفحة ٢٧٧ : وجه ذلك أن يعلم أن الله قد حعل الاسماب هي كل شيء وأمه لم يحعل شيئاً مدون أسماب وأن المرء يتوصل بالاسماب الى كل أموره ولا يتوصل نغيرها الى شيء فهى مؤثرة حقيقية مل موجده حقيقة أيحاداً. حمله الله في طبيعتها

الجواب: أما قوله إن الله جعل الاسباب هي كمل شيء فهو كذب على الله باطل حساً وديناً ، أعنى الكلية فأين النار لم نحرق ابراهيم وما السيب الدى جعل العصى حية . ولم يجعل السكين ذابحة لاسماعيل ، وما السبب الذى أبرأ الا كمه والابرصوأحيا الموتى وجاء بالناقة العظيمة من الجبل وأين السبب الدى أوقد النور في عصى الصحابيين اللذين سمرا عند النبي وأين السبب الدى جعل الطعام الةلميل يكنى الاقوام الكميرة والماء القايل يروى الجيش وغير ذاك من المعجزات والكرامات ، فقوله بأن الاسباب هي كل شيء غلط واضح ويلزم عليه انكار المعجزات والكرامات وفعل الله في ملكه ، وقوله إن المرء يتوصل بالاسباب إلى والكرامات وفعل الله في ملكه ، وقوله إن المرء يتوصل بالاسباب إلى

أين الأسباب التي توصل قطعاً إلى الغايات : تاجران في مكان واحداً حدها أطيب بضاعة وأحسن مكاناً وألين خاقاً وبكون أقل كسباً من تاجر آخر إلى جنبه بضاعته كبضاعته وقد تكون أرداً ومحله أقذر وخلقه أكبر مطفاً ، فما الدى جعل الرزق اليه أكبر دون رميله مع وجود الأسباب والمسألة بديهية أخرج إلى السوق وانظر لترى كذب قوله ، قد يخرج الجيش

الله الله الله الله توصل إلى كل شيء . وقوله انها موجدة حقيقة غلط أيضاً بل كفر فالموجد الحقيقي هو الله « وما رميت إذ رميت ولكن الله رى » وعلى كل فغلطه ظاهر لمن تأمل الكتاب والسنة ونظر الى العالم .

قال في صفحة ٢٧٨ : ومن أعطم ماحعلهم يسيئون الظن بالاسباب شبئان أحدها أنهم حسنوا الايمان بقددرة الله ينافي الايمان بالاسباب وحسنوا أنهم إدا آمنوا بالسبب أفقد قيدوا الله به والله عندهم غير مقيد في فعل من أفعاله بل هو يقعل ما يشاء بلا قيد ولا سبب ولا الرام

الجواب: نعم الله عندنا وعند جميع المؤمنين به غير مقيد في فعل من أفعاله وهو يفعل ما بشاء ولا ملزم له ، أما عند القصيمي فليس هو يفعل ما ماشاء ولكنه مقيد ملزم بل معطل فقد خلق الاسباب والمسببات وتنحى عن هذا الوجود ، وهذا هو غاية الكفر بالله وكتابه الدى يقول أنه يفعل ما لساء ، والدى عال « وما تساءون إلا أن بشاء الله »

والكامة التى أجمع عليها المسلمون وهى ما شاء الله كان ومالم بشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله ، أما عند الملحد فلا حول ولا قوة الا بالاسباب ، وما شاءت الاسباب كان وما لم تشأ لم يكن ، ومن هنا تدرك مبلغ حربه لله .

قال الملحد وثانيهما أنهم وحدوا المسدات كثيراً ما تنحلف عن أسبابهما وحدوا أن الاسان قد يؤدى السنب على الكمال ثم لا اصل الى غرضه كما وحدوا أن المرء مال حاحمه بدون سبب .

الجواب: بما أنه واجد أن المسلمين وجدوا المسلمان المحيد عن أسبابها فلهاذا لم يكتف بما وجد كثير ولكنه يأبي إلا أن يخالف جميع المسلمين وما ثبت واقعاً واعترف هو بثبوته ، وقد أوجدنا لك الادلة فيا تقدم ، وأما قوله انهم وجدوا أن المرء قد ينال حاجته بدون سبب فهما صحيح فأنت إذا نظرت إلى القاعدين من المرضى والضعفة من الانسان والحيوان وجدت الله قد رزقهم ومن ينكر هذا فانه يذكر الحسوس وينكر الآيات القرآنية الكثيرة التي تقول إنه يرزق من يشاء بغير حساب وكونه تعالى أرحم الراحمين وبالمؤمنين رحما فأين هذه الرحمة الحاصة والعامة وأين لطف الله .

قال الملحد : والشاكون في أسباب الله شاكون في الله

قلت هذا قياس غريب فن شك فى سبب فقد شك فى الله ومن شك فى الله ومن شك فى الله فهو كافر والمسلمون شاكون فى الاسباب فهم كفار عنده هذا يهاجم الحقائق الثابتة عن الله ويدخل فى الدين ما ليس منه فالمسلمون عنده شاكون فى الاسباب فهو شاك فى الله ومن شك فى الاسباب فهو شاك فى الله ومن شك فى الله فهو كافر رمتنى بدائها وانسلت

قال الملحد ٢٨١ ويحسب العض الماس وقد الورعنا عن أن نقول كلهم أن أمثال قول الله العالى أينما تكو الوالدكم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة الدل على صعف أمن الاسماب وعلى أن الاخذ بالحبطه والتحص من أسباب الموت لانفيد شيئاً ولا يرد آبيا لانالله قد حكم بأن الماس سندركهم المنايامقدرة لهم ومقدر بن لا محاله ولو لرموا البيوت المشيدة والواقع أن الآبه نعطى عكس ما فهم الماس منها الى أن قال ولكنها لم سف أن البفاء في البروج يطبل الاعار

وعد أسباب الحياة وأن الذي يَقَعْب إلى الميدان قد يَطِلَكُ وآكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَآكَ اللَّهُ اللَّهُ ا وَعَلِمُومُ مَنْزُلُهُ قَدْ يَسِلُمُ .

الجواب: يحسب بعض الناس وتورع أن يقول كلهم ولا ورع عنده ثم تراجع عن ورعه فقال إن كل الناس قالوا ذلك .

هذا يدلك على مخالفته لجميع الناس فالجميع يقولون إن الأجل إذا جاء لا تنفع الأسباب ولا يفيد الجبن ولا تجدى الحيطة ، والقرآن يؤيدهم (فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) وهذا يخالف الأدلة الترآنية بلاحجة ويخالف اجماع المسلمين ، فقوله إن المسلمين جميعاً لم يفهموا هذه الآيات حتى برز هو بفهمه ،فاعجب لها من عقلية المسلمون بميعاً أخطئوا في فهم القرآن وملد د القصيم هو الذي فهمه ، وإن العرب في جاهليتهم قد أدركوا صدق هذه العقيدة القرآنية ، قال زهير في معلقته

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم وقال الآخر

من رأيت المنون خلدن أمن ذا عليه من أن يضام خفير إلى أن قال:

وأخو الحضر إذ بناه واذ دجلة نجي اليه والخابور -شاده مرمراً وجلله كلسا فللطير فى ذراه وكور لم يهبه ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور

فالعرب الجاهايون والمسلمون قد أجمعوا على أن الحذر لا يرد القدر وأن الأجل محتوم محدد لا تأخير فيه ولا تقديم والقرآن ينطق بذلك

والقصيمي يقول إن الاسباب تطيل الاعمار وان الجلوس في القصنور بطيل الاعمار وان الجلوس في القصنور بطيل الاعمار فاعجب له من تكذيب وخوز وحمق .

أ قائل في صفحة ٢٨٢ تفسيراً لقوله تعالى (قللو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتـل إلى مضاحعهم) قال وحكم هـ ذه الظروف عليهم المحقوفة بالأخطار وأسباب الهلاك هو معنى كتب القتل عليهم وبروزهم إلى مصاجعهم وليس معاه أن هناك قوة خفية نارم قوماً بالخروج لانهم مرادون للقنل اه

الجواب: هذا فهم جديد لم يفهمه أحد من أهل الاسلام ، وهــذه الآيه بقيت مجهولة المعنى لا يعرف معناها أحد الى يومنا هـــذا حتى جاء ذو الأغلال بفهمه ، أما ما قاله المفسرون فهو أن الله ذكرأن الآجال مقدرة فاذا جاء الأجل فلا ينفع الاختباء ولا تجدى الحيطة ولا يفيد الجبن وإذا لم يآتي الأجل فلا بضر اقتحام الأهوال والمخاطر ، أما هذا الفهم الجديد فهو انكار الهوة الله وتحريف لكتابه وتخطئة لجميع الامة وقوله نعالى لوكان اننا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا ، بعنون أن الامر لوكان أمرهم لنهوا عن الخروج للقتال ولما عرضوا أنفسهم على المون وانحوا حيائذ لأن القتل انما يقع على المتعرض له فرد الله عليهم بقوله «قل لو كنتم في بيوتكم ابرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم ) أى انه لا بد من الموت إذا جاء حينه ولا بستطيع أحد أن يتخلفعن أجله ، م حرف معنى الآية الاخرى ( لوكانوا عندما ماماتوا وما قتلوا ) وآية الذين فالوا لِاخوانهم وقعـــدوا لو أطاعونا ما قتلوا على هذا المنوال .

الجواب: هـذا ذهب مذهب المنافقين في صـدهم عن سبيل الله وانكارهم لفدر الله وقد رد الله عليهم وكذبهم فقال (فادرأوا عن أنفسكم

#### -17/4

الموت إن كنتم صادقين) وقوله (قل لوكنتم في بيوتكم البرزالذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم) والقصيمي يؤيد مذهبهم ويكفيه ذلك خذلاتاً فالموت والحياة مقدران بأجل محدود بأسباب معلومة لا بد من حصولها. قال الملحد وأين ما لا سببله / إذاً فكل نبىء فائم على أسبابه الطبيعية اللجواب: أما ان الطبيعة هي التي تأتي الاسباب بالفائدة ، هذا كفر لا نه اعتقاد أن هناك مصرف غير الله ، وأما ان الفائدة يأبي بها الله مع فعل الاسباب بعلم هم الحق ، والآبات فعل الاسباب وقد يأتي بها من غير أسباب نعلم فهذا هو الحق ، والآبات

مدل عليه عوالفصيمي يقول ان الاسباب وحدها تأتى بالنجاح قطعاً وان

ثم حمل على قول الشاعر

الله لا يفعل شبئاً قطعاً الا بأسباب يراها هو .

ملك الملوك إدا وهب لا تسأل عن السبب فالله يعطى من يشاء وقف على حد الادب حمل عليه حملة شعواء وزعم أنه أصر على لامه من الحيوش

الحواب: ان هـذا البيت مسنمـل على تلانة معان: الاول أن الله ملك الملوك فلا نسأل عن السبب اذا أعطى أحداً وهذا هو معنى قوله والله يرزق من بشاء بغير حساب ومعنى أنه ذو الفصل العظيم وما فى هذا للعنى من الآيات.

نانياً: قوله الله بعطى من نساء، وهذا فى المرآن فى آيات كثيرة نااثاً: الأمر بالادب مع الله فأق ضرر فى هذه الجال الملاث ، نعم أنه رأى أن هذين البيتين يشنملان على معنى آبات قرآنية فعمد على هجو هايمدم الآيات ، هذا هو نمرضه فى طعنه على هذا الشعر الجميل .

# « امامثاً لا وراءنا »

ذك القصيمى في هذا الباب أن الآزمنه الحالية والآزمنة الآتية هي وأهلها خير من الآزمنة للاضية ومن أهلها ومقصوده في ذلك أرث السلام الصحابة والتابعين لهم باحسان والآنبياء وأتباعهم ليسوا خيراً من أوربا اليوم ولا من أمريكا.

فالقصيمى إذا فكر الملاحدة والمشركين الماضين كالرومان والفراعنة وغيرهم عظممن شأتهم ورفع من قيمتهم فهو لم يقصد ذم الرمان الماضي كله وانما قصد ذم المتدينين فيه ، ولم يقصد مدح المستقبل كله وإنما قصدمدح الملاحدة الدين التوزفيه ، والدايل على ذلك ما سنورده لك من كلامه وأنه لا يقصد إلا ذم المتدبنين وقد قدمنا لك من ذلك الشيء الكنير

قال فى صفحة ۲۸۷ لا يأتى رمان إلا والدى ىعده شر مىه رعموه حديثاً. ` أمس خير من اليوم واليوم حير من غد وهـكذا حتى قيام الساعة زعموه من كلام ابن مسعود .

الجواب: إنه أوردهذا الحديث تحت هدا العنوان ومراده تكذيب هذا الحديث الصحيح وما فى معناه من الاحاديث الصحيحة الكميرة بل والآيات فجميع ذلك يفضل العرون الأولى من المسلمين على الازمنة الآتية وإذاً نفهم أنه لا بعناً بتكذيب الاحاديث الصحيحة ولو كرن ولا الآيات لان غرضه الطعن على الله وعلى رسوله.

وسأ بين لك مافى هذا المعنى من الآيان فأقول إنك إذاتاً مات آبات القرآن والاحاديث وأحوال الناس رأيت الناس في تأخر مستمر، لا أقول

فى تجارتهم وصناعتهم ولسمين فى هيمهم واحلامهم المعاهد المهم المعاهدة المعاهدة المعاهدة المعاهدة المعالمة المعام والفيارة والفيور والعصيان ، فكل زمان يأتي المالة أهله أقل من سابقيهم خيراً وأكثر منهم شراً .

قال تعالى « لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقو ا من بعد وقاتلوا » فهذه الآية تثبت أن المتقدمين في الاسلام في جملتهم أفضل من المتأخرين ، وقال تعالى « والسابة و الاولون من المهاجرين والانصار والدين اتبعوهم باحسان » فلم بسوى بين المتقدمين والمتأخرين بل فضل المتقدم على المناحر عنه بقوله لا بستوى وقوله أولئك أعظم درجة في الآية ا ولى وبالبداءة بهم في الآية الثانية وفي البخارى قوله على المناحدة مثل أحد ذهبا ما بلغ مدأحدهم ولا نصيفه » والاحاديث في هذا المعنى كثيرة تركنا ذكرها اختصاراً .

الآية الثالثة قال الله تعالى فى سورة مريم بعد ذكر الانبياء وأتباعهم « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » والخلف الساقط فى لغة العرب، وإذاً تفهم أنه مدح الاولين وذم الآخرين.

الآية الرابعة: قوله تعالى ( إن الدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أعظم درجة عند الله) الآيات بين تعالى أن المتصفين بهذه الصفات أفضل من سواهم، وهذا الوصف ينطبق أكبر على أصاب الرسول فهم أول من جاهد وهاحر وأنفق وأعظم اتصافاً بذلك ومن أجل ذلك قال في الأحاديث الصحيحة الكثيرة خير القرون قرنى نم الذين يلونهم

وهى مسألة اجماعية بين المسلمين ومن أجل ذلك قالوا كل شيمة الله اتباقه من سلف وكل شرفى ابتداع من خلف ، ولما دون عمر الديوان وفرض العطاء أخذ بالاقدمية والسابقة ففضل المتقدمين على المتأخرين ، فهل كاز عمر والصحابة مخطئين حيث قدموا السابة بن على اللاحقين وقد أوصى الرسول ويتالي بأصحابه مبيناً فضلهم كاأوصى عمر بالمهاجرين والانصار موجها وصيته إلى الخليفة الآتي من بعده والمسلمون جميعاً قد أجموا على أن زمن الرسول أفضل من زمن من بعده وزمن من بعده أفضل من زمن من بعده أفضل من زمن من بعده وألى قيام الساعة وكذلك وردت الاحاديث الصحيحة تخبر بأن الهن وفساد الاخلاق بكران كلا تقادم الزمن وأن شرار الناس من تدركهم الساعة .

أما القصيمي فيخالف كل ذلك ويفضل زمن ستالين وتشرشل على أزمان الصحابة والنابعين (ومز بشاقق الرسول من بعدماتبين له الهدى ويتب غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم ) يفضل زمناً كبر فيه الهرب وانتشر فيه الزنا والخر وقطيعة الارحام وأكل الحرام والالحاد وانكا المنعم على زمن ساد فيه الخير والعدل والفضائل التي جعلت تلك العصو آية لاتاريخ ومن أعمى الله بصيرته « فان نجد له ولياً مرشدا »

أما هذا الحديث الذي سأقه فقد ذكره البخارى في باب لايأتي زماد إلا والذي بعده شر منه وهو من رواية سفيان النوري إمام الكوفة في الحديث عن الزبير بن عدى وهو من صغار التابعين ومن تلامذة أنسوقا وافق سفيان مالك بن مغول ومسعر بن كدام وأ و .. نان كاهم عن الربير

أخرجه الاسماعيلى ، أما المعنى فثابت فى أحاديث كنبره كما قدمنا بل وفى الآيات ، وأما أتر ابن مسعود فقد رواه الطبرانى بسندين أحدهما صحيح والآخر رجاله ثقات ، قاله الحافظ ابن ججر فى فتح البارى .

وأما حديث « لايزداد الأمر إلا شدة ولا الناس إلا شحاً ولاتقوم الساعة إلا على شرار الخلق » فهذا حديث رواه الطبرانى وقد أيدكل فقرة من فقرات هذا الحديث أحاديث عدة صحيحة تركناها مخافة التطويل. ومن ذلك تعلم أن القصيمي لا يطعن في حديث واحد وإنما يطعن في الآيات والأحاديث الصحيحة الكثيرة.

#### قوله بالتطور إلى أفضل

قال الملحد في هذه الصفحة من الحقائق التي ترتفع على متناول النزاع أن هذا العالمحيوانه ونباته وجماده لم يزل في طريق التطور متىقلا من طور إلى طور أفضل منه وعندالعلماء أن شيئاً منه لم يوجد بحالة ثابتة بل ثات أن هذا الوجود وجد وجوداً بدائياً وظل متنقلا ملايين الملايين من الأعوام

الجواب: إنه أورد هذا الكلام وسماه حقائق وجعلها مرتهعة عن النزاع ،كل هذا دعاوى بلا بينة ولا برهان بل دعاوى يناقضها الواقع المحسوس والشرع الثابت ، فهو يزعم أن العالم متطور إلى الرقى و نه خلق بدائياً وأن الله أوجد هذا الكون فمكث بعدالا يجاد ملايين الملايين من السنين ومرجعه فى ذلك وسنده فلسفة أوربا ، فهنا ثلاث نقط التطور إلى الرقى إلى أفضل والبدائية وقت الا يجاد والمكث بعد الا يجاد سنين طويلة إلى أن صاح ، فنحن نتكلم على هذه الدعاوى التى زعم أنها تسمو عن

النزاع فنقول. أما خلق الله الكون فقد ثبت في القرآن قال تعالى (ولقد خاة نا السماوات والأرض وما يبنها في ستة أيام) وفي القرآن والأحادبث من هذا الشيء الكثير فلا تطور ولا مكث بعد الايجاد ملايين السنين بل قد أخبر تعالى أنه قدر في الارض أقواتها في أربعة أيام، وإذاً تفهمأن القصيمي أتي بهذه الفلسفة ليكذب بها القرآن.

ولم يحضر قائلو هذه المقالة ذلك العهد، والقصيمي لا يؤمن بهــذه الآيات لأنها جاءت في زمن بدائي ، أما النظرية التي اعتمد عليها فهي نظرية حديثة جاءت فى عصر الرقى على زعمه ، وأما إن العالم خاق بدائياً فهذا أيضاً يكذبه القرآن ( قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الارض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين ، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقو اتها في أربعة أيام) الآيات إلى أن قال ذلك تقدير العزيز العليم، لا تقدير الافرنج ونظرياتهم فلم يمكث كما قالوا إنما مكث ستة أيام والقرآن جاء بلغة العرب والعرب لا تعرف إلا الايام المحسوسة لها ومنأجل ذلك لما ذكر الله يوم القيامة بينه بقوله (كانمقداره خمسين ألف سنة ) فتبين ووضح بطلان قوله ، وقوله الها وجدت غيير صالحة وليس فيها أقوات . يعارض القرآن كما ترى وقدر فيها أقواتها وعلى كل فالأرض بأقواتها والسماء بنجومها وشمسها بهيئاتها الحالية خلقت في ستة ايام وليت شعرىعلىأساس نظريةالتطور ماذاكان الانسان ? وأماالتطور إلى الرقى الى أفضل فهذا باطل بالمحسوس والمنقول فان الحيوان والانسان والنبات يكبر إلى حد ، ثم يرجع القهةرىإلى أن يموت وقال تعالى فى ذكر عاد التى لم يخلق مثلها فى البلاد ، وقال وزادكم فى الخلق بسطة ، ثمند زمن عاد إلى زمن النبوة المحمدية لم يأت مثل أو لئك القوم ، وهذا يبطل نظرية التطور الى الرقى وقال تعالى ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ) فابحث لنا يا صاحب نظرية التطور عن شخص فى هذا العصر بقى مئتى عام ، وإلا فان تطورك باطل

أما الاخلاق والآداب الفاضلة فقدجاء تالاحاديت الصحيحة الكثيرة تخبر بأن الاخلاق في آخر الزمان تنهار فيرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر القتل وقال عَيَّاتِيَّةُ لاحد أصحابه كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا، والاحاديث في تدهور الاخلاق الفاضلة وانحطاطها أكثر من أن تحصر.

ثم ذهب يخلط ويهذى ويتحكم فى هذا الوجود تحكمًا فارغًا لاطائل تحته الامخالفة العقل والنقل.

قال فى صفحة ٢٩٠ : أما الانسان فليس هناك شك فى أنه كان منذ نلاث مئة سنة أضعف منه اليوم أجساما وطولا ومعارف وأنه فى هذه الثلث مئة سنة قد تحسن من ناحية الصورة والتفكير والقوة وليس شىء فى الحياة يرجع إلى الوراء بل كل ذلك إلى الأمام

الجواب: لقد ثبت عن النبي عَيَّالِيَّةُ أَنه قال « خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً » إلى أن قال « فكل من يدخل الجنة على صورة آدم » فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن ، وورد فى البخارى من حديث آخر ( إن أهل الجنة على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً فى السماء » وما حكى الله عن قوم عاد أتبنون بكل ربع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون

وإذا بطشتم بطشتم جبارين وآية وزادكم فى الخلق بسطة ، وآية ارم ذات العماد ؛ أى القوة التى لم يخلق مثلهافى البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أى قطعوا الحجارة وجعلوا منها بيوتاً بشكل هندسى عجيب وتنحتون من الجبال بيوتاً آمنين ، وقال وفرعون ذى الاوتاد ، أى الجبال الصناعية العجيبة الشكل والهندسة .

ثم الآنار الفرءونية من التحنيط والأصباغ التي عجز أصحاب المدنية اليوم عن أن يدركوا لها سراً وغير ذلك من التصوير الفني ؛ وأيضاً قال تعالى ( لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ) قال البخارى في أحسن خلقة (نم رددناه أسفل سافلين ) فكل هذا وسواه يرد دعوى الملحد أن الخلق كان مشوها وأنه كان حقيراً صغيرا ثم تطور.

ثم افترى الفصيمي فقال : وجاء في النصوص أن الوجودكله في تغير وتغيير مستمرين في طريق الكمال .

قات: كلا فهده دعوى على الدين تكذبها النصوص فالقرآن بقول إنه فى طريق الزوال اقرأ سورة الانفطار والانشقاق والتكوير (إذا السماء انفطرت) أى تشققت (وإذا الكواكب انثرت) أى تساقطت (وإذا البحار فجرت) وسجرت (وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت) أى تغيرت (وإذا النجوم طمست وإذا الجبال نسفت و تكون الجبال كالعهن المنفوش وإذا العشار عطلت) أى تركت وجميع القرآن يدل على كذب هذه الدعوى ، ثم استدل الماحد بقوله تعالى (يوم تبدل الارض على الخرض والسماوات) قال ومعلوم أنها يوم القيامة تأخذ شكلا آخر غير الارض والسماوات) قال ومعلوم أنها يوم القيامة تأخذ شكلا آخر

أُحسن والآية مسوقة لهذا الغرض .

قلت: ليس فى هذه الآية ما يدل على دعواه بل هى رد عليه فالآية تقول (يوم تبدل الارض غير الارض) أى بأرض غيرها أى إن الارض والسماء المعروفتين ستفنيان. وهذا ضد التطور إلى الرق

قال القصيمى فى تفسير قوله تعالى (وقد خلقكم أطواراً) لا يلزمنا أن نقول ما قاله الشيوخ فى تفسير الأطوار . قلت تنبه أيها القارىء الى هـذه المغالطة فالاطوار فسرها القرآن ولم يفسرها الشيوح .

والقصيمى يكذب فيقول ان تفسير الأطوار تفسير بعض الشيوخ ليستبيح الطعن كأنه لم يقرأ إنا خالهناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة فهذه هى الأطوار وهى من قول الله لا من قول الشيوخ

قال الملحد: والعالم الأخروى بمن فيه على حسب النصوص ليس إلا برهان على الوصول إلى طور الكمال الوجودى فى كل وجه من وجوه الكمال

الجواب: هذا رجل يكذب القرآن فيدعى أن الكفار لأيذهبون الى جهنم بل يصعدون الى طور السكمال

وإذاً فنقول أخذ الله بالقصيمى الى هذا التطور الأخروى فى ناحيه الشمال ليعرف ذلك هل هو تطور أو تنزل، ومرف ادعى أن الكفار يتطورون فى الآخرة إلى الرقى فلا كلام معه فى الدين لظهور كفره و تكذيبه

#### انكاره المحسوس

قال الملحد: أما الشيخوخة والموت اللذان قد يحسبان من الرجوع بالوجود إلى الوراء فهما مظهران من المظاهر المؤذنة بانقضاء دور من الأدوار التى تقوم المادة والعالم كله دائماً بتمثيلها لتأخذدوراً آخرمن أدوار الرواية العالمية المستمرة

الجواب: إن هذا المخلوق يسمى الموت والشيخوخة انقضاء مظهر والله يسميه أرذل العمر وهو تكذيب لقوله ، ثم جعل من بعد قوةضعفاً وشيبة ومن أجل ذلك استعاذ النبي عَيَّاتِيَّةٍ في دعائه فقال « وأعوذ بك من أرد الى أرذل العمر »

فالمسلمون طريقهم الطريق المعقول المحسوس وهو أن الموت والشيخوخة انتكاس ورجوع الى الوراء

وأما القصيمي وشيخه لوبون فطريقهم نظرية الفـــلاسفة ومخالفة الشرع والمحسوس .

قال الملحد فى صفحة ٢٩٢: فالموت إذاً ليس بالامر الذى يجب أن نفزع منه و بروعنا مرآه فانه ليس إلاترك صورة لآخذ صورة أخرى و ترك لون لآخذ لون من هذه الالوان الزاهية المتعاقبة كما لا يجب الفزع من الخسوف والكسوف فكذلك لا يجب الفزع من الموت

الجواب: إن في هذا الكلام انكاراً اعذاب الآخرة وعذاب القبر اذ هو يدعى أن الموت ترك لون وأخذ لون من الألوان الزاهية فالكفار يذهبون بعد الموت الى حياة أرقى ، الى حياة جميلة المنظر زاهية اللون وهمذا هو الانكار للعذاب الاخروى وأن الكفار في جهنم قال تعالى (فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون) وقوله (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب) اللهم الاأن يتعلى عن الحقائق وينكر المحسوس فيسمى العذاب في الآخرة حياة زاهية ، أما دعواه أن الموت لا يخاف منه فهو تكذيب

لقول النبي عَلَيْكِيْ ان الموت فزع وقوله أكثروا ذكر هادم اللذات (الموت) فانه ما ذكر في كثير الاقلله ، وهذا الملحد يقول انه ظاهرة لا يخيف واذا كان مايدعيه حقاً وصدقاً فلماذا كان أول الخائفين من الموت ذلك الشعب الذكى الوثاب العالم مملوء الادمغة بالثقافات اليهود كما مدحهم ، ولماذا خاف منه سادته الغربيون الذين صنعوا له الحياة ولماذا كان الجميع أحرص الناس على الحياة .

والقصيمي يدعى هذه الدعاوى التي لا يستطيع تطبيقها على نفسه ، ثم في هذا الكلام تكذيب للشرع وهو زعمه أن الخسوف والكسوف ورؤية السحاب وهبوب الريح كل ذلك ظواهر طبيعية في نظره لايخاف منها ويجب ألايخاف ، وهذا تكذيب لقول النبي عَيِّنَالِيَّةِ ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ، لا ينكسهان لموت أحد ولا لياته فاذا رأيتموها فافز عوالى ذكر الله ودعائه واستغفاره ، وفي رواية الى الصلاة ، متفق عليه . وكان عَيِّنَالِيَّةِ يصلى ويطيل ويتضرع ويخاف لانه لا يعتقد اعتقاد القصيمي أنها ظواهر طبيعية وأنما يعتقد أنها مخلوقتان مسيرتان كسف الله ضوؤها لامر جلل .

وكان عَتِلَيِّيْ اذا رأى السحاب أقبل وأدبر ودخل وخرج وسأل الله من خيره واستعاذ به من شره لأن الله يرسله بالرحمة كما قد يرسله بالعذاب إذ هو عليه السلام لا يعتقد أنه ظاهرة طبيعية وكذلك هذه حالته عند هبوب الريح، والقصيمي يملى في كتابه تكذيب الزسول واتباع أقوال أهل الطبيعة .

قال الملحد في صفحة ٢٩٣ ' لا شك أن الانسان سيبلغ الغاية من حيث نضج الأفكار والرشد العقلي .

الجواب: أنه جرى على نظرية التطور إلى الرق التى تنكر النار وعذابها وعذاب القبر وتنكر أيضاً ما ثبت بالأحاديث الصحيحة التى تبلغ التواتر إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأن الأخلاق تتدهور وليت شعرى متى يبلغ الجم الغفير من كفرة الارض النضج العقلى أفى جهنم يبلغونه يا ترى .

قال الملحد: أما هؤلاء الذينقلدوا الزءمة الدينية واختيروا لقيادة الفكر الاسلامى الى أن قال ليوقعوا فى أكذوبة من أعظم الاكاذيب فقد د زعموا أن الانسان سعادته من ورائه وأن كل خير فى أعمال الماضين وكل شر فى أعمال المتأخرين وكل خير فى اتباع من سلف إلى أن قالوأن الخيرفى الاستمساك بالماضى

الجواب: هؤلاء الذين يعنيهم الملحد بأنهم قلدوا الزعامة هم أصحاب رسول الله ويُطِلِنهُ والتابعون وتابعوهم باحسان وأعمة الحديث كالبخارى ومسلم وغيرهما الذين رووا وكذبوا فى زعمه « لا يأتي زمان إلا والذى بعده شرمنه وإن من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم أحياء، وخير القرون قرنى ثم الذين يلونهم الح » . وإن من أشراط الساعه أن يرفع العلم ويظهر الجهل وغير ذلك من الاحاديث الصحيحة أوائك القوم هم الذين عناهم الملحد بالذم قال فى صفحة ٢٩٤ : وقد حاولوا والملاهة تحدوهم أن يعززوا هذه الدعاوى بروايات وأخبار يسبوها إلى الرسول الى أن قال وقد استسلم لهذه الخرافات كل

بروايات وأخبار بسبوها إلى الرسول الى أن قال وقد استسلم لهذه الخرافات كل الطوائف فالادباء والمؤلفون والفقهاء والمفسر وذو المحدنون والمتصوفة والفلاسفة والوعاظ وقد غبروا زماناً يزيد على العشرة قرون وهم ماصون في تركيزها في النفوس والممتقدات حنى قام عايها الاجاع ببن الخواس والموام

الجواب من وجوه (الأول) كفاك أيها القارى، أن تعلم حقيقة معتقد القصيمى بتأمل كلامه فأنت ترى أنه أورد حديث البخارى ثم حمل عليه وعلى رواته وعلى المصدقين بمعناه، وقد ذكرنا لك أن معناه ورد فى أحاديث كثيرة وذكر هولك أن الذين تلقوا هذا الحديث وما فى معناه هم خواص الامة المحدثون والمفسرون والادباء والفقهاء والمؤرخون والفلاسفة وأن هؤلاء جميعاً أنعام وأشباه أنعام منذ أكثر من عشرة قرون وأن الطريق السليم هو ما أدركه القصيمى بنفسه أو لقنه، وهو أن الطريق أمام لا خلف وأن الاواين بدائيين والامة جمعاء لا تفهم فيا لك من مفكر فذ لم يوجد له نظير إلا فى عباقرة الكفر واليهود.

(الثانى) أنه يزعم أن رواة الحديث وحملته هم الذين كذبوا هذه الاحاديث (الثالث) رميه جميع الأمة بالعته والبله .

(الرابع) دعواه أنها من أكبر الغلطات التي نهض عليها الاجماع لحقيقي أكثر مدة من الزمان ، وإذاً فمن أكبر الغلطات أن قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم أكثر فضلا وعلماً وتقدماً من زمانه الذي مليء بالفجور والسرور والكفر والالحاد.

قال الملحد فى صفحة ٢٩٥: وكان أقوى ما عززوا به هذه الاغلوطه أنهم غلدوها مصلح الانسانيــة وصحابته وذهبوا يجمعون الروايات من هنا وهناك راعمين أنها من كلامه إلى أن استقرت فى الاذهان .

الجواب: هــذا الرجل يتناقض فرة يرمى جميع الاوائل بالبــله والعته والبدائية كما تقدم، ومرة يدعى أن المحدثين كذبوا على الرسول الـوابات

الكثيرة التي تفضل زمن الصحابة والتابعين على الازمنة الاخرى مثلهذا الحديث وما في معناه من الاحاديث الكثيرة ويسميها أغلوطه

وليت شعرى ، من الذى كذب هذه الروايات والاحاديث الموجودة فى كتب الاسلام الصحيحة أكان هو البخارى ومسلم ومالك وأحمد وأبوداودوالنسائى والترمذى هم الذين كذبوا هذه الاحاديث . أم شيوخهم أم شيوخ شيوخهم ولا بد من بيان الكذابين والتدليل على كذبهم وإلا فقوله رجم بالغيب وزور وبهتان ، وإذا فرضنا جدلا أن هؤلاء المؤلفين والاعمة هم الذين كذبوا هذه الاحاديث فان علماء الاممة الذين اتفقوا على صحة هذه الكتب ودانوا بما فها فى غاية الغباء والجهل

وإن ابن عبد الوهاب ليعترف بصحة هذه الاحاديث ويرويها فى كتبه ويصر على أنها صحيحة ، فاذا ترى أيها القصيمى ? أتقول إنه معتود فتكذب كلامك الاول ? أم تعترف بامامته فيظهر غلطك وتناقضك وإن باعث العرب ابن سعود يعترف بها ويدين فهل تقول انه من المغفلين أم الدجالين ? أبن لنا ذلك ، وعلى كل فان كلامه هذا وما سبقه وما يلحقه يعطيك البرهان الصادق على دينه وخلقه وتناقضه

قال الملحد: من هذه الروايات التي رووها لا يأتى زمان الا والذي بعده شر منه. قال وهذه الرواية مخالفة للرواية الاخرى الصحيحة القائلة لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر لان نسبة الشر الى الزمان سب صريح له والزمان لايفعل خيراً ولا شراً فانا ننسب اليه الشر فان قيل ان المراد من هذه الرواية ان الناس يفسدون وان أهل كل زمان هم شر من أهل الزمان الذي قبله وخير من أهل الرمان الذي بعده فالذم لاهل الزمان لا لازمان ، قبل أولا إن هذه الرواية قد

نسب الشر فيها الى أهل الزمان والرسول لا يمكن أن يقول ولو ظاهراً ما نهى الناس عن قوله لانه جاء معاماً لا ملبساً ومن الحكمة أن يقول لا يأتى زمان الا وأهله شر من أهل الزمان الذي قبله .

الجواب: أما إن هــذه الرواية مخالفة لحديث « لا تسبوا الدهر » فهذه دعوى باطلة فلم يقصد النبي ﷺ بالزمان إلا أهله وقد ورد في الانر لا تةولوا عام خير من عام ولكن ذهاب علمائكير وخياركم ، ثم يجيء قوم يقِيسون الامور بآرائهم، أما نسبة الشر إلى الزمان ظاهراً وأن الرسول بعث معلماً لا مابساً فهذا قول صحيح ولكن نسبته إلى الزمان جاءت على أسلوب سائغ في لغة العرب قال الله تعالى واسأل القرية وأمثالها في القرآن كثير فهل الله مابساً معمياً حيث أمر بسؤال القرية التي هي الطين والحجارة أم أنه يريد أهلها واذا كان ذلك كذلك والله قد سلك هذا المسلك في كتابه حيثوضوح المعنى فلامانع أن يسلكه النبي عَلَيْكِينَةٍ ؛ بل اننا لا نبعد بالقارى، فنقول ان حديث لاتسبوا الدهر فيه هذا المعنى فانه قال فان الله هو الدهر ومن المعلوم أن الدهر هو الزمن وأن الله هو الذات المتصف بالاوصاف الكاملة ، فهل كان الرسول معمياً ملبساً حيث قال ان الله هو الدهر أم أن هذا جاء على الاسلوب السائغ في لغة العرب

قال الملحد: وقيل ثانياً إن الذين يسبون الدهر هم أيضا يريدون سب أهل الدهر لا الدهر نفسه واستشهد ببيت مولد ثم قال : ومع أن هـذا هو فصدهم فقد نهوا عن سب الدهر .

الجواب: كلا فانك لم نفهم الحقيقة فالذين بسبون الدهر لا بقصدول أهله وانما يقصدون الزمن والوقت لانهم ينكرون الله وبعتقــدون أر

الزمن هو الذي يسير الامور ؛ قال شاعرهم

تبًا لوجهك يا زمان فانه حقًا لوالد سوء يأكل الولد

وكانوا ينشاءمون بالأيام ويعدون بعضها نحساً وأخبارهم مشهورة كثيرة وقد حكى الله عنهم قولهم وما يهلكنا الا الدهر، ارجع الى ماكتبه المفسرون واقرأ حكايات العرب تعرف صدق ما قلنا وكذب دعوى الملحد

قال الملحد: وقيل ثالثاً كيف يصح الزعم أن أهل كل زمان يكونون شراً من الذين قبلهم . ان هذه دعوى يكذبها الدين والحس والعقل والتاريخ والاديان تكذبها لانها انما جاءت لنقل الناس من حالة الى حالة وكان الذين جاءتهم الانبياء حدير من الذين قبلهم ولو كانت هذه الدعوى صادقة لوجب أن يؤمر الانبياء باتماع الاسلاف مع أنها دعوى خصوم الانبياء . الخ

الجواب: هذا كلام فيه تخليط وتلبيس وهو كلام من لم يفهم مراد الشارع أو تعلى بقصد سيء ؛ فالحديث لم يقل ان زمن نوح خير من زمن محد وانما هو خطاب لخير أمة أخرجت للناس لا لمن سبقهم ، والدين في عصر النبوة شاب فتى وبعده عصر الخلافة على منهاج النبوة فكان قريباً منه نم جاء عهد الملك فكان أقل مما قبله وهكذا دواليك حتى يرفع الايمان في زمن الرسول عَيَّاتِينَ كان العلماء كثيرين بالنسبة لاهل الاسلام والعاملون بالدين كثيرين نم أخذ العلم والعمل يقلان الى يوم القيامة ، هذا هو معنى الحديث أما اعتراضه بمجىء الانبياء بعد الكفر فهو سفسطة واعتراض غيروارد وأما دعواه بطلان معنى الحديث بالدين والعقل والحس فهى دعوى لم يقم عليها برهانا بل إن البرهان قائم على تصديق الحديث الرجع الى التاريخ والنظر الى أهل هذا الزمن .

قال الملحد: وفي الرواية قصة هَي المربعة الجريمة التي تعلق في عنق المتهم قال أن الناس أنساً وشكوا ما يلقونه من الحجاج فقال اصر بروا الح . ثم قال سيقت في مقام الامربالصبر على مظالم الحجاج قال ومن الواضح عندمن لم يتخلوا عن عقو لهم للكتب الصفراء البالية ان هذا وأمثاله انما وضع بقصد سياسي الى أن قال ومن عزاد الى أنس فقد بالغ في الاساءة ، وجميع هذه الروايات من نسبها الى الاسلام فقد تنقصه .

الجواب: هذا رجل يضطرب ويتناقض فيدى مرة أن أنساً هو الذي كذبه لمصلحة الحجاج وبسمى القصة التي فيه وثينة الجريمة التي تعلق في عنق المنهم أى ذهبنا إلى أنس فشكونا اليه الظلم فأمرنا بالصبر وكذب على الرسول ومرة ينزه أنساً منها ويدعى أن الحديث كذب عليه وأن البخارى وأشياخه كذبة دجاجلة البخارى وأشياخه الثقات هم الذين كذبوه فالبخارى وأشياخه كذبة دجاجلة عند القصيمى ، والمسلمون في عصره وبعد عصره كلهم أغنام لا يفقهون الكذب من الصدق ، يا لها ، ن حماقة فضلا عن كونها زوراً وبهتاماً وحين إذ نقول له لا بل نقول للقراء إن معنى هذا الحديث ومعنى أمر أنس بالصبر هو عين الحكمة والدين ، ذلك أن أنساً تبع الشرع والعقل والحكمة فاذا فرض أن الحجاج يظلم أناساً قايلين أو كنيرين بأعيانهم فالصبر عايه خير من الثورة المساحة التي تقتل الرجال وتسبى الأموال وتفسد الأعراض وليس كما يقول لللحد إنه لمصلحة الحجاج .

وقد ورد فى الاحاديث الصحيحة فى غير ما حديث الامر بالصبرعلى جور الولاة ما لم نر كفراً بواحاً وهى معروفة مشهورة ، وأما طعنـــه فى الكتب الصفراء البالية فمراده كتب الحديث وهذا بظهر لك عداؤه للدين

وحينئذ تدرك أنه يطعن على الجميع لا على كتاب بعينه ،ولا على حديث بعينه يؤيد ذلك قوله بعد حمله بالباطل على المسلمين «أنظر إلى الكتب التى أنفت منذ ألف علم في الفقه والتفسير والحديث والطب إن كان هناك طب والتربية إن كان هناك ثمة تربية .

قلت هذا يبين لك طعنه على الأمة الاسلامية وعلى جميع كتبها فهو لا يعتقد أن عندها طب ولا تربية مع أن الطب النبوى مشهور معروف ولكنه فى الكتب الصفراء التى يكذبها القصيمى ، والقرآن أعظم تربية ولكنه ، طبوع ومكتوب فى ورق أصفر .

والملحد لا يرى للمسلمين طبًا ولا تربية ولا خير

قال الملحد في صفحة ٢٩٠ : ان معنى هذه الاحاديث أنما جاءمن تفكير الاطفال

قلت : هذا عجيب فالقصيمي بعتقد أن الدين ليس من عند الله وانما هو تفكير الاطفال وهذا التفكير قد آمن به المسلمون جيعاً فهم أقل في نظر الملحد من الاطفال

قال في صفحة ٣٠١: ان الذنب مي هذا يقع على الكذابين من المؤلفين

قات: يريد بذلك أهل الحديث كالبخارى ومالك وأحمد وغيرهم الذين رووا هذه الاحاديث التى تفضل الصحابة والتابعين على من بعدهم وقدقدمنا لك أن هذا المعنى موجود فى القرآن وذكرنا الآبات

قال في صفحة ٣٠٢: بعد كلام كنير في الطعن على أهل الحديث وعلى الساء بن الذين صححوا الاحاديث المفضلة للقرون الاولى والمخبرة بكثرة الشرور لل قادم الزمن قالكانث العقبدة التي حكمت هؤلاء كا هذه الله من قالكانث العقبدة التي حكمت هؤلاء كا هذه الله من قالمة عند

أُمرين أُحدها أَن كل ما عجز عنه الاوائل فلن يستطُّعِعه الاواخر وثانيهما أَن الاوائل قد فعلوا كل خير وبلغوا كل كمال .

الجواب: هذا رجل يغالط ويكذب فليس معنى الاحاديث أنه لن يكون فى الآخرين صلاح وخير وإنما معناها أن الشرور تكثر كلما تقادم الزمن وأيضاً فهذا رجل بخلط الدين بالمخترعات فيجعل الاختراعات تشريعاً وديناً وإذا كانت كذلك وهى موجودة فعلا أكثر مما عند الاولين فالدين الذى أخبر بفضل الاولين على الآخرين باطل.

هذا تفكيره ومغزى كلامه وأيضاً فكلامه صربح فى أن الاوائل لم يفعلوا كل خير دينى ولم يبلغوا كل كمال دينى وهو تكذيب صريح لآيات القرآن التي فضلت السلبقين على اللاحقين .

قال في صفحة ٣٠٤: بعد أن ذكر أن هذه العقيدة جلبت تأخر المسلمين قال فأصبح الفرق بين هؤلاء و بين الآخرين من ناحيتين (الاول) أن الآخرين قد استخدموا عقولهم فقدمتهم.

<sup>(</sup> الثانى ) ألاعتقاد بأن الاولين قد فعلوا الخيركله هذه العقيدة جرتهم الى تعظيمهم والاقتداء بهم .

الجواب: من هم الآخرون الذين استخدموا عقولهم فقدمتهم نعم هم أوربا وأمريكا والبلاشفة هم الملاحدة والاباحيون والصليبيون هؤلاء هم الذين استخدموا عقولهم فقدمتهم، هذا رجل يمدح من ذمهم الله وسفههم فيكذب الله في اخباره ويعانده في أحكامه وبطعن على أوليائه

قال فى صفحة ٣٠٩ : محرضاً على هدم هذا الدين الذى بفصل الصحابة والتابعين قال لا خلاص الا اذا استطعنا أن نكفر بهذا الميراث ولا يمكن الااذا أنزلما مورديه ايانا عن عروشهم .

الجواب: إنه لا يمكن أن ننزل أولئك الرجال من محبة القلوب لهم وتعظيمهم واكبارهم هم الذين حملوا البينا ذلك الميراث الالهى الذى جاء به محمد عليه وهدندا الميراث باق على رغم كل ملحد مارق وباق قذى فى عينسه وشجا فى حلقه فارجع خاسئاً فلن تجد إلى ذلك من سبيل

قال فى صفحة ٣١٠ : فهؤلاء الذين يقولون أنه يجب الرجوع الى الماضىفى كلشىء وأن الخير فى الازمان الماضية لا بدأن يصابو ا بالحيرة .

الجواب: أنه رجل يغالط ويطعن ويختنى فهو يقول لايصح الرجوع إلى الماضى أى إلى عصر الرسول وأصحابه ثم يغالط فيدعى أن المسلمين يقولون أنه لا خير إلا عند الاولين ، وهذا كذب وتزوير ونحن أنما قصدنا تنبيه القارىء على طعنه وروغانه .

قال : أن الانسان لبنة في هذا الوجود المتطور المتقدم .

قلت: لقد ذكر التطور في عبارات مضت بأنه لا نهاية له، وبهـذا التعبير وهو التطور إلى الكمال يتضح لك عدم إيمانه بالآخرة

قال فى صفيحة ٣١١: فهؤلاء الذين يجهرون بالدعوة إلى الانسلاخ من عصرهم وعلومه وأخلاقه وعاداته الى أزمان قصية عشقوها ليعيشوا بأخلاقها وعلومها وعاداتها إلى أن قال وبهذا الاعتقاد قامت أكبر جهالة

الجواب: عصر رسول الله وأصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان يذم عاشقه وعاشق أخلاقه وآدابه وعلومه ويمدح الاخذ بأخلاق هذا العصر عصر الفوضى الاخلاقية ، انها لحملة شعواء يشنها على الاسلام وعلومه تحت كنف من يدعون أنهم حماة الدين دعاية مكشوفة الالحاد والفجم ر.

## قال الملحد: المشكلة التي لم تحل

اعلم أن مؤلف الاغلال سلك فى جميع أبواب هذا الكتاب مسلك المحارب لله ولرسله وللمؤمنين ولدينهم ، ولكنه فى هذه الحالات جبان يطعن ويتوارى فى تمطيط الالفاظ واكثار للعمن ويتوارى فى تمطيط الالفاظ واكثار الكلام ليشوش على أذهان ضعاف الادراك من قرائه وإن كان طعنه وحربه واضعا لاهل الفهم ومن لم يتخلوا عن عقولهم .

أما فى هذا الباب باب المشكلة التى لم تحل فقداً عياه التوارى وأعوزه وجود الطلاء لان ظلام كفره قاتم حلك حتى عند عميان البصائر وضعاف العقول وقد أتى بعدد من الطعنات صريحة .

الاولى: زعمه أن هناك مشكلة لم نحل وهذه المشكلة التى لم تحل هى العة يدة فى الله واثبات أوصافه الحسنى هذه المشكلة فى زعمه ندفع معتقديها إلى مسالك الهوان والضعف والمسكنة ومعلوم لكل مسلم أن هذا الدين الحنيف لم يترك مشكلة اجتماعية ولا دينيه إلا حلها بأعظم برهان وأجلى تبيان على وفق المصاحة والفائدة ومن زعم أن الله عز شأنه ترك مشكلة لم يحلها ولم يبينها فقد أنكر علمه وحكمته وعزته وعدله ، ومن كان كذلك فلا شك أنه ممن حكم الله والرسل والمؤمنون بكفره

قال في صفحة ٣١٥ : إن أساس المزالق الفكرية قائم كله على التدين الباطل أو على الفكرة الدينية من حيث هي · '

الجواب: إنك تعلم انما بعد (أو )غير ما قباما وحينئذ قمول مامعنى أن المزالق الفكرية قائمة على الفكرة الدننبة من حدث هي المعنى عند.

أن الفكرة الدينية صحيحة كانت أو باطلة هي أساس مزالق الفكر أي إن انزلاق الفكر انما أتي من الدين .

أما إن الباطل مزلق من وزالق الفكر فهذا يسلمه كل مسلم ويدين به ، وأما كون الفكرة الدينية من حيث هي أساس المزالق فهذا باطل فالدين هو الذي انتشل الناس من الجهالات والخرافات إلى أقوم السبيل وأوضح الطرق (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيرا) فمن لم يبصر المزالق الفكرية مع وجود هذا السراج المنير وهذا الداعي المشفق الحكيم فلا بصره الله بالخير ولا رفعه عن مسالك وهذا الداعي المشفق الحكيم فلا بصره الله بالخير ولا رفعه عن مسالك العاية (كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد).

نعم إن هذا الدين أخرج من أراد النجاة من ظلمات المزالق الفكرية ومن مهاوى الغواية والهلكة والارتباك إلى نور العدل والحكمة إلى نور البصيرة والابصار إلى نور الهداية والعلم الى لطريق القويم والمحجة البيضاء التى ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم)

وحينتذ يتبين لك أن الملحد لا يعتقد فى الدبن الصحيح الا أنه انحطاط وذلة ومهانة.

قال الملحد: فالمشكلة التي لم تدرس دراسة صحيحة هي أن فكرة التــدين قائمة على الابمان بسبب الاسباب لانه خالقها المتصرف وهذا السبب على اختلاف بين أصناف المتدينين فيه وفى حقيقته فاذاوصلوا الى الايمان بهذا السبب وقد. ته

الكاملة شكوا فى الاسباب الآخرى التى هى دونه وإذا شكوا فى الاسباب تراخوا فيها وفى الاخذ بها وحين إد يصامون بالضعف وبالعجز عن الابداع والنبريز والعمل العظيم .

الجواب: أما ان الايمان بالله مشكلة وأن هذه المشكلة لم تحل فهو قول باطل وكفر بالله وتكذيب للدين، فقد حلتها العقول والكتب السماوية ورسل الله الذين جاءوا ببيانها وتوضيحها ومن لم يقتنع ببيان الله وابضاحه فلأمه الويل ولانفه الرغام

وأما قوله إن المتدينين إذا وصلوا الى الايمان بالله وقدرته الكاملة شكوا في حقيقة من شكوا في حقيقة من لحقائق ولا فى أن الكفر كفر والايمان ايمان والعمل منتج بارادة الله

فالمؤمن المقر بالله وعظمته غنى القلب لأنه عبد الله الغنى ، والغنى قد ضمن له رزقه وأخبره أنه لن يجد غير ما ضمن له وأمره بالرضا فهو ممتثل لأمرر به مصدق بوعده راض عن الهه فاعل الاسباب طاعة لمسببها والآمر بها ، أما الملحد الجاحد بالله وعظمته فهو فقير الفلب لأنه لا سند له سوى أسبابه التى خانته فقصرت به عن نظرائه ومن همأضعف منه أسباباً وعقلا ينظر إلى أسبابه فيجدها أرماثاً واهية والى قوته فيافيها عاجزة والى عقله فلا يجد له جدوى والى أمله فيجده ضائعاً فبمتلى وللبه حسرة وأسى وبضيق صدره وبشتد حرجه كأ نما بصعد فى السماء ياتمس النحدة ولامنجد وبطاب الغوث ولامغيث فيرجع خائباً كأ نما خر" من السماء فتخطفه الطبر أوتهوى به الريح فى مكان سحيق .

المة من القر الله معتقد أن المال عارية ومطية وأن الحياة مر ، طريق

وأن العبد هو المحبوب بّعمله لا بكسله ، وبانفاقه لا ببخله ، وباحسانه لا باساءته فتراه يضم الرحمة والعطف حيث أرشده الله ، ويتصف بالعزة والقوة حيث أمره الله فلا يفرح ولا يبطر عند مجبىء نعمه ولا يبأس ولا يحزن عند ابتلاء وفتنة فنفسه مطمئنة راضية مرضية ، والملحد الجاحد لله وعظمته يعتقم أن المال معبوده وأن الحياة مأموله فيطلب المال منكل طريق وبكل وسيلة ويبخل به عن كل حق لايعرج على فضيلة ولا يرتدع عن رذيلة إن شجع فلأجل حياته وان كرم فمن أجل هواه وان نال مالا وصحة فرح وبطر وعثا بالفساد وطغى على العباد وإن أصيب حزن وتعثر فنفسه سبعية وخوارة ولوامة وبالسوء أمارة ؛ والمؤمن المقر بالله يعتقد أن قلبه نوروطريقه نور وكتابه نور وهاديه نور واسمالهه النوروحجابه النور فأمله نور وهو على نور فى رضاه وفى سخطه وفى نعمته وفى مصابه قد تكشفت له الحقائق وأضاءت له المسالك (أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه

والملحد الجاحد لله وعظمته مظلم القلب لأنه لا نور يهديه قد خاب في آماله فازداد قلبه ظلمة باخفاقه وأصابته النوائب فلم يجدهادياً يهديه ولا مرشداً يرشده سوى اليأس الذى أحاط به فأظلم أرجاؤه والقنوط الذى أفعمه فأفقد ادراكه والشكوك التي تراءت له فأوجبت اضطرابه وارتباكه فهو كما قال الله تعالى (كالذى استهوته الشياطين في الارض حيران) وإذاً نفهم أن دعواه بأن المعترف بالله المثبت اعظمته شاك فياسواه دعوى باطلة يكذبها الحس .

ثم نفهم أن دعواه أن الذى جلب الشك فى الحقائق هو الايمان بالله أنها دعوى باطلة وطعن فى الله وفى دينه وكتبه ورسله وتفهم أن هذا الاثبات فى زعمه مجلبة للذل والهوان والارتباك أن هذه دعوى منه على الدين وكفر به ، ثم دعوى أن المؤمنين بالله مصابون بالعجز من أجل دينهم طعن فى الدين لانه هو الذى جلب لهم ذلك فى زعم الملحد .

قال الماحد: فان الانسان لن يكون سببياً محضاً إلا متى آمن بأن الوجود مربوط بأسباب آلية طبيعية تسير إلى نهاياتها سيراً آلياً طبيعياً ليس لقوة من القوى أن تقف فى سبيلها أو تتحكم فيها ولن ينجح الانسان إلا اذا كان سببياً محضاً فالايمان بسبب الاسباب يمنع من أن يكون سببياً وعدم كونه سببياً يمنعه من النجاح هذه هى المشكلة التي لم تحل الى اليوم اه باختصار

الجواب: لن يكون الانسان سببياً محضاً الا إذا اعتقدأن الكون آلى طبيعى ليس لقوة كبقوة الله أن تقف فى سبيله، هذا يقول ان الله لا تصرف له فى الكون فليس هو تعالى يعز ويذل ويخفض ويرفع ويغنى ويفةر ويحيى ويميت لأن الكون عند هذا الملحد آلى طبيعى أى تدبره الطبيعة أى لا يتصرف فيه الله فالذى يفعل ذلك هى الاسباب، فاذا لم يكن هذا كفر صريح وطعن فى الله وفى دينه فليس هناك كفر، إن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن الله هو المتصرف فى الكون والقرآن أقره على ذلك ( قل من يرزق كم من السماء والارض ) الآية . أما الملحد الجديد فلا يرى لله تصرفاً فى خلقه فلم ينكر ما أنكره المشركون بل أنكر ما أثبته المشركون والمسلمون، والقرآن مملوء بالآيات التى تخبر بأن كل حركة وسكون فى هذا الكون اغاهى فى يد الله وتدبيره وهذا يعرفه حركة وسكون فى هذا الكون انما هى فى يد الله وتدبيره وهذا يعرفه

جميع أهل الاديان ويدينون به .

وقوله إن الانسان لن ينجح إلا اذا كان سببياً محضاً أى لا ياتفت ألى قدرة الله ولا الى معونته ، هذا كلام مع كونه كفر يكذبه الواقع . فننحن نشاهد التاجرين فى مكان واحد ببضاعة واحدة وفى عماهما فينجح أحدهما مع أنه أسوأ خاقاً وقد يكون أرداً بضاعة . فأين الاسباب?

والقصيمى لا يؤمن بذلك ولو رآه لغرض فى نفسه وانما نكتب للقراء لنظهر بطلان مايدعى ، أين أسبابه الآلية حيث نرى العاماين أحدها مفتول السواعد قوى البنية والآخر أضعف منه فى كل شىء يجاسان فى مكان واحد ينتظران العمل فيأتي صاحب العمل فيختار أضعفهما . فأين الاسباب لولا القوة الخفية وإرادة الله

هذا معلوم بالحس والمشاهدة وانما نريد أن نلفت نظر القارى، إلى زيف دعوى الملحد الذى يدعى أن الدين مؤخر وأن المتسدين غير منتج والعلة فى ذلك هو دينه بأوعلى قوله فيجب نبذ الدين انتجحونرقى فى الحياة

قال الملحد : فالاله اما أن يكون له فعل أو لا :

الثانى باطل والأول على حسب الفكرة الدينية يوجب الارتياب والاستهانة بالاسباب وينزع الثقة بها منها فان تصرف هذا الاله ان يكون الا دخول فى الاسباب أو تصرف فيها أو عمل بدونها أو ايجاداً وخلقاً لها فلا بد من افتراض قطع الاسباب والاخذ بها وإذا فعل فلا بدأت يكون فعله إما وفقا اسبب وابطالاله وأما اعانة له وإما ايجاد له والاحتمالات كلها معناها السل فى الاسماب

الجواب: انظر الى هذا الكلام الصريح فى أن الاقرار بالله و بأفعاله بوجب نزع الثقة بالاسباب ولا قائل مرن الله ف، الصالح بقهل شرك

الاسباب ولا بالاستهانة بها فكلهم معتقدون بتصرف الله فى خلقه ومطيعون له فى اللاخذ بأوامره فى فعل الاسباب والقرآن يأمر بفعل الاسباب ويخبر بأنها لن تنفع الا بمشيئته تعالى ( وما تشاؤون إلاأن يشاء الله ربالعالمين ) فأثبت لهم المشيئة وعلى نجاحها بمشيئته ، وأمثال ذلك كثير

قال الملحد فىصفحة ٣١٦ : الاسباب اما أن تـكونكافية أو غيركافية فان كانتكافية فأين الاله وأفعاله وألطافه فهـى إذاً غيركافية وإذا كانت غيركافية فهـى غير خليقة بأن يعول عليها ومن هنا يصبح غير سببى

قلت: فالنتيجة أن الاعتقاد بأنه لا بد من أن تعتقد أن الاسباب لا تنفع الا اذا شاء الله ، اذا اعتقدنا هذه العقيدة فالاسباب اذاً لا تنفع والمسلمون جميعاً يقولون إن الاسباب نافعة بمشيئة الله وغير نافعة اذا لم يشأ الله ، والملحد يريد أن تلغى مشيئة الله وأفعاله وتعطل وأن نعتقد أن الاسباب نافعة من غير ارادة الله ، وهذه آبدة من الاوابد وكفر صريح وطعن في الانبياء وأنهم لم يجلبوا خيراً للحياة ولا للبشر .

ثم ذكر هذا الطعن بعبارة أخرى يرد عليها ما ورد على سابقتها

# طعن فى الانبياء وأتباعهم

قال الملحد في صفحة ٣١٦ : وجهة أخرى هي أن المتدينين عجزوا عن أن يتصورواالهم تصور ايسمو كثيراً على ما يعرفون فالله في تصورهم في أفعاله وقضائه وحكمه كالذين يعرفونهم فأنه يغضب عندهم ويرضى وينتقم ويثيب ويجازى على مقتضى انفعالاته ويلجأ إلى المحسوبية والى الاعطاء والمنع على الشفاعة .

الجواب: هذا كذب وافتراء فلم يتصور المتدينون إلههم بشراً ولم

يقل بهذا متدين ولا يوجد الا في مخيلة القصيمي

ثانياً: إن كلامه يعطينا أنه تصور الاله ومعلوم أن حقيقة الله لاتتصور الآنه لم يره أحد ولا يرى إلا فى الآخرة والبشر عاجزون عن تصوره وإدراكه.

نعم: إنهم يدركون إلهاً قادراً حكيها متصفاً بأوصاف الكمال ولعلر تصور الملحد لالهه من قبيل تصوره للدينار والدرهم.

ثالثاً: يعيب الملحد القائلين بأن الآله يغضب ويرضى وينتقم ويثيب والملحد لا يعتقد بأن الله متصف بهذه الأوصاف فالآله عنده خاق هذ الكون ثم تخلى عنه فلايغضب على من عصاه ولا برضى على المطيع، وهذ يدلك على بعد الرجل عن الله وعن دينه وعلى عدائه له.

قال الملحد فى صفحة ٣١٧ : اذا تصورنا قوما يؤمنون بقوة مطلقة علي يسمونها إلهاً ويفهمونها كما يفهمون هذا الملك ، اذا تصورنا ذلك لم يعسرعلين أن ندرك كيف عجز المتدينون على اختلاف ديارهم وأزمانهم وأنبيائهم وأجناسهم من أن يهبوا الحياة شيئا جديداً أو أن يكونوا فيها مخلوقات.

الجواب: انه لاكفر بعدهذا الكفر الذى لا وضح منه ولا أبين. عجز المتدينون على اختـــلاف أنبيائهم وأزمانهم من أن يهبوا الحياة شيئا أين شرائعهم التي أنبتت الاخلاق الفاضلة في النفوس وملاً نها بالخير

إن الملحد يرى هــذه الشرائع أغلالا لذا يحاربها بكل وسيله. إنه ينكر الشمس المشرقة فى رابعة النهار وإذا لم يكرف المتدينون مخلوقات متألقة فهم مخاوقات ساقطة ضارة وسقوطهم انما جا. من تصورهم لالهمهم قد يقول قائل إن هذا الرجل فرض هذا الكفر فرضاً تصورياً و بنى عليه

كلامه. والجواب: ما الداعى إلى هذا الفرض وإلى هذا التصور مع أنا لا يوجد فى الوجود مخلوق يتصور الهه هذا التصور وإن فرض وجود. فى أمم الكفرفهو لا يوجد عند أهل الاديان.

إذاً فالذي دعاه إلى هــذا القول هو العداوة لله ولدينه والجبن الذي صيره يلتوى فى كلامه ويحاول أن يتخذ نافقاء.

### « زعمه أن الايمان يثبط الةوى »

قال الملحد: وأمر آخر ذلك أن المؤمنين يرون أن الله خلقهم وضموز أرزاقهم ورعايتهم لانهم لا يتصورون أن بتخلى الله وهو الكريم القادر عمن أوجدهم فيصيبهم هذا الاعتقاد بمثل مايصاب به الطفل المدلل بين والدين رحيمين أى يصابون بالتواكل وحينئذ لا يصنعون لانفسهم شيئا الخ.

الجواب: هذا تصوير عجيب إذ شبه المعتمد على الله المتوكل عليه بالطه المدلل، إنه تحقير المؤمنين وتحقير الدين وتحقير الله لان هذا الدين يصيب صاحبه بهذا الخبال، هذا تشبيه مغالط فليس شأن المسلم التواكل كما يدعى القصيمي والكن المسلم هو الذي يتوكل ويعمل والامثال العامية تكذب هذه المغالطة تقول العامة توكل على الله وقم توكل على الله واعمل، وهذا شيء مشاهد محسوس بين المسامين لا ينكره إلا مكابر، والقصيمي له غرض من هذه المكابرة هو الطعن في الدين والطعن في الاعتقاد في الله.

قال الملحد: ان المؤمن يعنقد بأن الله خلقه فعليه أن يشتغل بخدمة ذلك الرب زاهداً فى خدمة نفسه وشهواته شباكراً ذلك المنعم والا فانه عبد سوء لا يجزبه الله الاالطرد والحرمان وحينئذ يجبىء عاجزاً فى الحياة

الجواب: هذا رجل لا يريد أن يشتغل المؤمن في خدمة إلهه ويدعى

انه إن اشتغل بهذه الخدمة فانه يصاب بالعجز ، إن هده مغالطة وكفر فالمسلم إذا اشتغل بخدمة الهه فن تلك الخدمة أن يشتغل بخدمة نفسه قال تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكر رحيا ) وقال عليا في النفسك عليك حقاً ) وقال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم واشكر وا لله إن كنتم اياه تعبدون ) وقال ( يا أيها الرسل كلوامن الطيبات واعملوا صالحاً )

هذا رجل يعرف أن الاسلام يأمر بالمحافظة على النفس و الحمنه يغالط فيقول ان المؤمن اذا اشتغل بخدمة الله منعه ذلك من تربية نفسه فيصيبه الكسل، هذا رجل يهم بمناشتغل بشكر الله وعبادته، هذا رجل يقول ان الارزاق بالقوة والاسباب لا بتوفيق الله وفضله وتقديره يقول ذلك لانه سبى آلى طبيعى .

قال الملحد: ولا يمكن أن يكونوا فى أفكارهم وأعمالهم مثل أولئك الذين يرون أنهم متروكون موكولون القواهم وأنفسهم .

الجواب: هذا طعن فى الدين وتفضيل للمشركين على المؤمنين ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكركيف تحكمون )

الذى جمل الأول عاجزاً هو الدين والايمان بالله ، والذى جعــل الثانى ناجحاً هو ترك الدين والــكفر بالله هذا غرض الماحد وما يرمى اليه

قال الملحد في صفحة ٣١٨ وحينئذ يجبىء عاجزاً في تناوله الامور ويكون دون ذلك الذي صرف قواه وأوقاته في سبيل البقاء .

الجواب: هذا يزعم أن المتدين يجيء عاجزًا في تناول الامور والذي

جلب له العجز هو الدين وخدمة الهه. هذا رجل يتهم الاديان بأنهامثبطة وأن طاعة الله مؤخرة ان هذا طعن مكرر ويدعى أن من التفت الى الدنيا كل قواه وأعرض عن الله فانه هو الناجح ، هذا اغراء على الكفر طعنه في ابن عمر وفي جميع المتدينين

قال قى صفحة ٣١٩ : حتى قال فيه معاوية وأما فلان فقد أعجزه الورعيعني أنه لا يبالى بالدنيا لانه منصرف الى الآخرة .

الجواب: إنك لتعجب لهذا الماحد الذي يكذب الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة ثم يحتج بالروايات الكاذبة فهذه الرواية التي نقاما لا بعرف لها سند صحيح ولا يايق أن تصدر عن مسلم فضلا عن معاوية ذلك الصحابي الجليل كاتب الوحي لرسول الله والرحل الدي أقره عمر أميراً على الشام . وعمر هو الذي لا يقر الا من هو أهل للامارة ولا يصح أن يكون معاوية ثمن يذم الدين والمتدينين ويخفي ذلك على عمر وهو الذي ينظر بنور الله ثم يقره أصحاب الرسول على الامامة والامارة ثم يبالعه أهل الفضل والدين ، ولكن الهوى يعمى وبصم . وكفاك بطلاناً المذا القول أنه الفضل والدين ، ولكن الهوى يعمى وبصم . وكفاك بطلاناً المذا القول أنه على التمس أن يسنده بالأوراق التي تطير بها الرباح ، والمقصود بيان أنه من عدائه الهذا الدين وأهله أن أورد الروايات الكاذبة التي تطعن في الدين والمتدينين وطعنه في دين ان عمر الذي تلقاه عن الذي عربه المدن .

قال الملحد: فاذا لاحظما على المديمين عجزا من أبجاد الحياة والنحليق سبا فلنعلم أن أحداً سماب هذا العجز هو هذا النصور لهذا الامل العظيم والانصراف البه بالعقل والعمل.

الجواب؛ هذا رجل يطعن فى اعتقاد الآخرة والعمل لها ويزعم أن ذلك مؤخر عن المجد صارف عن الخير، وهذا منه كذب على الحقيقة فالمتدينون هم الذين أوجدوا الحياة الصحيحة المطمئنة وغرسوا الآخلاق الفاضلة التى تمنع الجور والظلم وعملوا بالتشريم الذى يضرب على يد أهل الشر ويمنعهم من ابدائه أفهؤلاء خير للحياة أم الذين ملؤها ظاماً وجوراً وغرسوا التربية والآخلاق الفاسدة التى صيرت النفوس سبعية مستعرة فى اقتناص أموال الناس ودمائهم وأعراضهم قالعجز إذاً عن الحياة والتقدم بها من المتدينين انما هو فى مخيلة الملاحدة أذناب اليهود والرجل بطعن الدين والمتدينين عدواناً وبنياً لا ببرهان وحجة

## (طعنه فی علی بن أبی طالب وفی جمیع المتدینین)

قال الملحد: فاذا لاحظناً على المتدينين أفراداً وشعوبا عجزاً عن ايجادالحياة وعن التحليق بالصناعة والزراعة والتجارة والعلوم المادية وأسباب الحياة فلنعلم أن أحد أسباب هذا العجزهو هذا التصور لهذا الامل العظيم والانه راف اليه واذا عقلما هذا لم يطل تعجبنا اذا وجدنا على بن أبى طالب وأمثاله وجيوشهم ينهارون بلا عناء حيما نازلوا أمثال معاوية ورجالهم ، واذا ألهينا الرجل التقى المحافظ على دينه ينهزم شر هزيمة في كل عمل أمام ذلك الذي جعل غرضه ودينه وعبادته هو التحليق بتجارته أو صناعته مصيراً ذلك الهه المطاع المعبود وربه فالمؤمنون اذ يشتغلون بأملهم في الآخرة عن أن يصنعوا في الدنيا أملا جسيا فيأتون عادة عاجزين عن اللحاق بالآخرين .

والجواب عليه من وجوه (الأول) ادعاؤه أن المتدينين عاجزون أفراداً وشعوباً عن التحليق بالحياة ، هذا طعن فى جميع المتدينين وطعن فى دينهم ثم هو دعوى لا دليل عليها

والدعاوى إذا لم يقيموا عليها يبنات أربابها أدعياء (الثاني) أن الحق بخلاف هذه الدعوى فاننا إذا نظرنا إلى الازمنة التي تولى فيها الصالحون المتدينون قيادة الامة ألفينا تلك الازمنة هيخير الأزمنة من جميع الوجوء فقد كان الناس في زمن عمر وءُبان وعمر بن عبد العزيز يخرج الرجل بصدقته فيعانى التعب حتى يجد من يقبلها وهذا مصداق قول النبي عِيَنِظِينَةِ وحتى يهم رب المال من يأخذ صدقت والأثر المعروف عن عمر في البخاري أنه قال لنَّن سلمني الله الادعن أرامل أهل العراق لا بحتجن إلى رجل بعدى أبداً وهذا معروف مشهور عنــد من قرأ التاريخ وأنصف فانه يدرك وفرة الغنى ووفرة الغنى لا تكون إلامن رقىالتجارة والصناعة والعلوم، أما العلوم ورقيها فحدث عن ذلك ولاحرج فقمدكان علماء العصور المتدينة يجمعون بين علوم الدين والشعر واللغمة والنجوم والحساب لأن ذلك من فروض الكفاية التي يقوى بها الاسلام اقرأ ترجمة ابن عباس وعبدالله بن عمرو وعائشة أم المؤمنين وعائشه بنت طلحة وأمثالهم وكان غزاة المسلمين هداة في أرض فارس والهند وأفريقيا هداة معامين فيأرض لم تطأها أقدامهم ولم تقرأ أسماءها ألسنتهم فكتاب هذه الهداية ان تأتي إلا من تبحرهم في العلم كذلك امتازتالعصورالمتدينة بالعدل وقلة الجور والعدوان وترك التحاسد وامتازتبالالفةوالطأ نينة

وخلاصة القول إن هذا الملحد يكابر الحقائق الساطعة ويجحد البراهين القاطعة ويدعى زوراً وكذباً أن عصور المتدينين عصور عاجزة قليلة الخير والبركة والرقى وذلك لعدائه للدين والمتدينين ولو قرأ التاريخ لعرف كيف دهشملك الروم وخاف حياً رأى بعض المصنوعات المهداة اليه من ملوك لاسلام ولو قرأ مدنية الاندلس في العصر الأموى الزاهر وكان منصفً لا تكلم. نعم إنه لايقتنع بالبراهين ولا يصغى للحجج فليتنبه القارى إلى مجوم هذا الملحد على الدين وأهله وأزمانهم بالباطل

الوجه الثالث : ادعاؤهكذباً على الواقع أن علياً ومن معه انهز مو اأمه. معاوية ومن معه ، هذا خلاف الحقيقة .

ارجع تجد التاريخ يحكى أن معركة صفين دامت أباما كثيرة وكاذ الظفر فيها لعلى حتى كاد معاوية أن ينهزم بل ورد عنه أنه قال القد وضعت رجلي في الركاب لانهزم فذكرت قول الشاعر

وقولی کلما جشأت وجاشت 💎 مکانك تحمدی أو تستریحی

ولم يهزم على حتى احتال عمرو بن العاص لايقاف القتال بالتحكيم فنحة ومن جراء ذلك خرجت الخوارج على على ".

الوجه الرابع: أنه شفع هذا الكذب بكذب آخر فادعى أن الهز؟ حاءت بلا عناء

الوجه الخامس: إن عليًا المتدين الذي هزمه دينه على زعم القصيمو هو الذي هزم سادة الملحد اليهود حفدة شيلوك وقارون والرءوس المماء. بالثقافات فاحتل بلادهم.

الوجه السادس: إن هذا الرجل يدعى أن معاوية كاتب الوحم والصحابة الذين معه وهم كثيرون يدعى أمهم فجار ولاجل فجور ثم غديم علياً فهو يقول: الدبنسب للهزائم، والفجور سبب النصر هدام. خد وبغضه للدين وأصحاب الرسول ﷺ ، وإن تراجم الصحابة قد ذكر فيهــا فضائل كثيرة لمعاوية ولمن معه من الاصحاب

فسعد بن أبى وقاص هوالذى فداه رسول الله عَلَيْكُيْرُةُ بأبيه وأمه وقال فيه «هذا خالى فليرنى امر، خاله » وهو الذى استباح مدنية الفرسوكسر جحافلهم وغنم خزائمهم ، وأبو عبيدة هو أمين هذه الآمة وأحد العشرة والذى كسر جيش الفياصرة واستباح خزائمهم وها إخوة على فى الدين والورع ، فلماذا لم ينهزما .

الوجه الثامن: دعواه العجز على كل متدين صالح عن التحليق بالحياة كأنه لم يقرأ ولم ينظر بعينيه . فكبار أهل الدين مثل عبان وعبد الرحمن قبن عوف والعباس وسواهم كانوا من أغنى أهل عصرهم والغنى قسمة من اسم الله يخص به من شاء من مسلم وكافر ( نحن قسمنا يانهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ، والماحد لا يستحى فيكابر الحسوس

وقل للعيون الرمد غيرك أعين ترى الشمس لا يخفي عايها مكانها

كأنهذا لايفهم من الدين إلاالصلاة والتسبيح والاستغفار والمتدبن عاكف على هـذا معرض عما سواه به هذا جهل أو تجاهل فالقرآن يأس بكل معروف ويحث علبه وينهى عن كل نكر ويحذر هنه م إن الله يأس

بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمذكر والبغى » وقال « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » فلا خير فى هذا الوجود إلا وهذه الآيات تأمر به ولا شر إلا وهى تنهى عنه وهذا هو جماع التقدم .

والملحد فهم بغباوته أن البلاد خالية من أهل الفهم والعلم فسو دأوراقه بما سود الله به وجهه والعاقبة للمتقين .

## (مدحه أوروبا وروسيا وأمريكا وإلحادهم)

قال الملحد في صفحة ٣١٩ : ومن المعلوم أن أوربا يوم أن كانت مؤمنة بالكنيسة كانت في ذلك الهوان والضعف والعجز فلما أن مرقت من ايمانها وتنازلت عن ذلك الامل الاخروى وجعلت الصناعة والتجارة آلهتهاالتي أوجدتها وأبت الاشراك بها صعدت في الحياة صعوداً أعجز أبصارنا تنوره والنظر اليه

الجواب: هذا الكلام هجاء وذم للايمان بالآخرة وذم لاتباع الأنبياء فهو يذم أوربا المتدينة المؤمنة بالآخرة فالايمان باليوم الآخر هو الغل الذى أخر القوم فى نظره أيام أن كانوا متدينين به ، ثم هو أيضاً يمدح أوربا الملحدة التى لا تعترف باله غير الدنيا والعمل فيها ثم اغراء على نبذ الايمان بالآخرة واعتناق للالحاد ، وهذا الملحد قد سبق القوم فأنهم بالرغم من نحللهم ونبذهم دينهم عملا فلا تزال قلوبهم وأاسنتهم وتقاليدهم مسيحية نصرانية ، أما تلميذهم وتابعهم فقد سبقهم بمراحل بعيدة .

إن من يذهب إلى أوروبا وأمريكا يرى ذلك ويلمسه بل ويرى التعصب الحجسم ضد الاسلام بل يرى البغضاء والعصبية بين البرستنت والكاثوليك والأرثذكس، وهذا الرجل من جهله بدين سادته الغربيين قد أبعد النحعة

وأغرق فى المرمى ، ثم تأمل قوله وتنازلت عن ذلك الأمل الآخروى تلمس فيه عداءه للآخرة وأن التدين بهامن الامور المؤخرة الجالبة للعجز والهوان ثم ما هذا التقدم الذى يتغنى به عن أوروبا ? فأخلاقها فاسدة ودينها ضائع ونفوسها سبعية وقو انينها جائرة ، ولكن الاعمى لا يبصر الدرك فلا بدمن سقوطه ، ثم قوله صعدت صعوداً أعجز أبصارنا تنوره فانه اغراء لنبذ الدين واللحاق بالقوم فى فسادهم وإلحادهم .

قال الملحد : قال أحد فلاسفة الانجليزان أوربا لم تستطع أن تكون أوربا الا بعد أن أعتقت نفسها من رق الايمان بالآخرة وبالله .

الجواب: هذا هو ما يدعو اليه ماحد القصيم لذلك مدح قائله وسماه الفيلسوف أى العاقل المتبحر فى المعقولات ، يدلل القصيمى بكلام هذا الملحد على أن الدين مؤخر جالب للعجز والضعف وهو رق وغل والالحاد مقدم وفيه القوة والرفعة ، إن القصيمى إذا سمع قول الله تعالى (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) وقوله (ألا إن حزب الله هم الغالبون) هز كتفيه وأنغض رأسه وأبدى سخريته من هذه الرجعية من أجل هذا أعجبه ملحد الانجليز وأعجبته أوربا انبذها الايمان بالآخرة .

#### « مدحه للباشفية »

قال الملحد: وقد كانت روسيا المسيحية مثلا للفقر والضعف والمسكنة والجهل حينها كانت متدينة فلما أن مرق بها البلاشفة وصنعوا لها أربابا آخرين صارت هي روسياقاهرة المانيا التي لاتقهر وقد كانت وسيا أيام أن كانت متدينة هزمت بمعركة واحدة وقد فحص أحد أدباء الروس المخضر مين أسباب الفروق فائلا انه شاهد البؤس والفساد والضعف في الزمان القبصري أيام أذ كانوا به منون

بالقوى الخفية فكانوا يومئذ مثلا رائما للانحطاط ثم شاهدت هؤلاء أنفسهم اليوم وهم الروس الذين نالوا اعجاب العالم .

الجواب: هذه هى النغمة عينها التى يدعو بها البلاشفة إلى مذهبهم فالرجل بلشفى فى دعايته قصيمى فى زيه يهودى فى خلقه ،البلشفية هىسبب العز والرخاء وهزيمة ألمانيا.

والا يمان بالآخرة وقوة الله التي عبر عنها بالقوى الخفية هي سبب الهزيمة ، ليتك لم تتكلم فالسكوت من ذهب ولكن تأبى حماقة الاحمق عليه ويأبى الله الا أن يفضح أعداءه وأن يكشف عوراتهم ولو علمت أن انتصار البلشفية انما هو بأمور الاول القوة الغاشمة التي لا تعرف رحمة ولا ترعى قانوناً فقد سخرت تلك القطعان البشرية بالحديد والنار وأنواع النكال إلى الارتماء في الموت .

(الشانى) لم تكن روسيا البلشفية هى التى كسرت ألمانيا فلا يزال صدى صياح ستالين واستغاثاته يرن فى آذاننا ، افرأما كتبته الجرائدإذذاك حتى جاءته الامدادات من كل حدب وصوب

ويكفيك أن القصيمي يحتج ويدين بما يقوله داعية الشيوعية مصدقًا له مؤيدًا لقوله وكني بذلك برهاناعلى كفره

مدحه الحاد الترك وتفضيله الحادهم على الاسلام

قال الملحد في صفحة ٣٢٠ بعد انتهائه من مدح البلاشفة . قال وكذلك القول في تركيا الحديثة .

الجواب: إن هذا الملحد لم يعرف تركيا الحديثة ولم يذهب اليها وإنما سمع ما سمعه عنها من أبواق الالحاد المادحة لهما من أجل إلحادها فظن

أن الحبة قبة والكذب صدق والذي نعرفه من أخبار الثقات أهل الدين والتواتر عن تركيا الحديثة أن الاخلاق الفاضلة والدين قد حوربا في تلك البلاد بالقوة الغاشمة كالقوة البلشفية حتى لقد صيروا الزنا والحمر والقمار مباحات وحتى أجبرت المرأة المسامة على القاء الحجاب ورفع الحياء وحتى تزوجت المسامة بالكافر وحمتها تركيا الحديثة وحتى غيرت شرائع الدين فأذن بالتركية وحورب الدين فيها من كل جهانه بل لقد حوربت لغة العرب من أجل صلتها بالدين بل حوربت اللغة التركية أيضاً من أجل صلتها بالعربية وحوربت الكتابة التركية القديمة .

فهل هذا هو التقدم الذى يتغنى به ملحد القصيم إن تركيا اليوم التى عدحها هذا الملحد قد تخلت عن معنويتها وتركيتها وحضارتها وتاريخها فأنزلت فى صرح مزوق من خارجه هارى من داخله ومن أساسه فهى لا قوة لها ولا معنوية تنتظر حمايتها من الاقوياء الآخرين بل ومن جيرانها الضعفاء. أما حينها كانت متدينه صالحه فانها كانت مسيطرة على بلاد كثيرة وترهبها أمم الارض فهل كانت تركيا التى ذمها القصيمى لدينها عملك الشام والعراق ومصر وبلاد البلقان ? نعم كان ذلك

وانماً ذمها القصيمي من أجل دينها وانما مدح تركيا الحديته من أجل إلحادها لا من أجل قوتها .

مدحه اليابان لعبادتها الطبيعه وذمه الصين لايمانها بالآخرة

قال الملحد: والفرق جلياً في دولتين هي اليابان المتوثسة والصين الواهنة فاليابان لم تدع على روحها من دينها شيئا وإن بقي شيء على الوجه الخارحيومد اتخذت عبادة الطبيعة وعبادة الجمال والقوة المادية إلىأناقال ودين اليابان الجديد لا يؤمن بالآخرة ولا بالحساب وخلاصته أنه دين طبيعي ومن ثم كان أهله من أشد الناس اتصالا بها

أما الصين فرماهم الدين الكنفشيوسي وسواه بما لم يستطيعوا القيام منه لما فيه من الاوهام والخيال ومن أشنع ما فيه أنه يجعل السعادة والراحة في هــذه الحياة مستحيلة وأن من الواجب طلبها وتأميلها بعد الموت اه باختصار

الجواب: هذا رجل يمدح اليابان لالحادها ويصفها بالنشاط ويعزو ذلك الى كفرها بالآخرة والى عبادتها الطبيعه: ويذم الصين لاتباعها ديناً يؤمن بالآخرة كالاسلام والدين الكنفشيوسي ولا يعتبر الاخلاق، هذا انسان يصف الصين بالخرافات والخيالات لا يمانها بالآخرة، ويصف اليابان بالتقدم والبعد عن الخرافات – أى عن الدين – مع أن الذي تدين به الدولتان تقريباً هو دين واحد بل لعل اليابان أعرق في الخيالات من الصين فعقيدتهم في ملكهم وعقيدتهم في الانتحار وغير ذلك من العقائد التي تربو خرافة وسخفاً على ما عند الصينيين، إنه ذم الصينيين لانهم أرقى أخلاقاً من اليابان والعرى ظاهران لا شيء فيها

أما الصينيون فالمسلمون فيهم على أخلاقهم الاسلاميه ، والوثنيون لا يجيزون العرى والفجور .

وقد كتبت الجرائد فى هذه الايام أن البرلمان الصينى منع الرقص المتهتك الفاجر باغلبية، ومن هنا ذمهم القصيمى ومن هناك مدح أولئك . فعقيدة الايمان بالآخرة هى التى أخرت الصين كما أخرت السلمين فهى غلم من الأغلال نجب نبذها والتخاص منها عند ملحد القصيم .

قال الملحد فى صفحة ٢٢١ فى ذمه للهنــد : انها لن تظفر بالحياة ما لم تغير أديانها وتتركها وكذا القول فى كل الآمم التى مثلت دورها فى التاريخ

الجواب: هذا رجل يحارب الاسلام فى كل قطر فالمسامون فى الهند بزيدون على مئة مليون أى قريباً من ثلث السكان

والقصيمي لم يفرق بينهم وقد حكم حكما كاذباً بأنهم لن يظفروا بالحياة الا اذا نبذوا أديانهم ، يدعوهم إلى نبذ الاسلام ويحكم بأنه مجلبة للذل والهوان والمسكنة ، ثم يدعو العرب بقوله : وهذا هو القول في الامم التي مثلت دورهافي التاريخ ، والعرب مثلوا دورهم فلن ينجحوا إلا بترك دينهم في زعمه ، قبح الله هدذه الدعاية فهي دعاية مكشوفة لا يجهلها من كان في قلبه ذرة من عقل .

ثم تهكم على قتال المسامين للهندوس من أجل الدين وزعم أن هذا العمل عمل فوضوى ساقط جلبته الاديان أى جلبه الاسلام الذى أمر بذبح البقر وقتال الكفار ، وهذا عيب منه لاحكام الدين كما عاب أصله

الجواب: هـذا يقول إن ثما تقر له العيون ألا يكون هناك خلاف بين الكفر والاسلام فهو يتمنى أحد أمرين إما ذوبان الكفر فى الاسلام أو ذوبان الاسلام فى الكفر والمعنى الاخير هو الذى تعرفه فى قراءة كتابه فقد مدح اليابان والروس وأوربا والاغريق والرومان والفراعنة لنبـذهم الادين وعبادتهم الطبيعة. وذم العقيدة فى الله كما ذم المسامين لايمانهم بالله

قال الملحد : وليس ثما تقر له عيون أيصار الأديان أن نقراً أنباء الخلاف بين الهندوس والمسامين .

القوى الخفية كماعبرعنه وايمانهم بالآخرة ، وعلى هذا يتبين لك أنه لايسره أن يذوب الكفر ويعلو الاسلام وانما يسره العكس .

مدحه لقدماء الكفار لعبادتهم الطبيعة وزعمه أن الاديان نكبة على البشرية قال الملحد في صفحة ٢٢١، ٣٢٢ : وقداً بدع الاغريق والرومان والمصريون القدماء وغيرهم من الشعوب القديمة لانهم عبدوا الطبيعة وصيروها كل أملهم ورجائهم المنشود وهوت جميع الامم التي انصرفت الى ما لا تحس ولا ترى حتى إن فليسوفاً عظيا هو الدكتور جستاف لوبون لما أن لاحظ هذا قال في كتابه « الآراء والمعتقدات » إن الايمان بالله وحده كان نكبة على البشر لانه وقف بالحضارة عن التقدم ولم تستطع الحضارة البشرية أن تخطو خطواتها الصحيحة الافي عهود الوثنية وعبادة الاصنام .

ثم فسر القصيمي عهود الوثنية بأنها العهود التي سادت فيها عبادة الطبيعة كعهود اليونان والرومان والفراعنة وفسر عهود التوحيد والايمان التي أوقفت الانسانية بالعهود التي فيها الدعوة الى عبادة الله وحده وإلى العمل للآخرة كعهود أنبياء بني اسرائيل (الى أن قال) فتلك العمود نكبة على البشرية لانها لم تصنع لهم شيئاً سوى التأميل في الآخرة (الى أن قال) وكأنها قضية مفروغ منها تلك هي أن الامم المتدبنة عاجزة عي الصعود بالحياة وبنفسها

الجواب: أن نقول يكفيك حكاية مانقلناه من كلامه ووضوح كفره عن الرد عليه ، فانك إذا نظرت الى هذا الطعن الصريح والكفر المجسم أدركت عداءه للدين وانكاره للجقائق ، الفراعنة والاغريق والرومان نهضوا بالحياة لعبادتهم الطبيعة . فعبادة الطبيعة أكبر منهض ودافع إلى المجد عند هذا الملحد وشيخه ، والامم التى نؤمن بمالا نحس ولا ترى (أى بالله واليوم الآخر) هذه الامم سقطت وسبب سقوطها هو ذلك الايمان

ثم جاء بدليل عظيم فى نظره هو الملحد جستاف لوبون يؤيد ماذكره القصيمى أولاوهو أن الايمان بالله نكبة على الانسانية ؛ إن ملحدالقصيم عظم سلف جستاف ومدحه بالفلسفة لانه يؤيد فكرته التى ذكرها فى غير موضع وهى أن التدين مؤخر فى الحياة ؛ إن أستاذ القصيمى ادعى أن الايمان بالله أوقف الحضارة وأن التقدم إنما جاء فى عهد الكفر ، وهذا الملحد لايعرف شيئًا عن حضارة الاسلام ولا عن أحكامه وآدابه وغسله للقلوب من الحقد والحسد وملئه لها بالرحة والعطف وانما يعرف عهود الوثنيه والصليبيين ومن أجل ذلك فهم أن الأديان كلها سواء وتبعه فى هذا ملحد القصيم لذلك ذهب يشرح كلامه ويؤيد مقاله فقال:

إن الدكتور يريد بعهود الوثنية تلك العهود التي سادت فيها عبادة الطبيعة، وهذا عنده هو الرق والرفعة وفسر العهود التي أخرت بأنها التي فيها الدعوة إلى عبادة الله وحده وإلى العمل للآخرة كعهود أنبياء بني اسرئيل وأسباطهم ويكفينا أن الشارح وافق الماتن جستاف وعين العهد المتأخر بأنه عهد الأنبياء بالماتن كفر كفراً إجمالياً والشارح كفر كفراً تفصيلياً ، وبعد أن عدد الملحد العصور المتأخرة ومنها عصور الأنبياء عد منها عهد الغزالي با وعهد الغزالي عهد فيه التوحيد الخالص والدين القائم والقلوب الطيبة والخير الكثير . نع : إننا لا نخلي الغزالي أو غيره من الأغلاط والهفوات فكل بشر عرضة للخطأ ، والقصيمي منطقه عمريس فهو يقول :

والميزان يصح أن يقال فى عهد أبى بكر وعمر فنى ذلك العهد مشركون ومخرفون ، فعلى ميزانه الجائر يجب أن تكون عصورهم عصور متأخرة ثم ختم الملحد إلحاده وإلحاد شيخه بخاتمة سوداء فقال : فكأ نهاقضية فرغ منها . هى أن الامم المتدينة عاجزة عن الصعود بالحياة وبنفسها

قلت: هذا هو الذي يقصده مؤلف الاغلال والذي كرر ذكره في عدة مواضع يدعو بذلك إلى طرح الدين ويزعم أن في طرحه رقياً في الحياة

قال الملحد مدللا على أن صاحب الدين لا ينجح ومن الملاحظات أن الذين نراهم ينجحون فى التجارة والصناعة والعلوم وغيرها هم دائما من غير الاتقياء وأنه لا يقدر على المنافسة إلا الذين تركوا الاوامر الدينية وراءهم .

الجواب: هذه قضية كاذبة وكاذب صاحبها فهو لا يبصر الواقع وانما كارب الدين بالكذب، فليس كل المتدينين فقراء وليس كل الكفار أغنياء وأيضاً فان كبار الصحابة الذين هم أورع الناس وأتقاهم كانوامن أغنى أهل عصره وكذلك بعض التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا حتى فى عصرنا ويئتنا الحالية الفاسدة نجدأن الغنى والذكاء والمهارة يعطيها الله من شاءمن المتدينين ومن غير المتدينين كما يحرمها من شاء من المتدينين وغيرهم.

ولماكان هـذا الملحد ينظر إلى الوجود بعين لا تبصر وبنظر إلى الاسلام بعين عوراء فهيهات أن يبصر ما أمامه .

ثم ذهب الملحد يدلل على أن المتدينين لا ينجحون فى كل فن من فنون الحياة فقال: فاذا حاولنا أن نجد مكاناً لأولئك الأفذاذ الذين لمعوا في سماء الشعر والادبأو نظريات علمية أو فلسفية لم نجده إلاأولئك الذين وصفوا بالتمرد والانحلال الديني كالمتنبى وأبي العلاء والجاحظ والرازى وغيرهم.

الجواب: قد قدمنا لك أن التجارة والصناعة والذكاء ينبغ فيها المتدين وغيره ، أما الشعر والأدب الذي يريده القصيمي من المتدينين ويطلب أن ينبغوا فيه فهو الشعر الذي قيل فيه أعذبه أكذبه والكذب ينافي الدين ولو توجه اليه المتدينون لفاقوا فيه ، ثم هو يشتمل على النسيب الذي هو بريد الفساد غالباً والمدح الذي معظمه كذب والذم الذي معظمه حرام ، أما المعانى الجيلة التي توجد في الشعر فهي معاني تافهة إذا نسبت إلى أبواب الحياة الآخرى وقورنت بها .

وأيضاً فلماذا نسى أو تناسى شعراء الاسسلام مثل حسان بن نابت الذي شهد له النبي عَيِنا أن شعره أشد على الكفار من السهام ومثل كعب ابن مالك الشاعر العظيم والصحابي الجليل وعبدالله بن رواحة زعيم الأوس وشهيد القتال ، هؤلاء وغيرهم فى زمن الصحابة الذى هو خير الأزمنة والذين هم خير جيل ، والقصيمي لبغضه للدين عمى عن هؤلاء كما عمى عن شعراء التابعين مثل جرير والفرزدق وسواهم فهؤلاء أرقى شعراً من أبي العلاء الذي شعره ممزوج بالفلسفة وركيك معقد ، وأيضاً فلو ذكر القصيمي إلى جانب الجاحظ ابن قتيبة والمبرد والقالي وهم من أهل الدين لححظت عبن الجاحظ والقصيمي .

ئم يزعم القصيمي أن المعرى من المبرزين فهل تبريزه في قوله ـ

فى القدس قامت ضجة ما بين أحمد والمسيح عذا بناقوس يدق وذا بمئذنة بصيح كل اعزز دينه ياليت شعرى اللصحبح

أما الرازى فهو الذى برز بتأليف كتاب السحر وعبادة الـكوكب وبرز بتأليف كتاب المحصل الذى قال فيه ابن تيمية .

محصل فى أصول الدين حاصله من بعد تحصيله علم بلادين أصل الضلالة والافك المبين فما فيه فأكثره وحى الشياطين

أما جابر بن حيان فهو العمدة فى السحر والشعوذة وعلم الكيمياء الذى شغل الناس وأضاع أمو الهم وعقولهم وأوقاتهم والذى هو عبارة عن رموز وعقد وطلاسم، هذا هو الذى برز فيه.

ولما كان هؤلاء الاشخاص يعتقد القصيمي خروجهم على الدين فخر بهم وعدهم من المبرزين .

أما الفلسفة فان كان المراد بها مايبحث فى الله وفى صفاته فهذه لاشك تهدى إلى الشر وتدخل فى المحال فائ معرفة الله بالعقل السليم والشرع القويم، أما الناحية الأخرى للفلسفة فهى ناحية الفهم يشترك فيها السلم وغيره والقصيمي انما نحى إلى طعن الدين وأهله فغالط اطنهأنه لاموقف له

قال الملحد في صفحة ٢٢٣ مدللا على أن أهل الدين لا ينفعون في حياتهم قال ولا نزال نرى أنه لا يقوم بتصريف الدولة كالوزارة والسفارة إلا من غدير الاتقياء حتى أثمنا التي شهرت بالتسدين وتأسيس ملكها على أواص الله نجدها تعرف هذا وتعترف به ونكل أمورها إلى غير المتدينين لأنها تعلم أن هذه الشئون إذا أسندت إلى الصالحين لم يستطيعوا القيام بها الخ

الجواب: هذا رجل يطعن فى الدين وأهله ويطعن على الاخس فى

حكومة آل سعود فنحن نسائل هذه الحكومة هل ماقاله ملحد القصيم صحيح أم كذب ? فان كان كذبًا فلماذا أبقيتم عليه وأغدقتم عليه المال ؟ وإن كان صادقًا في نظر بعض رجال هذه الحكومة فليتنبه أولو الامر لهـــذا الخطأ وليعلموا أنه قد ألصق شبهة فى حكومة آل سعود لا يمحوها إلا العملالناجع والبراءة الصحيحة ونحن نسأل الله أن يوفق الملك عبدالعزيز إلى العمل بدينه والضرب على أيدى المعتدين .

أما كون المتدينين لا ينفعون فهذا بهتان من صاحب الأغلال وعداء للدين فما قامت دول الاسلام إلا على الصالحين من المسلمين ، وما وضعت قيادها فى يد الفسقة وأهل الفجور إلا فسدت وضاعت وهاك . أبيات من قصيدتي التي مطلعها .

سائل العرض حبذا من وادى وثنايا جباله الأطواد قد نعمنا به زماناً سعيـدا ينن أهل وجيرة أمجاد

إلى أن قلت في وصف أهــل الفجور المستولين على الامور منبهاً بما ينجم عن ذلك من الفساد وموقظاً الشعور إلى ما يجرى وراء البحور منذراً بما ينجم من الشرور ليعد المسلمون عدتهم وليأخذوا أهبتهم ولاخلص من العتاب يوم الحساب من رب الارباب

فسل الكأس عن أناس أضاعوا مال أهل الحجاز والأنجاد كم حرام أتوه في كل يوم ونكير غشوه في كل ناد ينطق الكأس واصفاً راضعيه باسان المحقق النقاد إنهم عندنا كما علم الله شدهوص تنوء بالاصدداد

وحل العاوج بالمرصاد تقرض الله غضبة الآساد شلة النوك عصبة الأوغاد هدموا الدين واعتلوا بالفساد واستحلوا بهم حريم البلاد واكن من الغلاظ الشداد فغطى على الهدى والرشاد ش وجاب البلاد عارض عاد نوسلمي تناذروا بالاعادى وأشرى بها سريع الحصاد فبقايا اسلامها لانفاد وبلقانها ترى في انزراد وبيوت مرفوعة بالعاد ثم صارت مب\_اءة الأنداد وتمادى شعوبه فى الرقاد أخبث الشر زاحفًا في تمادي يقتل الداء قبل قتل العباد فيعدوا لغمرة الالحاد أو ندبنا موات هــذا الجمـاد ر وجادا كسائر الاجواد

يا بلاداً غفت تكنفها الكفر هل تبقى من الحماة رجال تضرب الفسق والفجور وتردى إنهم إن بقوا بها وذووهم إن بقوا أدخلوا العلوج عليكم وأقاموا اكم شريعة عمسلاق يا نعمًا طيأ تجلله النوم إن صوت النذيرقد أزعج الوح إن أحداً وابنى شمام وثهـ لا هـذه حاوة تنقصها الكفر واسمع الصين في فم الدب تبكي وبخارى وسمرقند وقوقاز وابك للهند والمجازر فيها قد أزالوا معالم الدنن منهــا وسل الغرب والفرنجة فيه وفاسطين قد تربع فيها هل انا من سعود شهم أبي هل يثور النيام عن كل خير لو نقرنًا من الصخور صلابًا لاسنجاب الموات وانفتق الصخ ثم ذكر أنه إذا أراد عملا ناجحاً التمس الكفار أو الفساق وإذا أراد فساد العمل ذهب الى المتدينين .

الجواب: إن هذا الانسان مختل العقل مضطرب التفكير يغالط فى الحقائق ويظن أن من صلى وصام ولبس عمامته وأرخى لحيته أنه متدين ولو فعل الموبقات ، ظن ذلك لاضطراب ميزان حكمه وتفكيره فالدين أحكام ومعاملات وعبادات فمن جاء به جميعه محسناً فهو المتدين الصالح الهيادة الأمور الناجح فى أعماله ومن كان غير ذلك فهو متدين زائف ومن سماه متديناً فانه لا يفقه الاسلام .

المتدين كأمثالخالد بن الوليد وسعدبن أبي وقاص وعمر بن عبدالعزيز وأبي عبيدة هؤلاء وأمثالهم هم أهل الدين وأهل النجاح

والقصيمي يسمى الفسقة والمنحرفين متدينين تم يبين معائبهم وبطعن بهم على الدين وأهله وهذه مغالطة . المتدين هو الرجل الذي التزم قول الله « يا أيها الذين آمنواكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم »

### طعنه المتدينين بعدم العفل

قال الماحد: وآنه قد علم بالتحربة أن الممديس مفدون الميران المكرى حتى قال فيهم أبو العلاء

انمان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وآحر دى لا عقل له مالى أرى كل الأنام لجهابه بالدبن أشماه المعاء أو المعه

الجواب: لم يترك هذا الماحد شاذه ولا هذه من الهيوب إلا رسي الدين والمتدينين حتى إنه جردهم من العقل. وكفات فلات برهانا على عداو به الاسلام. فحاصل ما عاله فمهم المتدبن سامط اهدة د ــ عدمه عدم عاس فى

معاملته لأن الدين يؤخره ويفقد ميزانه الفكرى لقد صدق المثل القائل إن الذى لا عقل له يرميك بمالا يعقل ولو أن أكبر عدو للاسلام أراد أن يرميه بكل عيب لما استطاع أن يأتى بأكثر من هذا ويلزم على هذه الاقوال التي حكم بها على الدين والمتدينين اطراح الدين لاجل أن نعقل ونرقى فى الحياة .

قال الملحدفى صفحة ٣٢٤ و ليست روح التسليم العقلى عند المتدينين بجديدة بل هى ملازمة لهم منذ وجدوا وتهكم بهم الناس وذكر أبيات أبى العلاء

الجواب على ذلك إن هذا الرجل بعد أن حكم على المتدينين بقلةالعقل أتبعه بحكم آخرهو أن هذا الضعف ملازم لهم منذكانوا وحيث كانوا فهو شامل للرسل وأنصارهم ومعاصريهم ولعل ذلك يكفيك على بيان كفره وحربه لله.

أما استدلاله بشعر المعرى فهو دليل على تناقضه لانه هو قد رماه فى صفحة ٣٢٢ بالالحاد والتمرد فكيف يحتج بقوله وهوخصم للدين وأهله أما البيت الثانى فهو حجة عليه ودليل قاطع على فقدانه الميزان الفكرى لان ذلك البيت مدح للدين وذم للجاهلين به ووصف لهم من أجل جهلهم بالنعام، والرجل يخبط خبط عشواء ويتيه فى الظاماء

# زعمه أن القرآن كذب وأنه منار

قال فى صفحة ٣٢٥ علل بعض عاماء النفس القسوة التى ينصف بها الممد بمون إذا أُخذوا خصومهم أُخذاً خاليًا من الشفقة والاسانية بكثرة ممارستهم صناعه التخويف والتهويل للعصاة والكافرين وكثرة غراء لم المصابيس الني المدار

الاهوال فصاغوا طباعهم بالقسوة حتى أصبحوا وحوشاً ومن ثم فان هـذه الجماعاتمتي استطاعت الوثوب الى الحكم فانه يحكم البشر عهد من الارهاب أكبر من كل ارهاب فيجب أن يحسب حسابهم الخ

الجواب: هذا رجل يزعم أن الدين قاسى يعلم القسوة والغلظة فأهله خصوم ادنسانية قد جاءتهم غلظتهم من آيات القرآن وممارسة صناعة التخويف، يريد أن يقول إن القرآن مصنوع ليس من عند الله وأن ما فيه من الوعيد تخويف وتهويل لضعاف العقول وإنه كذب لمصلحة القاعين بالدعوة، هذا حاصل كلامه.

ثم حرض على القضاء على الحركة الدينية لانها أخطر حركة وأكبر فوضى فى نظره، إن هذا الشخص يتلقى عيوب الدين وأهله من أى عدو لله فيحشدها فى كتابه. ولو علم هو وشيعته أن الدين الذى فيه التخويف والزجر والارهاب فان فيه العفو والرحمة والحث عليهما والمساواة والشفقة والتعاون على البر والايثار اقرأ إن الله يأمر بالعدل الآية. واقرأ وصف الله له بأنه شفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة ولا نطيل بك وانما نريد تنبيهك على عدائه للدين وطعنه فيه.

#### نفاق القصيمي

قال: بل الدين بطمعه وثواً بالعاطفة وبالخلق والعقل والعمل إذا أخذ عي وجهه الجواب: هذا رجل ينافق ويفعل كما فعل أسلافه الذين قالوا «نشهد إنك لرسول الله » فرد عليهم وكذبهم « والله بعلم إنك لرسو أه والله بسهد إن المنافقين الكاذبون ، اتخذوا أيمانهم جنة » الآية ، والذين فالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء

فلما عرفوا أن قولهم قد بلغ النبي جاءوا يعتذرون قائلين انماكنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب فأنزل الله فيهم « وائن سألتهم ليقولن انماكنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم »

وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم « ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون » الآية ، والذين قال الله فيهم « يحلفُون بالله الم ليرضوكم » الآية ، فرد عليهم الله بقوله « ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم » الآية ، بعد أن قدم فى هذا الباب وحــده أن هناك مشكلة دينيــة لم يحلمها الله وأنها هي العقيدة في الله وعظمته وقدرته وأن هذه العقيدة تصيب بالضعف والمسكنة وأن الدين أساس المزالق الفكرية وأن الأديان كلها نكية على اليشر وأن المتدينين على اختـــلاف أنبيائهم وأزمانهم لم يهبوا الحياة شيئًا وأن دين ابن عمر المأخوذ عن الله ورسوله قد قعد به عن المجد وأن دين على هو الذي هزمــه بلا عنــاء. وأن المتدينين يفقدون الميزان الفكرى وهم محل الهزء عند الشعراء والفلاسقة الخ كقرياته التي لاتعد ، بعد هذا كله يقول هذه الكامة بغالط بها ضعاف الادراك ويجر بها ذيل النسيان على تلك الكفريات ومع ذلك فسيذكر بعد هذا الايمان المزيف كفراً نم إيمانًا وهذا هو شأنه تعمية وتغطية ، ولكن يأبي الله إلا كشف سوءته وبيان مقصوده « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون »

# طعنه في حكمة الله

قال فى صفحة ٣٢٦: ويظهر أن المبادىء الانسانية العظيمة تأتى دائما سائقة لاستعداد الجاهير من البشر فاذا دعوا اليها أو فرخت عليهم أخذوها أخذاً سيئاً الى أن قال والدين هو أحد هذه الامور الجميلة التى عجز الناس عن تصورها لانها جاءت قبل استيفاء استعدادهم

الجواب: هذا رجل يطعن على الله فى حكمته فيدى أنه بعث الأديان للبشر وهم غير مستعدين ولاقابلين لما جاءهم فهو قد كلف بمالا بطاق وفعل فعل من لا حكمة له ، وهذا مناقض للقرآن فالفرآن يخبر أنه تعالى أعطى خلقه العقول التى تكفي للهم عن الله ومن أجل ذلك ذم الذين لا يعقلون لأنهم تبعوا العصبية والهوى وتركوا العقل والدين ؛ وقال تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وقال تعالى « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .

ثم قال ولابد أن يجيء يوم يقدر المشر فيه أن يدركوا حقائق الاديازوأن يفهموها وبفهموا مراميها .

الجواب: هذا طعن فى الدين وتنقص المساه بن من الصحابة والتابعين إلى هذا اليوم بأنهم لم يدركوا الدين ولم يفهموا كما أمر وإن أربعة عشر قرناً كلهم فى عمى وجهالة ولازم هذا القول إن الله وضع الشىء فى غير موضعه وخاطب بالدين من لا بستطيع فهمه .

قال الماحد في صفحة ٣٢٧ ان سادتنا الغربيين الح

الجواب: هذا مصادم لقول النبي عَيِّلْتِاللهِ «لا تقولوا للفاجر سيداً فانه إن يكن سيداً فقد أغضبتم ربكم ،

والقصيمي لا يهمه غضب ربه إذ أنه ينكره وإنما يهمه أن يتشرف بسادته الغربيين الذين صنعوا له الحياة الجميلة وأوجدوا فيها الرقى والكمال.

ثم ذكر أن الافرنج أيما يخشون ويحترمونأمثال مصطفى كال موحدتركيا الحديثة

الجواب: إن هذا المدح يدلك على إلحاد القصيمى وجنفه عن الحق فصطفى كمال رجل حارب الاسلام وحارب لغة الاسلام ولا شك أن من مدحه فهو أخوه فى الالحاد — شبيه الشيء منجذب اليه

أما زعمه بأنه موحد تركيا فهو زعم مجانب الواقع بل هو الذى قعمد بالترك عن طاب مماكنهم العظيمة التي كانوا مستولين عليها ، فأح توحيد فعله ، واكنه الإلحاد والرابطة بين الاثنين فهى التي جعلت ملحد القصيم يعطى ملحد الترك ما ليس له ثم أنحى باللائمة على إمام اليمن لأنه أبي ادخال الأجانب في بلاده ولأنه قال إن الطاعون رحمة من الله المؤمنين وذاك لأن هذا الملحد لا يعجبه الرجل الذي يحافظ على بلاده من الأجنبي وإنما بعجبه الشخص الذي يسلم بلاده لهؤلاء الكفار فقد مدحهم ومدح شركاتهم وأنهم هم الذي يسلم بلاده لهؤلاء الكفار فقد مدحهم ومدح شركاتهم وأنهم هم الذي يجلبون الخير والهناء ، ويكفيك ذلك على أنه بوق من أبواق الاستعار .

أما انكاره أن الطاعون رحمة وشهادة المؤمنين فذلك منه ليس بغريب إذ أنه لابدين بما رواه أهل الصحاح بل يعدهم دجاجلة قتلة

قال الملحد في صفحة ٣٢٨ حكاية عن الفرنسيين في برلمانهم اذ قام بعضهم فندد على أعمال التبشير قائلا إن فرنسا دولة الحادية

قال القصيمى : فرد عليه الوزيررداً ما أعجبه فقال ان الالحاد بضاعة تبخل بها فرنسا وتدخرها كنفسها الجواب: هـذا رجل معجب بالالحاد وبالملاحدة ويذم الدين وأهل الدين ويصف الفرنسيين بالنبوغ لبخلهم بالالحاد على المستعمرات لأنه بضاعة غالية ، وكفاك ذلك برهاناً على زيغه نعوذ بالله من الحوربعدالكور ومن الضلالة بعد الهدى ونسأله تعالى ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه على فدير وبالاجابة جدير وصلى الله على محمد وآله وسلم .

وضلوا عن صراط مستقبم وارشاد إلى النهج القويم لأهل الكفر من صنع القديم يقوم بنشره أهل الجحيم رءوس يهوده مثل الصريم إذا عميت قلوب من أناس فني الرد القويم هدى ونور ألم تر أنه قد هـــد صرحا وذب عن الشريعة كل زور وحرق عجل حليهموا وخلى

## « الفهرس »

- ٣ قصيدة إلى جلالة ملك الحياز
  - ٤ قصيدة إلى مؤلف الأغلال
- ٦ مقدمة نفيسة في طوائف الناس وقت البعثة المحمدية
  - ٧ أُدوات كيد الأجنبي للاسلام
  - ١١ نبذة من سيرة القصيمي تبين أن صلاله قديم
    - ١٥ ما دار بين الأستاذ سيد قطب وبين القصيمي
  - ا ١٩ سمق شماب مجد عليه الى كشف عيوب القصيمي
  - ٢٠ شمهات يلقيها القصيمي في نفوس ضحاياه و ٢٥
    - ٢١ حيش الانقاذ وبرنامجه
    - ٢٤ قصيدة في وصف أحد أسناد القصيمي
      - ٢٦ تسميته لكتابه
      - ٢٨ حماقة في الغلاف وتركه التسمية
      - ٣٢ مديحه لليهود ودفاعه عنهم و٣٥
    - ٣٣ دعانة منتنة ، ما أشمه اللملة بالدارحة
    - ٤٠ تكذيبه لله وكذبه على الناس من أجل اليهود
      - ٤٤ مدحه التوراة وتفضيله لها على الاسلام
        - ٤٦ بطلان آية التوراة واقعاً
        - ٥١ طعنه على المسلمين في عملهم بالقرآن
- ٥٢ تحريفه آيات الكتاب نصرة لليهود وتوطئة لاقامة دولتهم
  - ٥٦ مادية القصيمي واقتداؤه بالماديين
- ٥٧ دعوته المسامين الى تكذيب القرآن اليوم خوفاً من أن تكذبه الحوادث
  - ٥٨ مديحه لسفاح اليهود
  - ٦٤ طعنه دعاة الحق الحاداً ومدحه ابن عبد الوهاب نفاقا
    - ٦٥ زعمه أن الدين الاسلامي يؤخر أهله و٧٧
      - 79 مديحه للملشفية

٧٠ حزنه مِن عمل الناس بالدين وانقيادهم مقتدياً بأهل الالحاد

٧٣ زعمه أن قدماء الاسلام ملاحدة

٧٧ طبيعة المتدين غالباً طبيعة فاترة ، باطل من وجهين

٨١ كفروا بالانسان - الاعان به أول

٨٤ مديحه لأمر الكفر

٨٦ زعمه أن حياة الانسان اليوم بفضل الأوربيين

٨٧ طعنه في القرآن وأهله

٩١ تسويته الله بالانسان

٩٢ ادعاؤه أن الكفار يعلمون الغيب ويوجدون الأولاد

٩٦ تحريفه لآية إني جاعل في الأرض خليفة

٩٨ دمه الدامين للفساد

٩٩ تحريفه لآية وعلم آدم الاسماء كلها

١٠٠ تحرُّ نُفه لآية وفي الأرضآيات للموقنين

۱۰۲ تحریفه حدیث کنت سمعه الذی یسمع به

١٠٣ طعنه في أبي البشر

١٠٧ تقليده للملاحدة في نظرية التطور

١١١ ذمه المتدينين حتى وقت الرسالة المحمدية

١١١ دمه المنديدين حي وقت الرسالة الحمدية

١١٣ تحريفه حديث كل مولود يولد على الفطرة

١١٧ زعمه أن أوربا ستوجدٍ انساناً صناعياً خيراً من خلق الله

١١٨ العلم حجاب ، الجهالة أم الفضائل ، هكذا قالو ا

١٢٢ طعنه في بعض الأحاديث ورواتها ومصدقيها

١٣١ طعنه في المسلمين منذ ألف سنة كذباً

١٤٠ ذمه للمصريين وللشاميين

١٤٧ أإنسان هي أم سلعة

١٥١ زعمه أن الاديان من وضع الرجال

١٦١ تحريفه لآية ولما ورد ماء مدين

١٦٥ تشبيهه الزواج ببيع المجهول والغرر

١٧٢ دعوته للعرى

١٧٧ طعنه في الحياء

١٨٩ تحريضه على ذكاح المحارم

١٩٩ " محريفه لآية التحريم

٢٠٦ اغراء على تقليد أوربا

٢٠٧ طعنه في طريقة تعلم الصحابة

٣١١ طعنه في الأنبياء

٢١٥ كذبه على ابن حجر

٢١٦ دعايته للزنا وطعنه في الحدود

۲۱۸ زعمه أن الحجاب مؤخر وتهكمه به

٢٣٥ كراهة الحياة الدنيا ، امتداح الجوع والفقر والمرض

٢٣٩ مدحه لمشركي العرب

٢٤٧ ادعاؤه أن الاسلام نتيجة ثقافة العرب

٢٥٢ طعنه في العرب والصحابة

٢٥٥ طعنه في المحدثين بالجملة

٢٥٨ تشنيعه بأحاديث ضعيفة وأخرى صحيحة

٢٦٦ ذمه لا: هد

۲۷۶ كذيه على الحسن البصرى

٢٧٥ ذمه المحدثين ورميهم بالجنون والكذب على الرسول

٢٨٨ تهكمه بالمفسرين وبأنى الدرداء

٣٠٩ زعمه أن النبي يستلهم الطبيعة

٣١٨ مدحه للتربية الأجنبية

٣٢٤ مدحه للشعوب المنهمكة في الدنيا

٣٢٥ طعنه في الأديان

٣٢٧ تسميته ذكر الله مخدراً

٣٣٠ ذمه القناعة

٣٣١ تحريف حديث انظروا الى من هو دونكم ٣٣٢ كريف آية ولا تمدن عينيك الى مامتعنا

٢٣٤ حملته على المسلمين

٣٣٥ تهكه بقضاء الله وقدره وعن اعتقدها

٣٤٤ آيات وأحاديث في أعمال الشيطان

٣٥١ اطراؤه لاوربا وأمريكا

٣٢٣ انكار القصيمي امكان استخدام الجن

٣٥٥ انكاره العين وتأثيرها

٣٦١ زعمه أن الانسان الكافر يأتي بالمعجزات

٣٦٢ كفر في هامش صفحة ٢٤٢

٣٦٧ ذمه لأحد العاماء

٣٧٠ القدر عند ملحد القصيم

٣٧١ تناقض

٣٧٥ انكاره انه يجب أن ينفرد الله بتدبير الرزق والحياة

٣٧٦ التوكل عند الملحد

٣٧٧ " يحريفه أحادبث من استرقى أو اكتوى فقد برىء من

٢/٢ الاسباب أوهام الناس فيها

٣٩٣ قوله بالتطور الى أفضل

٤٠٩ قال الملحد · المشكله التي لم " محل

٤١٥ طعن في الأنبياء وأنباعهم

٤١٧ زعمه أن الايمان يثبط القوى

٤١٩ طعنه في ابن عمر وفي جميع المتدينين

٤٢٠ طعنه في على بن أبي طالب وفي جميع المندبنبن

٤٢٤ مدحه أوروبا وروسيا وأمريكا والحادهم

٢٥ مدحه لابلشفية

٢٦٤ مدحه الحاد الترك ونفضيله الحادهم على الاسلام

٤٢٧ مدحه اليابان لعبادتها الطبيعة وذمه الصين لايمانها بالآخرة

٤٣٠ مدحه لقدماء الكفار لعبادتهم الطبيعة وزعمه أن الأديان : كبة على البشرية

٤٣٧ طعنه المتدينين بعدم العقل

٤٣٨ زعمه أن القرآن كذب وأنه ضار

٤٤١ طعنه في حكمه الله

إذا عميت قلوب من أناس وضلوا عن صراط مستقيم فق الرد القويم هدى ونور وارشاد إلى الهج الفويم ألم تر أنه قد هـد صرحا لأهل الكفر من صنع القديم وذب عن الشريعة كل زور يقوم بنشره أهل الجيم وحرق عجل حليهموا وخلى رءوس يهوده مثل الصريم